

# 

تحدّيات وفرص في عالم بلا حدود

كينيشي أوكمي

منئدى مكئبة الاسكندرية

### الاقتصاد العالهي: الهرحلة التالية?

تحديات وفرص في عالم بلا حدود



يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي The Next Global Stage
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر
Wharton School Publishing
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقّع بينه وبين الدار العربية للعلوم
Copyright © 2005 by Pearson Education, Inc.
All rights reserved
All rights published by arrangement with the publishers
Wharton School Publishing

Arabic Copyright @ 2006 by Arab Scientific Publishers



## الاقتصاد العالمي:

### المرحلة التالية?

تحديات وفرص في عالم بلا حدود



ترجمة مركز التعريب والبرمجة



يمسنع نسسخ أو اسستعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصدويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو اقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطى من الناشر

ISBN 9953-29-677-4

الطبعة الأولى 1427 هـ - 2006 م

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



#### الدارالعكر بنيكة للعكلوم Arab Scientific Publishers

عين النبنة، شارع المفتى توفيق خالد، بناية الريم مانف: 860138 - 785108 - 785107 (1-961) د : 2-357.4 شمر ان - برورور 2000-1112 - ا

ص.ب: 5574-13 شوران - موروت 1102-2050 - لبنان فاكس: 786230 (1-961) - للبريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

الترجمة: مركز التعريب والبرمجة، بيروت – هاتف 811373 (661) التتنصيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (661) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت – هاتف 786233 (661)

### المحننوتات

| 9  | المقدمة                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 17 | الفرز                                                         |
|    | القسم الأول: المسرح                                           |
| 23 | الفصل الأول: جولة على العالم / رفع الستار                     |
| 25 | العالم كمسرح                                                  |
| 26 | جولة عالميّة سريعة                                            |
| 40 | ما هو الاقتصاد العالمي؟                                       |
|    | غياب الحدود                                                   |
| 48 | ملاحظات                                                       |
| 49 | الفصل الثاني: ليلة الافتتاح / العالم بعد غايتس                |
| 50 | توجيه الدينوصور                                               |
| 53 | المنظر من الغندق: ديترويت                                     |
| 55 | خفض الميز انيّة                                               |
|    | المستقبل مع غايتس                                             |
|    | 14 بعد غايس: الصين                                            |
|    | إدخال "الظاهرة الإلكترونيّة" على عيد الميلاد                  |
| 70 | ملاحظات                                                       |
| 71 | الفصل الثالث: نهاية علم الاقتصاد / إعادة صياغة علم الاقتصاد . |
| 76 | نظريّات اقتصاديّة ناسبت الأوقات في يوم من الأيام              |
|    | تدفّق السيولة وتوقّفها                                        |
|    | معدّلات الفائدة والمال المدّخَر                               |
|    | عالمٌ معقّدٌ                                                  |
| 95 | النموذج الثّاني                                               |

| 109 | ملاحظات                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | القسم الثاني: توجيهات مسرحية                                    |
| 113 | الفصل الرابع: صانعو الحركة / توجُّهات على مستوى المسرح العلمي . |
|     | كيف أُخْرِت الدول القوميّة التطورُ الاقتصادي                    |
|     | تحديد الدولة الإقليميّة                                         |
|     | الأقاليم الصغيرة                                                |
| 147 | آراء عمليّة                                                     |
|     | الخطوات التي يجب على الإقليم الناجح اتباعها                     |
| 152 | تنظيم الأقاليم                                                  |
| 162 | ملاحظات                                                         |
| 163 | الفصل الخامس: المنصات / التقدّم إلى الأمام بقساق ة              |
| 165 | تطوير برامج التكنولوجيا                                         |
| 171 | اللغة كبرنامج تقدّم                                             |
| 174 | الشركات الإنكليزيّة                                             |
|     | وفرة المنصات                                                    |
| 178 | نماذج تقدّم اخرى                                                |
| 185 | ملاحظات                                                         |
| 186 | القصل السادس: مزاولة العمل / تقاطع الحدود                       |
| 190 | التكنولوجيا: العرابة الرقيقة                                    |
|     | عمليَّة القيام بالأعمال خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج:    |
| 191 | إعتبار الهند كمنصنة للإطلاق                                     |
|     | الهند النائمة                                                   |
| 201 | أكثر من دولة عجائب                                              |
| 204 | عمليَّة القيام بالأعمال خارج البلاد كبرنامج تقدّم               |
|     | ما من مكانٍ أفضل من منزل المرء                                  |
| 209 | الأساطير والأخبار شبه الحقيقيّة                                 |
| 212 | المشهد من الهند                                                 |

| 217                                | جني المكاسب                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| م غير محدود <sub>م</sub> غير محدود | عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد في عالم |
| 220                                |                                            |
|                                    | الفصل السابع: كسر القيود / الثورة البابيّة |
| عنها <u>ناهان</u> ( <u>طالعا</u>   | (تسليم السلع من باب المورد إلى باب المس    |
| 222                                |                                            |
| حث حول معلومات عنك؟                | هل تمّ مؤخّراً إدخال إسمك إلى غوغل للبد    |
| 226                                | تسديد الفواتير: ثورة التسديد               |
| 228                                | على السكة الحديديّة                        |
| 230                                | التسليم: ثورة الأعمال اللوجيستية           |
| 233                                | حلول البطاقة الصغرى                        |
| 235                                | السلسلات المبرّدة والمأكولات الطازجة       |
| 237                                | التسليم                                    |
| كبر                                | استعمال الأعمال اللوجيستية لحلّ مشاكل أ    |
| 241                                | على العشاء                                 |
| 242                                | ملاحظات                                    |
| خرد الاثمار                        | القسم الثال                                |
|                                    |                                            |
|                                    | الفصل الثامن: إعادة تأليف الحكومة / إختفاء |
| 248                                |                                            |
| 253                                |                                            |
| 255                                | النظرة اليابانيّة                          |
| 255                                |                                            |
| 257                                | النظريات مقابل السراب                      |
| 264                                | دور جديد للحكومة                           |
| ء / المستقبل التكنولوجي            | الفصل التاسع: سوق المستقبل / تغيّر كلّ شي. |
| 296                                | المستقبل الشخصي                            |
| 303                                | مستقبل الشركة                              |

| 314 | ملاحظات                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 315 | الفصل العاشر: المسرح التالي / المستقبل الإكليمي            |
| 316 | جزيرة هاينان                                               |
| 318 | بتروبافلوسك – كامشاتسيلي، روسيا                            |
| 319 | فانكوفر وكولومبيا البريطانيّة                              |
| 321 | إستونيا                                                    |
| 323 | زاوية البلطيق                                              |
| 325 | مدينة هو تشي مينه، فييتنام                                 |
| 327 | خاباروفسك، مقاطعة (بريموري) البحريّة وجزيرة ساخالين، روسيا |
| 328 | ساو باولمو، البرازيل                                       |
| 329 | كيوشو، اليابان                                             |
| 333 | الفصل الحادي عثر: ما بعد النص / إعادة فتح عقل المخطط       |
| 335 | ما بعد حلم البقظة                                          |

إنّ الأفكار لا تنبثق بصورة كاملة، بل إنّها مزيج مُربك من الخبرة والتبصّر والآمال والإلهام. تأتي كالوميض في ظلّ الأنوار الساطعة، متردّدة، غير أكيدة من ردّة فعل الجمهور المحتملة. تنشأ وتتطوّر، محذّرةً من تغيّر التفاعلات والظروف.

لقد عددت البراهين التي تشكّل أساس المسرح العالمي التالي الأكثر من عقد عددت وعالجت في كتابي السابقين، العالم اللامحدود، والقارّة الخفيّة، مواضيع عديدة ما زلت أستكشفها. فالأفكار، كما أقول، لا تنبثق بصورة كاملة.

وقد ساهمت قوّتان في تشكيل كتابي الحالي المسرح العالمي التالي.

أوها، الشهادة على تغيّر الظروف. إذ تغيّر العالم بقوّة خلال العقدين الماضيين، كما أنّ القواعد الاقتصاديّة، السياسيّة والاجتماعيّة، المشتركة والشخصيّة التي تطبّق اليوم تحمل في طيّاتها علاقة شحيحة طُبّقت على قواعد العقدين الماضيين. فالأوقات المختلفة تتطلّب نصّاً جديداً.

والمشكلة أثنا غالباً ما نجد أنفسنا نقراً النص المملّ نفسه. فمع اتساع الاقتصاد العالمي، حلّت نظرة متوحّدة حول تجارة العالم. اعتبرت هذا النشاط التجاري المتنامي حول العالم. بمثابة وحدة كاملة في حدّ ذاها، لا تحدّها الحواجز القوميّة. لم تُكتسب هذه النظرة من الطريق المتشابحة التقليدية لقراءة النصوص وتعلّم المقالات، بل مباشرة من التعرّف إلى العالم، ومن خلال السفر المتكرّر والاختلاط بتجارة السناس العالميّة. ولربّما، في تناقض ظاهري، يسبّب هذا الأمر تشابهاً لوجهة النظر.

فقد تمّت مقاسمة الآراء والنظرات، كما تمّت مقاسمة أنواع التطوّر المهمّة في عالميّ السياسة والاقتصاد. فمع مقاسمة وجهات النظر، تأتي مقاسمة الحدود. غير أنّ نظرة العالم المشتركة لن تُنتج الحلول والإجابات غير التقليديّة التي تتطلّبها المرحلة العالميّة.

كما ترون، أنا أعتقد بأن لا شيء أكثر أهية من زيارة البلاد حاليًا ومقابلة أصحاب الشركات والتكلّم إلى المدراء التنفيذيّين والموظّفين والمستهلكين. هكذا يمكنك أن تفهم ما يجري من حولك. خلال بعض زياراتي، عملت مع مجموعات تضمّ بين 40 و60 مديراً يابانيّا أدلوا بشهاداتهم مباشرةً على المناطق التي تجذب مال العالم. فقد أخذت مجموعة إلى إيرلندا لدراسة كيفيّة قيام العمليّة المتقاطعة الحدود، الهادفة إلى إرسال الأعمال إلى خارج البلاد لتقليص كلفة الإنتاج، في مسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد. وأخذت هذه المجموعة إلى إيطاليا كي ترى المدن الصغيرة وهي تزدهر في المرحلة التالية. وقمنا بزيارة البلدان الإسكندنافيّة لمعرفة سبب لهوضها كدول العالم الأكثر تنافسيّة. وقد زرنا بلدان شرق أوروبا لمعرفة كيف يمكنها تنظيم نفسها في الإتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الخمس والعشرين. وقمنا بزيارة وكوريا واستراليا.

لقد غير المدراء الذين رافقوني في هذه الرحلات نظرتهم تجاه العالم. وفي زمن الإنترنت وشبكة الأخبار العالمية، ما زال البحث والاستماع والنظر وطرح الأسئلة أفضل وسيلة للعلم. فمعرفة ما يجري في العالم مباشرةً قد غيرت وجهات النظر. وبعد شهادتهم على المرحلة العالمية، بدأ المدراء قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون

كثرة فاتسعت آراءهم شيئاً فشيئاً ووجدوا أنفسهم مرتاحين تجاه دورهم كفاعلين في مُسرحلة التالية. غير أنّه ليس من الضروري أن يأتي هذا الأمر بسهولة، إذ إنّ عبرات الجديدة مطلوبة وتحتاج إلى الوقت، وبعض الجهد.

أمّا القوّة الثانية التي حدّدت المسرح العالمي التالي فهي أنّني، على مدى عشرين سنة الماضية، شهدت على بروز بعض روّاد الاقتصاد العالمي المباشر.

كان هنري ويندت، المدير التنفيذي السابق لسميث كلاين بيشام أحد أوائل قدة الأعمال المتعاطفين مع مفهوم الاقتصاد العالمي الحقيقي. فقد اعتبر التحالفات متقاطعة الحدود مُنقذاً كامناً للشركات الصيدليّة الأميركيّة، واعترف بأن تحالفات المبنيّة على الإستراتيجيّة العالميّة قد تصبح مهمّة، لا بل حيويّة.

لقد أدرك هنري وجود ثلاث أسواق تسيطر على العالم: الولايات المتحدة، حيابان ودول شرق آسيا، وأوروبا. ولا يمكن لأيّ شركة أن تتعامل وحدها مع هذه الأسواق وأن تخدمها بفعاليّة، مهما وجدت نفسها قويّة ومُسيطرة. وما من شركة تأمل بتغطية سوق تضمّ 700 مليون شخصاً، مع إجمالي الناتج القومي الذي يتعدّى العشرة آلاف دولار للفرد الواحد.

في السابق، كانت الشركات تستعمل إستراتيجيّة تسويق تعتمد على دخول متابع في كلّ سوق، أكان منطقةً أم بلداً. فعندما ترسّخ نفسك ومنتوجك في سوق "أ"، يمكنك عندها (وعندها فقط) أن تنتقل إلى السوق "ب". لكنّ هنري قلم عندما تمتلك منتوجاً جيّداً، يمكنك اعتماد نموذج التضحية فتدخل إلى أسواق عديدة في آن واحد. والطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الأمر هي عبر تحالفات الإستراتيجيّة المتقاطعة الحدود (1).

خاض هنري ويندت مفاوضات مع بيشام، وهي شركة تتمتّع بسمعة عالية في مجال الأبحاث والتطوير، ولها وجودها القوي في أوروبا. ووجدنا هذه المفاوضات في وقت ما قد أثمرت عمليّة الإندماج وما ترتّب عليها من نتائج مؤثرة. لم يختر طريق الإندماج فقط بل نقل مركز الشركة الأساسي من بيتسبورغ إلى لندن برمزيّة فعّالة.

كـان هـنري ويندت يتمتّع بالحكمة والبصيرة. وكان مفهومه للتحالفات

المستقاطعة الحسدود فعسلاً مستكراً. في ذلك الوقت، كانت هذه التحالفات والإندماجسات صعبةً إذ كانت كلّ شركة غارقةً في أسواقها الداخليّة. كما أنها كانست تسرزح تحت وطأة حكومات محليّة تتّصل بها وتعيّن هويّتها. فمن الصعب حدّاً مغادرة أرضك الأمّ. (يشهد على هذه الصعوبات ما رأيناه من احتجاج عنيف يطاول القسيام بالأعمال خارج البلاد، مع أن ذلك كان بهدف تقليص كلفة الإنستاج). لسبب ما، قد تضطر إلى مقاومة الحكومة (كما رأينا في مفاوضات الإندماج بين ألمانيا وفرنسا). هنالك أيضاً المعلّقون الإعلاميّون الشبيهون بالماموث أو الديناصور العالق في مستنقع مُتحمّد. فهم يصفون هذه التحرّكات بغير الوطنيّة والخالية من المبدأ. كما يسعون إلى تقليم تقارير حول استفادة طرف واحد فقط في عمليات الاندماج كما جرى مع دايملر – كرايسلر.

فقي عالم تلاشت فيه الحدود، كانت التحالفات المتقاطعة الحدود الطريق الوحيدة لينجاة الشركات وازدهارها. وفي عالم الأعمال الصيدلانية، أصبحت الأدوية أكثر المنتجات تطبيقاً للقياس. أمّا بالنسبة للمركّبات والصيغ المهمّة، المربحة والحهديّة، فقد أصبحت أقل تميّزاً. وترافق هذا الواقع مع لهضة هائلة في تكاليف مركيز الأبحاث والتطوير. فتزاحمت الأنظمة الجديدة على التكاليف والتأخيرات. علاقة على ذلك، كان لمبلغ كبير من المال المستثمر في مركز الأبحاث والتطوير علاقة غير مباشرة على صعيد النجاح الذي يمكن بلوغه. فبإمكان شركة ما بناء مختبرات عالية التجهيز، مزوّدة بأفضل مزيج من الخبرة والذكاء الشابّ. غير أنّ هذا الأمر لم يضمن النجاح يوماً. إذ لا يزال هنالك عنصر حظّ يحدّد إذا ما أتبعت الأطر الصحيحة وتحققت التقدّمات المفاجئة.

وتظهر المعضلة عندما تنجح أعمال مركز الأبحاث والتطوير ويتم إنتاج دواء جديد قوي وتصطدم بأنك ربما لن تتمكّن من الحصول على قوى بيع ملائمة في أسراق العالم المفاتيح. وهكذا فإن استهلاك مركز الأبحاث والتطوير للمال ينخفض، وفي الوقت عينه، قد تضطر إلى إبقاء أشخاص مُكْلفين في هذا المجال وإن لم تملك الكثير من الأدوية للبيع. هذه هي مشكلة الشركات، خصوصاً الصيدلية منها، حيث تتطلّب التكاليف المحذدة والعالية. لذا أنت بحاجة إلى إيجاد تحالفات

لعب الحجم والتمويل دورين هامين. وكان يمكن لأية شركة صيدلية متوسطة الحجم أن تنفق مليون دولار في مركز الأبحاث والتطوير من دون الحصول على أيّة نتيجة، في حين أنّه يمكن لشركة أكبر أن تنفق ثلاثة ملايين دولار في هذا المركز. وبإمكالها أن تستفيد وإن أخطأت الهدف. لقد سمحت التحالفات المتقاطعة الحدود لمزيد من الشركات القيام بهذا العمل. مع ذلك، فإنّ هذا الأمركان مكناً إذا ما تطلّعت الشركات إلى أبعد من أسواقها المحلية. والسيوم، لم يعد مفهوم التحالفات المتقاطعة الحدود أمراً حديداً. فإنّ دور هنري في اختراق المسار يستحق أن يُعترف به.

كان ولتر ريستون، المدير السابق لسيتي بنك من الروّاد القدامي للاقتصاد العالمي. فهو رأى العولمة كحقيقة لا يمكن تجاهلها، ليس بسبب الإدارة ونظريّات الأعمال، بل بسبب التقدّم التكنولوجي المفاجيء. لقد تنبّأ بأنّ المنافسة بين المصارف لم تعد ترتكز على الخدمات المصرفيّة بل على اكتساب التكنولوجيا فعليّاً، فإنّ الشركة الرابحة هي تلك القادرة على اتّخاذ القرارات بسرعة، غالباً في غضون جزء من بليون.

لقد فهم ولتر ريستون شكل المصارف المستقبلي - إضافةً إلى شكل الاقتصاد العالمي. كان يرتكز على عالم غير محدود، ويعوم بين القرارات السريعة من قبل وإن لم يتّخذها الناس أحياناً. وكأنت التكنولوجيا تشكّل مفتاح نجاح المصارف، لدرجة أنّه كان يتوجّب على مدير سيتي بنك أن يكون بارعاً في مجال التكنولوجيا. إلاّ أنّ هـنه النظرية جعلته من الأقليّة. ومنذ عشرين سنة، كان معظم أفضل العاملين في القطاع المصرفي من التقليديّين. ورأوا علاقات الثقة والسريّة تُبنى مع السلطات الحكومية، واعتبروا الأعمال كمفتاح للنجاح عوضاً عن التكنولوجيا. فهذه الأحيرة

كانت جيَّدة غير أنَّها خُصَّصَت للأطفال البارعين وليس للمصرفيِّين.

أمّـــا بالنسبة إلى جون ريد، الخُلُف المحتار لوريستون على رأس إدارة سيتي بنك عـــام 1984، فهـــو لم يكن عضواً في القطاع المصرفي التقليدي للساحل الشرقي. كان ريـــد حبيراً بالتكنولوجيا، تخرّج من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وعمل في سيتي بــنك على طلبات الآلات والمشاريع المصرفيّة الإلكترونيّة. عند تعيينه، كان عمليّاً غير معروف داخل المؤسّسة. ورحّب البعض بتعيينه، متسائلين: "جون من؟".

دافع ولستر ريستون عن قراره قائلاً أنّه كان من الصعب حدّاً تعليم التكنولوجيا لمصرفي لمنخصّص في التكنولوجيا كان أسهل نسبيّاً. وتحت إشراف ريد، أصبح سيتي بنك أكبر مصرف في العالم. وخلال فترة عمله، قاد سيتي بنك بطريقة ذكيّة استطاع من خلالها أن يعبر أزمة أمريكا اللاّتينيّة الماليّة.

علاوة على ذلك، كان آكيو موريتا، مساعد مؤسّس سوني، قائد أعمال سابق لعصره. عُرف عمله الأصلي باسم طوكيو تسوشين كوغيو أو طوتسوكو (ط ت ك). وشكّل هذا الإسم، بالرغم من اختصاره، صعوبة للأسواق الغربية. بالنسبة إلى موريتا، كان العالم سوقاً واحدة كبيرة، مع وجود بعض الحدود أو غسياها. كان تفكيره عظيماً لكنّه لم يكن مصاب بحنون العظمة. واشتهر عندما نصح الشركات بأن "تفكّر عالميّاً وتعمل محليّاً". وأطلقت المجلّة اليابانيّة نيكاي بسيزنس على فلسفته إسم علوكلى ممّا أدّى إلى ابتكار إسم جديد هو غلوكليزاشن.

لقد تقاسَمتُ هذه الرؤى مع العديد من آرائي في ما يختص بالاقتصاد العالمي المشروح في كتابي القوّة التجريبيّة والعالم اللامحدود. كنتُ محظوظاً في تبادل آرائي مسع الروّاد الثلاثة ومع آخرين مهميّن منذ منتصف الثمانينات. غير أن النقاشات حول أهميّة الدولة القوميّة بدت شاقّةً وعيّرة. كان عليّ أن أنتظر التطوّرات داخل الصين بعد العام 1998 لأحصل على أيّ نوع من وجهات النظر العمليّة المفيدة في ما يختص هذا الموضوع.

#### بعض الإرشادات المسرحية

في كتابي المسرح العالمي التالي، ومع وجود هذه التراكمات الفكريّة في ذهبي، بدأت بالنظر إلى حالة العالم وكيفيّة جعله ذو معنى. فإنّ القسم الأوّل، "المسرح"، يقي نظرةً على بعض مناطق التطوّر المتفجّر (الفصل الأوّل، "جولة على العالم") ويحدد بعض مميّزات الاقتصاد العالمي. ثمّ يلقي نظرةً على نقطة ولادة هذا العهد بحديد (الفصل الثاني، "ليلة الإفتتاح"). ينتهي هذا القسم مع عرض إخفاق علم لاقتصاد التقليدي - والاقتصاديّن - لإعطاء الاقتصاد العالمي معني (الفصل الثالث، "لهاية علم الاقتصاد").

في القسم الثاني، "إرشادات مسرحية"، أدقّقُ في نشأة التزاعات الأساسية على صعيد المسرح العالمي. ففي الجزء الأوّل من الفصل الرابع، "صانعو الحركة"، أستكشف تطوّر الدولة الإقليميّة والقوى الحرّكة لما أسمّيه الدولة الإقليميّة، بالإضافة إلى الوسائل الأكثر مساعدةً وفعاليّة لمنظّمة الاقتصاد في الاقتصاد العالمي. وأكمل (في الفصل الخامس، "برامج الستقدّم") لأقدّم فكرة البرامج كاستعمال اللغة الإنكليزيّة وويندوز والعلامة التجاريّة والدولار الأميركي كوسائل عالميّة للاتصال والاسستيعاب والستجارة. أحسيراً، أستكشف أيّة أقسام من الأعمال بجب تغييرها لتتماشى مع نشأة الاقتصاد. فهذا الأمر يتضمّن أنظمة الأعمال وعمليّا قما (الفصل السابع، "كسر القيود").

في القسم الثالث، "النص"، أحلّل كيف ستؤثّر هذه التغيّرات والنّزعات على الحكومات") والشركات على الحكومات") والشركات والأفراد (الفصل التاسع، "سوق المستقبل"). كما أتناول بعض المناطق التي قد تشكل مولّدات اقتصاديّة تقوم بتشكيل العالم بعد المسرح العالمي (الفصل العاشر، "المسرح التالي"). وفي الجزء الأخير، أتفقّد مرّةً جديدة كتابي ذهن المخطّط وأفكّر في الحاجة إلى التغيير ضمن نطاق نستعمله في تطوير إستراتيجيّة الشركة للمرحلة التالية.

يعطي كتاب المسرح العالمي التالي معنّى للعالم كما أراه. منذ عشرين سنة، كانت العولمة مصطلحاً ومفهوماً نظرياً. أمّا الآن، فقد أصبحت حقيقةً. المسرح العالمي التالي جزءٌ من عمليّة إستيعاب القواعد الجديدة التي تطبّق في هذا العالم الجديـــد - وغالباً ما نفتقد القواعد التي تفسّر جيّداً ما نشهده حاليّاً في المسيرة اليوميّة. لا يمكننا أن نتكلّم عن نقطة النهاية أو حتّى نقطة البداية، ولكنّني آمل أن تكون خطوةً هامّة تجاه الشركات والأفراد، إضافةً إلى القادة الإقليميّين والقوميّين.

> كينيش أوهمي طو کیو أيلول/سبتمبر 2004

#### ملاحظات

 إ. اقد اكتشفت هذا الموضوع في القوة التجريبية: الشكل القادم. العالمية (نيويورك: سيمون وتشوستر، 1985).

نعيش في عالم متعدّد الشبكات ومُتكل، يوحده الاقتصاد العالمي. في الماضي، كانت الأعمال وعلم الاقتصاد كالمسرحيّات (ولربّما كان مؤلّفها واحداً)، وتمّت تأديتها على مسارح متفرّقة، بحدف تمييز الجمهور. كان الممثّلون والممثّلات إستثنائيّين وغالباً ما كان تقليد المسرح الفردي يؤثّر على أدائهم. واليوم، تسيطر الدراما على خشبة المسرح الكبيرة إذ يدخل الممثّلون أحياناً في المنافسة من أجل لفست انتباه الجمهور. لكنّ الحركات على المسرح تتدفّق بحريّة، ولا يعيقها أثاث المسرح القديم. فالمسرح العالمي التالي المسرح القديم. فالمسرح العالمي في حالة تحرّك دائمة. ويؤمّن المسرح العالمي التالي نصاً لإجراء مفاوضات حول سيرك عبر خطوط الفرز المتبدّلة.

أصبح هذا الأمر معقولاً بمساعدة التقدّم في التكنولوجيا المعلوماتية. فإذا بالمعطيات تمرّ اليوم بحريّة من جهة إلى جهة أخرى من العالم عبر أسلاك الألياف البصريّة أو إرسالات الأقمار الصناعيّة. وتتحدّى هذه المعلومات الحواجز، أكانت طبيعيّة أو سياسيّة، ويسهّل انتقالها إنشاء برامج تنظّم تطبيق التكنولوجيا للمهمّات المحددة. كما تسهّل وسائل البحث السريعة، مثل غوغل (Google)، عمليّة إيجاد قطع المعلومات المجزّأة في المتاهة الرقميّة وجمعها. وفي المجتمع المماثل، وجب أن تربط قطع المعلومات المميّزة مع بعضها بطريقة إنسانيّة لإعطاء المعنى. فاليوم، يمكن للإنسان الآلي، الخالي من العقل، والذي يسيّر عبر ملايين أجهزة الحاسوب المتصلة،

أن يجمع المعلومات المركبة والمضامين في غضون جزء من ألف من الثانية. لقد تم دمج معلومات من ثمانية بليون شبكة إنترنت (إبتداء من كانون الثاني/يناير 2005) لرسسم نظرية ومعرفة مركبتين في ثانية. في الماضي، كان ربط المعلومات يتطلب عمل رجل حكيم أو صحافي ذي خبرة. أمّا اليوم، فبإمكان أيّ شخص عادي أن يجسد العلاقات بين أحداث عديدة غير متصلة، وذلك من خلال إدخال بعض الكلمات إلى وسيلة البحث.

في الماضي، بحث الكيميائيون عن مقالات وثيقة في كيميكيل أبستراكت ( Chemical Abstract وحديرة بالثقة، تتعلّق بأعمال جميع الكيميائيين في العالم. وبحث التحّار ومشترو المنحزونات عن معلومات بأعمال جميع الكيميائيين في العالم. وبحث التحّار ومشترو المنحزونات عن معلومات أساسيّة عسير استعمالهم بلومبرغ (Bloomberg)، رويترز (Reuters)، تيليرايت ( Telerate) ونيكاي (Nikkei) أو مصادر أحرى تختص ببلدالهم. وتُعتبر غوغل أو وسائل البحث الأحرى هي اليوم المدخل المشترك. ومعظم المعلومات أو على الأقل مفاتسيح المعلومسات السيّ تبحث عنها موجودة بشكلٍ رقميّ. فإنّ الإنسانيّة قد هاجسرت إلى عسالم رقمسيّ غير محدود، من دون أيّ احتفال إفتتاحي رسمي على المسرح العالمي الجديد.

يحوي المسرح العالمي مضامين عديدة لتغيّر العالم وقد تم وضع البعض منها قيد التنفيذ في بلدان مثل الصين، فنلندا، وإيرلندا. فالاقتصاد العالمي يتجاهل الحواجز ولكن إن لم يتم إزالتها، فإلها سنسبّب تشويهاً. وتشكّل الدولة القوميّة المركزيّة التقليديّة مصدراً آخراً للخلاف. وهي بحهزة بفظاظة لتلعب دوراً فعّالاً في المسرح العالمي حيث أنّ مناطقها الأساسيّة هي غالباً أفضل وحدات لجذب الثراء والاحتفاظ به. وتُعتَبر الدولة القوميّة أفضل وحدة ثراء في المسرح العالمي، يعزّزها الجيء غير الرسمي للحمايات كالإتّحاد الأوروبّي الذي بإمكانه تعزيز التحارة الحرّة واستقامة القوانين الحاكمة وتوحيد السوق.

وقــد أثّرت ثورة التكنولوجيا في نقل المعطيات على طبيعة المال وحركة رأس المال. ويمكن للمال أن يتدفّق إلى مناطق مرتفعة الجدوى في المردود من دون قيود. كمــا يــتحدّى الــتاثير المتزايد للعناصر المضاعفة ومشتقّات المفاهيم القديمة قيمة

الشركة. وقد اعتمد التفكير التقليدي المتعلّق بعلم الاقتصاد على السياسة القوميّة. ففي البلدان حيث يتأثّر الاقتصاد الداخلي إلى حدّ كبير بالعالم الخارجي، لا يمكن للنظريّات الاقتصاديّة القديمة أن تصمد.

لنستامّل في أزميّيّ الأرجنتين الاقتصاديّيّين والمختلفتين جدًا خلال العقد الماضي. فقد وضعت الأولى البلاد بأكملها، إضافةً إلى عدد كبير من الدخلاء، في حالة ذعر. أمّا الأزمة الثانية فلم تفعل. وفي زمن الأزمة الثانية، أصبح معظم الناس المتّحدين مع الأرجنتين، أكانوا مطّلعين أم دخلاء، أقلّ اتّكالاً على العملة الداخليّة، أي البيزو الجديد، إذ حوّل معظمهم أصولهم إلى الدولار، وهو قياس عالمي للإدّخارات والتسويات. إن تحصّن الاقتصاد العالمي بالتكنولوجيا، كما أعتقد، يقوم على المعرفة التي هي معدنه الكريم. يمكن مثلاً أن ننسب قوّة الهند ألى العدد الهائل من حاملي شهادة الدكتوراه في العلوم. وتستطيع الدول الناشئة أن تُسيّر النموّ الاقتصادي عبر الثقافة. لم تعد المناطق بحاجة إلى الإتّكال على الثروة المعدنيّة، أو الكثافة السكانيّة، أو القوّة العسكريّة كي تصبح لاعباً أساسيّاً على المسرح الاقتصادي العالمي. فبإمكالها اكتساب ثروقها ومهارتها عبر استثمار الآخرين في هذا العالم على أراضيها. ويجب عدم اعتبار هذا الأمر بعد الآن تمديداً بل مصدراً هائلاً للفرص.

عـــلى الرغم من أنّ الاقتصاد العالمي يقدّم الفرص، فما زال على الحكومات والأعمال والأفراد مواجهة التحدّيات، وذلك عبر اعتماد نظام المرونة والإستشراف العالمي.

# القسم الأوّل: المسرح

| 23 | الفصل الأول: جولة على العالم     |
|----|----------------------------------|
| 19 | الفصل الثاني: ليلة الإفتتاح      |
| 71 | الفصل الثالث: نهاية علم الاقتصاد |

### جولة على العالم

#### رفع الستار

اعتادت قاعة الشعب العُظمي في بكين تيانانمن من سكوير (Beijing's Tiananmen Square) على استضافة حفلات رقص الباليه. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، ردّدت قاعة الاستماع هذه تمارين خطابات حكّام الصين الشيوعيّين، المطالبين مواطنيهم بتضحيات أعظم باسم الإشتراكيّة. وكانت هذه الخطابات تترافق مع تصفيق للقائد الرئيس ماو تسي تونغ، مدير الدفّة العظيم، والدي تُقابَل كل إطلالة له بترحيب حماسي مُدوِّ من قِبَل "برلمانيّين" بحمّعوا من كل أقطار الصين للاستماع إليه.

تتسع قاعة الشعب لأكثر من 8000 شخص. ويرمز حجمها إلى المكان حيث برزت وحدة الأمّـة. فكانت الموقع الأمثل لتجسيد حجم الثقافة، مثل مسرح "الأوبرا البروليتاريّة" - طالما لا يتعارض هذا الأمر مع الدور السياسي المتفوّق.

الذي حدث، أن معظم الاستعمالات السابقة التي خُصّصت لها هذه القاعة قد أهملت. وهي، في أحسن الأحوال، أحداث غريبة أصبحت من الماضي مثل صورة الرئسيس ماو الكبيرة والتي ما زالت ترفرف في إحدى زوايا تيانانمن. ما زالت قاعة الشعب العظى تُعتبر مترلاً لمجلس الشعب القومي ومجلس النوّاب الصيني، لكنّ قائمة نجاح الأنشطة المنهجيّة قد تغيّرت جذريّاً.

ففي خريف 2003، استضافت قاعة الشعب عرض ريفر دانس للرقص الإيرلسندي. ارتكز هذا العرض على التقاليد الإيرلندية لرقص الخطوات أو الرقص السنقري، وللموسيقى التي ألفها الإيرلندي بيل ويلان، وهي مزيج من الموسيقى الفولكلوريسة الإيرلسندية التقليدية والطبل الياباني، والفلامنغو وإيقاع الرقص العصري. لقد أتت فرقة ريفر دانس التي تضم سبعين شخصاً إلى بكين، تلبية لدعوة شخصية من رئيس الوزراء زو رونغجي خلال زيارته لجمهورية إيرلندا.

انطلقت فرقة ريفر دانس بتواضع. فكانت قطعة مؤقّتة لافتة في مسابقة الأغنية الأوروبيّة في دبلن عام 1994. وقد أكل الدّهر على الأغنية الرابحة وشرب، غير أنّ ريف راحت تزداد قوّة وأصابت بجاحاً عالميّاً، فادّت حفلاتها في 27 بلداً، وقد رُرّ أن يكون ربع سكّان الأرض قد شاهدوا عرضها عبر التلفزيون. لكن، وعلى السرغم من نجاحات عرضها الإستثنائي في مواقع مثل ماديسون سكوير غاردن في نسيويورك ومنتدى طوكيو العالمي وويمبلي في لندن، بقي النجاح في الصين حلم مسنظمي العسرض لسنوات. وكانت قاعة الشعب العظمى إحدى محطّات الفرقة خلال جولتها في دول شرق آسيا والتي ضمّت 46 عرضاً في ماليزيا، هونغ كونغ، والصين.

كانست النتسيجة رائعة (مع زيارة ريفر دانس إلى اليابان) إذ غطّى الإعلام الصيبين زيارة الفرقة طوال الأسبوع الذي سبق العرض الأوّل. مع ذلك، سيطرت العصبيّة على أعضاء الفرقة ومنظّميها، متسائلين عن ردّة فعل الجمهور الصيبي حيال أمر غير مألوف لديهم ومختلف جدًا. فإنّ الصينيين معتادون على العروض الضّخمة التيّ تتمتّع عادةً بغاية أيديولوجيّة بسيطة، وريفر دانس لا تلبّي هكذا طلبات متعلّقة بشغف الجمهور.

استرعت ريفر دانس انتباهي إذ إنها على الرغم من جذورها الإيرلنديّة، كانست ظاهرةً عالميّة. وكان نجماها الأساسيّان الراقصان الأميركيان مايكل فلاتلي

وحان باتلر. أمّا قائد الرقص الحالي فهو الأسترالي كونور هايس، وتضمّ الفرقة راقصين من الولايات المتّحدة وإسبانيا وروسيا وكازا حستان وإيرلندا. ومع ذلك فإنّ أسلوب ريفر دانس العالمي قد أسقطه الصفائيّون الثقافيّون في إيرلندا.

أتى معظم دعم فرقة ريفر دانس من الولايات المتحدة، لكنّ الخبرة والحماس ولّدهما تدفّق المال من العالم، وهما لا يعترفان بشيء أضعف من الحدود الدولية. وتفاعل الجمهور الذي شاهد عرض ريفر دانس في بكّين بحماس حقيقي يفوق أيّ حماس آخر للصيغ المبتذلة التي خرجت من فم مدير الدفّة العظيم.

لم تُـــبذُل رمزيّة الأداء سُدًى على المتورّطين. وعلّق بيل ويلان قائلاً أنّ "*ريضر دانس مسأ*لة سياسيّة أكثر تمّا هي ثقافيّة".<sup>(1)</sup>

يشكّل وجود ريفر دانس في قاعة الشعب العظمى إستعارةً مناسبة للاقتصاد العالمي. فقد نبعت من العالم الغربي. أمّا حذورها فهي في إيرلندا، إحدى أكثر قصص الاقتصاد العالمي نجاحاً ديناميكيّاً، لأنها ذات مغزى. فهي تجمع عناصر من الصفافة الإيرلنديّة مع ثقافات وخلفيّات يؤدّيها الناس حول العالم. لقد صمّمها أميركي وتمّ تأديتها في الصين، أحد مسارح العالم الأكثر نموّاً اقتصاديّاً. فإنّ فرقة ريفر دانس ليست متعصّبة وما من أحد يستطيع القول إنّها عليلة.

#### العالم كمسرح

كيف تتصل ريفر دانس مع عمل المنفّذين إذاً؟ ببساطة ومباشرةً. أيّ منفّذ في شركة عالميّة - وأيّــة شركة مقبولة الحجم ليست عالميّة؟ يمكنها أن تخوض في مشاريع عالمييّة مشابحة. إنّ هذه المشاريع معقّدة وتستخدم مشاركين من حول العالم، وتتطلّب حساسيّة ثقافيّة بالإضافة إلى تمويلٍ ماليّ، وهي غالباً ما تحدف إلى ترسيخ علم الاقتصاد الناشئ.

"العالم بأسره مسرحٌ، وكلّ الرجال والنساء يؤدّون دورهم فحسب.".. (2) كانت هذه استعارة لائقة لشيكسبير، ولكن بالنسبة إلينا، ليست إستعارة: إنّها واقع. فالعالم ميدان واحد كبير للنشاط الاقتصادي لم تعد الحواجز أو أثاث المسرح غير الضروري يُجزّئه. فنحن جميعًا نشكّل قسماً من فرقة عملاقة تضمّ ممثّلين

وممـــثلات مستقلّين. لا نسرد السطور نفسها ولا نؤدّي الأدوار المسرحيّة ذاتما كلّ مرّة، إلاّ أنّنا في الوقت عينه لسنا مستقلّين تماماً.

إنّ الاقتصـــاد العـــالمي المـــترابط والمتفاعل هو حقيقة. وغالباً ما يكون محيّراً ومُربكاً: إنّه يتحدّى طريقة رؤيتنا للأعمال وطريقة قيامنا بها معاً.

يقد من الاقتصاد العالمي نفسه بأشكال متعددة، تماماً مثل ممثل يرتدي أقنعة وشياب مختلفة. فهنالك مثلاً التدفقات العالمية الهائلة للأموال، إضافةً إلى نمو بعض المشتريات السبي تتم عبر بطاقات الإثنمان وهي عملية يعززها الإنترنت. هذا ما نستطيع أن نراه أيضاً على صعيد العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين. لقد أدار أعظه اقتصاد في العالم عجزاً تجارياً هائلاً مع الصين، تما شكل قلقاً مستمراً، كما أنه قلق حول إفلاسه التقني. أما الصين فهي أيضاً أدارت عجزاً تجارياً ويبدو أنها تمتص بشراهة مواد أولية ونصف منجزة، بالإضافة إلى الآلات والإنسان الآلي لتُدخلهم في اقتصادها. إلا أن هذا القلق ينتمي إلى العالم القديم لنماذج ومؤشرات الاقتصاد المهمل.

#### جولة عالمية سريعة

في الواقع، وبمدف تصميم المشهد، فإنّ القيام بجولة سريعة حول العالم تعتبر فكرة حيّدة. سنرى، خلال جولتنا، أمثلة عن عمل الاقتصاد العالمي. إذاً، وكما بدأنا هذا الفصل في الصين، فلنبدأ "جولة الطهي" هنالك.

تقـــع مدينة داليان جنوب شرق رأس شبه جزيرة لياودونغ (Liaodong) التي غـــيل عند ساحل شمال شرق الصين إلى منطقة كانت تُعرَف سابقاً باسم منشوريا. هي جزءٌ من الصين ولكتها تواجه البحر الأصفر وتقابل كوريا واليابان.

يض من الطق سلم المراق، وضعاً خالياً من الجليد، لذا تستطيع داليان والمدن المحساورة، أكانت شيوعيّة أم لا، أن تتمتّع بفوائد التجارة،. ويسيطر على المنطقة الخلفية لداليان، في شبه جزيرة لياودونغ، ساحل جميل ومنظر طبيعي يضمّ تلالاً وودياناً وغابات غنيّة بالمواد الطبيعيّة كفحم الكوك والحديد الخام. إلاّ أنّ داليان لطالما عرفت أنّ عليها أن تبحث عن الإزدهار في الخارج.

تأسّس المرفأ على يد الروس في أواخر القرن التاسع عشر وأدخل اليابانيّون عليه لاحقاً الصناعة الثقيلة. اعتمدت داليان دور المركز التجاري لشمال شرق الصين. ولكن، في العقد الماضي، تغيّرت المدينة بحيث لم تعد مرفأ هادئاً بل أصبحت إحدى مراكز الصين الصناعيّة الأكثر ديناميكيّة، مع كثافة سكنيّة تتعدّى الخمسة ملايين. فوحدت أساس صناعتها القليم في مقاطعة لياونينغ، وارتكزت على صناعة الفولاذ والكيميائيّات وتصنيع الآلات، مُعتمدةً مضاربات تتعلق بالخدمة الجديدة والتكنولوجيا. كما تعتمد هذه المدينة على احتياطي مهارات دائرة الموظفين المزوّدة بعدد من الجامعات والمعاهد التقنيّة. أمّا الطلب على اليد العاملة فيبدو نَهماً.

ما زالت المدينة في طور النموّ، سواء كان على الصعيد الطبيعي أم السكني. وهي تجذب مهاجرين من شمال شرق الصين، والذين تغريهم مستويات الأجور السيّ، وإن كانت أقلّ من المقاييس الغربيّة، تبقى أكثر ارتفاعاً من تلك المتوفّرة في الصين الريفيّة. ويعيش المواطنون في مدينة لها نظام قطار خاصّ يقوم برحلات يوميّة، بالإضافة إلى مشاريع سكنيّة جيّدة وتوفّر العديد من الحدائق العامّة وتسهيلات المرح، والأهمّ من كلّ هذا، الهواء النقى والمياه النظيفة.

يحصل سكّان المدينة في هذه الأيام على احتياجات أكثر كلفةً من تلك التي كان أجدادهم يحصلون عليها. فمحلات داليان غارقة في السلع الإستهلاكيّة العالميّة الجسيّدة، بدءاً من الموضة التصميميّة إلى أحدث اجهزة ال DVD. ويستطيع عدد كسبيرٌ من السكّان شراء هذه السلع بفضل نموّ ازدهار المدينة. وتعرض صالات السينما أحدث الأفلام إلا أنّ معظم المواطنين يفضّلون مشاهدة أشرطة الحكل المتوفّرة في مراكز المدينة التحاريّة الضّخمة المخصّصة للأجهزة الإلكترونيّة وأجهزة التلفزيون.

لقد استفادت داليان من التغيير الكبير الذي اكتسح التفكير الصيني الرسمي حول الاقتصاد منذ 1992، عندما اقترح دينغ كسياوبينغ مخطّط التطوّر القائم على "بلد واحد، ونظامَين إثنَين". وهكذا نجد أن أيّام التخطيط المركزي قد ولَّت. وعوضاً عنها، شُحّعت الحكومات والرئاسات الإقليميّة لمتابعة مسيرتما الخاصة نحو

المستقبل. وتشمل هذه المسألة أحياناً تجاوز القوانين، ولكن طالما أنّ التوقّعات المسموحة من قبل الرؤساء المحليّين ما زالت متمركزة - وناجحة - يمكن تجاهل ثغرات النظام. أصبح هذا الأمر معمولاً به خصوصاً بعد إطلاق الإصلاحات الأكثر تطرر أناً من قبل رئيس الوزراء زو رونغجي عام 1998. ويعرف الحكّام والرؤساء الآخرون أنهم إن أخفقوا في تسليم بيانات نسب النمو سنويًا مع زيادة تصل إلى 7% لسنتين متتاليتين، فإنّ توظيفهم سيتوقّف. تخيَّلوا إذا ما واجه مايكل بلومبرغ في نيو يورك، أو شينتارو ايشيهارا في طوكيو، أو كين ليفينغستون في لندن تضييق مشاه.

بفضل شخصية الحاكم بو كريلاي، باتت داليان تحظى بقيادة محلية رائعة. فقصد برر بو بين الشعب - حرفيًا - إذ إنّه، في أرض حيث صغر القامة يحكم، صحمد حيّداً مع طول ناهز الستّة أقدام. أتى من حدود الصين الغربيّة، من مقاطعة شانكزي تحديداً. وتحدّر من عائلة أصيلة على مستوى الإحترام السياسي. فقد شارك والله في رحلة لونغ مارش (أذار /مارس الطويل) التاريخيّة الشاقة في أوائل سنيًا م 1930، عدندما قاد ماو مجموعة صغيرة من الأنصار، بعد إحلاء حبري دام سنيّين، مشياً على الأقدام من جنوب الصين إلى شمالها. درس بو كزيلاي في جامعة بكسين السيّ أعيد افتتاحها بعدما رأى جنون "الثورة الثقافيّة" وإرسال التلاميذ والأساتذة للعمل في الحقول. كان بو ما زال شابّاً، في نحاية الأربعين من العمر، ومتهوّراً نسبياً في أرض يسيطرفيها حزب ماوتسي تونغ القومي الصيني على القيادة السياسيّة. انضم إلى الحزب الشيوعي عام 1980، وعمل في مختلف فروعه. محت مكافأة جهوده ومهاراته عندما عُين حاكماً على داليان سنة 1992. وفيما انفتحت المدينة على العالم الحارجي، حذب بو وفريقه إستثماراً جوهريًا عالميًا، خصوصاً من السيان. والسيوم، يُقدّر عدد الشركات اليابانية العاملة ضمن حدود مدينة داليان السيان. والسيوم، يُقدّر عدد الشركات اليابانية العاملة ضمن حدود مدينة داليان بثلاثة آلاف شركة.

أعاد بو تحديد وصف وظيفة الحاكم النموذجي لمدينة صينيّة. لم يكتف بإدارة المشـــاريع الســـكنيّة وشبكات المجارير، بل أصبح مدير المدينة الهندسي ومُسؤول التســـويق، كما أنشأ علاقات وطيدة مع نخبة الصناعة والتجارة اليابانيّين. غير أنّ

هذا الدور لم يتوقّف بعد ازدهار الأعمال. فأعاد طرح نفسه في منصب قريب من مدير فسندق خمس نجوم، شديد التدقيق ومهتم برفاهة الضيوف. وكان يتّصل بالأعمال الخارجيّة بانتظام لمعرفة سير أمورها وما إذا كانت تواجه مصاعب يمكن حلّها.

تمسرها. وعند مغادرته في شباط/فبراير 2001، تجمّعت حشودٌ كبيرة من سكّان المسرها. وعند مغادرته في شباط/فبراير 2001، تجمّعت حشودٌ كبيرة من سكّان المدينة (النساء خصوصاً) لوداعه. بدَوا حقّاً حزينين. ففي أرض اعتادت الهيستيريا الجماهيرية المنظمة كان من الممكن تجاهل هذا التصرف، لكن الحزن كان عفويّاً. إلاّ أنّ تقدّم بو استمرّ: في أوائل 2004، عُيّنَ وزيراً للاقتصاد في الجمهوريّة بأسرها، وهو في الثالثة والخمسين من العمر.

بمساعدة سحر بو، أصبحت داليان، إضافةً إلى عدد من المناطق الصينية، واقعيًا دويلات إقليمية، تنفرد بوضع حدول أعمالها الاقتصادي. بقيّت جزءًا من الصين، ونظريًّا، تحت حكم بكين، إلاّ أنها استقلّت بإدارتها إلى حدّ كبير. والحقيقة أنّ علاقاتها مع بكين كانت أضعف من تلك المناطق التي تعتبر مراكز أعمال منتشرة في العالم.

فالنجاح يولّد النجاح، والشركات التي تعمل جيّداً في داليان تعتبر حافزاً عملياً للخصال الأخرى، ليس بالضرورة من القطاع نفسه. وكما الحال في مناطق الصين المشابحة، حصلت انتفاضة في احتياط الخدمات، أكانت ماليّة أو تقنيّة.

تعتـــبر دالـــيان وحـــدة اقتصادية مُكتفية ذاتياً وتوفّر خدمات عديدة للتجار والمقـــيمين فـــيها. لقد كانت في طليعة خدمات احتياط عمليّات التجارة المتقاطعة الحــدود القائمة على إرسال الأعمال إلى خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج في الصين وخصوصاً في مناطق إدخال معطيات مباشرة، وغالباً ما تكون مثل هذه الأعمـــال يابانــيّة. وقــد تقـــدم مَحمي بو، الحاكم كزيا ديرين، على رأس هذه التطوّرات الجديدة. فإنّ ذكريات اليابانيّين التاريخيّة في هذا الجزء من الصين لم تكن دائمــاً إيجابيّة ولكنّها بقيّت في الماضي، حيث تنتمي. أمّا بالنسبة إلى دروس اللغة اليابانيّة فهي شعبيّة وغالباً ما يتعدّى عدد التلاميذ العدد المحدّد للصّفوف. والنتيجة أنّ حوالى 50,000 من سكّان داليان أصبحوا يتكلّمون اليابانيّة بطلاقة.

واستطاعت منطقة داليان، المركز العصري للتحارة والاقتصاد، أن تتمتّع بصناعة سياحيّة نشيطة. فقد ثمّت حماية شواطئها وتسهيلات الألعاب المائيّة فيها. كما أنشىء شاطىء البلّور الصحري الذهبي (The Golden Pebble Beach))، وهمو منطقة سياحيّة مميّزة، تضمّ أحواض لرسو السفن، وخليجين وفنادق تناسب كلل الميزانييّات. وياتي معظم زائري داليان من أماكن مختلفة من الصين، وهم يشكلون جزءاً من طبقة المستهلكين المستمرّة النموّ في الصين. فهم يملكون المال لصرفه ليس فقط على السيّارات والأجهزة الإلكترونيّة بل على نواح أخرى من الحسياة الجيّدة" كالتسلية والتعليم الخاص لأطفاطم. كما تجذب داليان زائرين من خارج الصين. ويفضّل عدد كبيرٌ من السيّاح الكوريّين واليابانيّين زيارة داليان على سنغافورة.

يع تمد بحاح داليان على إرادتما في دخول اقتصاد جديد بلا حدود، مرتكز على الكمبيوتر. ولقد سُمِحَ لهذا الاقتصاد بالاستفادة من اتباع طريقه الخاصّ. فهو يستفاعل مباشرةً مع باقي العالم، ليس على مستوى قسم من الدولة القوميّة، ولكن مباشرةً كإقليميّة ظهرها للعالم. في حين كان باقي العالم تحت سيطرة أعداء الصين. الصين الشعبيّة ظهرها للعالم. في حين كان باقي العالم تحت سيطرة أعداء الصين. أمّا اليوم، فقد حضنت داليان والدول الإقليميّة الأحرى المتاخمة للصين الاقتصاد الجديد. فها نالك 13 مديدة أحرى ضمن مقاطعة لياونينغ يتخطّى عدد سكّالها المليون. ويسعون جميعاً إلى احتلال مكان في المسرح العالمي أو، على الأقلّ، أن يصبحوا جزءاً من منطقة البحر الأصفر الاقتصاديّة. فهم يشبهون سرب إوزّ طائر متوجّه إلى داليان.

من المحتمل أن تكون الصين البلاد الأكثر إنتفاعاً من الاقتصاد العالمي. وهي تمليك السيوم ثاني أعلى احتياط للعملات الأجنبيّة في المعالم (432 بليون دولار) وتسبقها اليابان باحتياط يصل إلى 817 بليون دولار، وادّخارات داخليّة تصل إلى 2,5 تريلسيون دولار. كما أنّها تتقدّم كلّ الدول الأحرى في دخول الاقتصاد العالمي. وقُدر إجمالي الناتج المحلّي لعام 2003 بحوالي 1,3 تريليون دولار، واحتلّت الدولة الشيوعيّة للركز السابع في العالم (والمركز الثاني من حيث القدرة الشرائيّة). (3)

يــنمو اقتصاد الصين بنسبة نادراً ما تقلّ عن 7% سنويّاً. ووصلت هذه النسبة مؤخّراً إلى 9% وتُعتبر صورة عن البّلاد بأسرها التي تضمّ أغنى وأفقر مناطق.

إذا تذكّرنا الإستعارة المسرحيّة، نرى أنّ الصين تشبه مسرحاً مستأجراً. إنّها مسيدان استُعمل كاستوديو للتمارين وحقل تجارب لوقائع الاقتصاد العالمي. وبقليل من الإرباك، استُعملت أجزاء عديدة من المسرح لأنواع مختلفة من الأداء على مستوى المهارات والخبرة وبالنتيجة، على مستوى موافقة وقبول الجمهور.

وكما سنرى في هذا الكتاب، علينا أن نحاول تجريد أنفسنا من اتّحاهات العقل. في المقوم الدولة القوميّة من أكثر المفاهيم قمعاً. عندما نفكّر اليوم في الصين، علينا ألاّ نفكّر في الدولة القوميّة التي تمتدّ من البحر الأصفر في الشرق وإلى أعماق وسط آسيا في الغرب، بل في مزيج المناطق المزدهرة كداليان الممتدّة جنباً إلى جنب مع مناطق أحرى قد تكون بعيدة أكثر البعد عن التطوّر الاقتصادي والإزدهار. وتختلف هذه المناطق من حيث الحجم. فهي، نظريًا، تخضع جميعها لسلطة جمهوريّة الصين الشعبيّة، غير أنّ جزءاً من إزدهار الصين يعتمد على قدرته في نسيان الأمر عمليّاً، والسماح للولايات الإقليميّة بأن تشقّ طريقها. في الواقع، تتعهد كلّ هذه المناطق بمنافسات شبه مهووسة في حقول الإستثمار والموارد، ليس من المركز كما في الأيّام السابقة ولكن في جلب الإستثمار من العالم الخارجي.

#### إيرلندا في غضون ذلك الوقت

بدأنا هذا الفصل بوصف فرقة ريفر دانس. فلنتّجه الآن إلى البلد الذي استوحاها: إيرلندا.

تقتصر معرفة البعض لإيرلندا على رؤية الوديان والحقول الخضراء الضبابيّة. ولكن، خارج القطاع السياحي، لا تشكّل المشاهد الجميلة أيّ مصدر ثراء. على أيّ حال، فإنّ هذه الصورة تنتمي فقط إلى صفحات كُتيّبات العطلة اللاّمعة.

عندما استقلّت إيرلندا عام 1992، كانت غارقةً في الطابع الريفي. وقد راقب الحكّام والمواطنون الربع الشمالي الشرقي من جزيرة إيرلندا بدقّة إذ كان لا يزال تحت وصاية بريطانيا العظمي. وكان هذا الربع أغنى، وشكّل إحدى أجزاء إيرلندا

التي شهدت تصنيعاً كثيفاً. وبدا القسم الآخر من الجزيرة مخصّصاً للطبيعة الخضراء - والفقـــيرة - وعمل مواطنوها في التصدير، ثمّا عزّز الثقة بالنفس. وانتشر شعورٌ بأنّ البلاد ضحيّة قوى تفوق سيطرتها.

جرت محاولات منذ 1960 لجذب الصناعة الخارجيّة. وعملت سلطة التطّور الصناعي، وهي وكالة حكوميّة، على بنية تحتيّة صناعيّة ومنحت تسهيلات في حين مخفّضت الحكومة الضرائب، ومنها القرار الرسمي بتأجيل دفع الديون المستحقّة لعشر سنوات، والمتعلّقة بمدفوعات الشركات للإستثمارات الأجنبيّة المباشرة. إلا أنّ هذه التحرّكات نجحت حزئيًا. فالمنافسة الإيرلنديّة كانت منخفضة، والبنية التحتيّة (على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة التطوّر الصناعي) كانت متخلفة. وقد تكلّم مديرٌ سابق في سلطة التطوّر الصناعي عن كيفيّة الإستعانة بمستثمر بعيد النظر بمدف استطلاع موقع التسهيلات بواسطة الهليكوبتر تفادياً لسلوك الطرقات السينة.

في السبعينات وبداية الثمانينات، استمرّت الجغرافيا الطبيعيّة في لعب دور كبير في الاقتصاد العالمي، وعنى موقع إيرلندا في المحيط الغربي البعيد لأوروبا أنها كانت بعسيدة حدّاً عن الأسواق المجدية. وكانت معظم الأسواق المتواحدة هناك مُنحذبة خصوصاً وأن إيرلندا عضو في الإتّحاد الأوروبي. وفي ما يتعلّق باعتماد البلاد على عمليّات الستحارة الخارجيّة، فإن هذا الأمر جعل من صناعتها قطاعاً سريع التائر بالنيزاعات في دورة التحارة العالميّة.

ارتفعت نسبة الهجرة من إيرلندا بحدداً في نهاية الثمانينات. ولكن، على خلاف معظم المهاجرين القدامى، كان مهاجرو الثمانينات مثقفين حداً. وكذلك، عسلى خسلاف المهاجرين القدامى، غالباً ما كان مهاجرو الثمانينات يعودون إلى إيرلندا بعد اكتساب الخبرة والإتصال بالعالم الخارجي. فبدأت تسيطر الثقة بالنفس بحدداً على زمام الأمور، مُتّخذة موقفاً جديداً من العالم. ولم تعد إيرلندا موطن ضخ مغتربين، بل أصبحت موطن الفرص ومصدر ازدهار.

شيئاً فشيئاً، اعتبرَ غياب التصنيع عن البلاد نعمةً. والمقصود أنَّ معامل الصناعة القديمـــة الطـــراز كانـــت غائبةً، ولم تسبّب بطالةً على مستوى الصناعة الثقيلة.

والمقصود أيضاً أنّه كان يمكن لاقتصاد البلاد أن يستفيد من موجات الاقتصاد العالمي التي تتخطّى حدوده. وكان بإمكان إيرلندا أن تبدأ من الصفر. ففي أواخر الثمانيات، أوضَحت التطوّرات على صعيد التكنولوجيا المعلوماتية أنّ الوظائف والإزدهار يمكن أن يبدآ من نهاية اتّصال هاتفي. فقد تحقّقت قدرة إيرلندا في لعب دور هام في قطاع التكنولوجيا المعلوماتية. وتم تشجيع الشعب في كلّ القطاعات على تعلّم استعمال الكمبيوتر، كما تم تعزيز البنية التحتية للمواصلات. وعام 1992، نشأت نظرة اعتبار إيرلندا "كمحور أوروبا الإلكتروني". وإن ترأست أوروبا إدارة السوق الواحدة، لماذا لا تستطيع إيرلندا إيجاد بيئة مناسبة كأساس لدخول الاتصالات إلى هذه السوق؟ فإنّ إيرلندا تملك مخزوناً كبيراً من الشباب والعمّال المثقّفين القادرين على تلبية طلبات المستثمرين.

إنّ طبيعة مفهوم المحور الإلكتروني شبه الطوباوي والمثالية الواضحة تجعلنا نتذكّر أنّها تطوّرت عام 1992، أي قبل أن يصبح الإنترنت جزءًا من العالم الستجاري. وسأشرح في الفصل التالي كيفيّة بداية الاقتصاد العالمي سنة 1985، وكيفيّة تحديدي تاريخيًا للتطوّرات حسب رزناميّ الخاصّة، أكانت قبل غايتس أم بعده. إذًا، فإنّ تطوّر المحور الإلكتروني قد ظهر باكراً نسبيًا في هذا الجدول الزمني، أي في السنة الثامنة بعد غايتس.

تمست إعدادة تطوير قسم مفرّغي المراكب أو مُحمّليها في دبلن منذ 1987 كمركز خدمات ماليّة، ممّا جذب مزوّدي الخدمة الماليّة لإنشاء غرفة عمليّات خلفيّة. وأصبحت إيرلندا أيضاً موقعاً جذّاباً لمراكز إتّصال الشركات الأميركيّة في أوروبا. وترافق هذا مع نمو هام لشركات برامج الكمبيوتر الأهليّة.

وكما سنرى، فإن إيرلندا محظوظة. فهي دولة وطنية من نفس حجم الدولة القومية على استعمال ديناميكية دولة قومية مماثلة. وسنرى أن أحد مفاتيح بحاح الدولسة القومية هو القدرة على وسم نفسها بنجاح (مثل محور إلكتروني) وتقديم شيء مختلف يبعدها عن المنافسة. وكانت إيرلندا قادرة على تحقيق هذا الأمر بفعالية تامة من خلال قطاعات إدارة تلبية طلبات الزبون و "المكتب الداعم". كما كانت قادرة على جعل صورةا تبدو كمكان عمل مسلّ، في ظلّ وجود حياة

إجتماعيّة حيويّة وتسهيلات إستحماميّة وثقافيّة كثيفة. ولعبت الظواهر كفرقة ريفر دانس والنجاح العالمي لفرق الروك الإيرلنديّة مثل اليو تو (U2) وذي كورز ( The ) دوراً هامًا في إعادة تأسيس الأمّة.

على مرّ العقود، أنفقت الحكومات الإيرلنديّة المتعاقبة الموارد على محاولات إعادة إحسياء لغة الغيلسيّة الأهليّة. وعلى الرغم من أنَّ الإنكليزيّة بقيت اللغة الدارجة لدى الأكشريّة، إلا أنَّ الشعور السائد حول تحوّل البلاد إلى قوميّة كان أمراً صعباً في غياب اللغة الأمّ. لكن في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث تشكّل الإنكليزيّة برنامج الاتصالات اللغوي، يمثّل اعتماد هذه اللغة كلغة أولى فائدةً أساسيّة للمواطنين الإيرلنديّين.

إنّ مراكسز إيرلندا للإتصال قادرة على توظيف الخرّيجين الناطقين بلغات أحنبية لا أنّ عدد متكلّمي الألمانية أو الإيطالية أو السويديّة مثلاً داخل إيرلندا قليل. ويعني انفستاح السبلاد حدب المتكلّمين بلغتهم الأجنبيّة الأمّ والترحيب بهم. وقد حذب الإزدها الكبير مهاجرين من جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي حيث ما زالت حواجز الترحيل قائمة. فقد أضافوا مهاراتهم إلى اقتصاد إيرلندا وساعدوا على جعل المجتمع الإيرلندي أكثر تنوعاً وألواناً وتأثراً بالعالم الفسيح. وبما أنّ إيرلندا مستعدّة للمشاركة في الاقتصاد العالمي، فقد اعتبر تصنيف البلاد في المركز الأوّل، عامي 2002 و2003 في آي تي كيرن (A.T.Kearny)، مؤشّر عولمة السياسة الخارجيّة (4)، مفاجأةً.

تتمستع إيرلسندا بسنقاط قوّة عديدة. فإنّ عدد سكّاها منخفض نسبياً، إلاّ أنّ مواطنسيها مستعلّمون حدّاً. وهي تقع في الحدّ الخارجي لأوروبا، في حين أنها جزء أوروبا الأقسرب إلى أميركا الشسماليّة. ففي الماضي الاقتصادي، غلبت الصناعة واستثمار المنتجات الطبيعيّة على أنشطة البلاد، وشكّل الموقع الجغرافي عائقاً. ولكن، في زمن الاقتصاد العالمي، قلّت أهميّة الموقع الجغرافي. وأتضح أنّ أعظم فائدة تملكها السبلاد كانت نظرتها حول كيفيّة التوافق مع حقائق اقتصاد القرن الواحد والعشرين الدائسم النغيّر. وقد ساعد هذا الأمر إيرلندا في حلق أكثر من 300,000 فرصة عمل حديدة حسلال عشر سنوات في إطار عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد، بمدف مقلسيض كلفة الإنتاج وإدارة الإستجابة لطلبات الزبائن ومراكز الأبحاث والتطوير. ومع الوقت، تخلّصت من إنزعاج المجتمع الذي دام طويلاً بسبب البطالة.

سؤف تساعدنا كثيراً المقارنة بين إيرلندا وجزيرة قومية أخرى (جزيرتان منفصلتان في الواقع) وهي نيوزيلندا. كان يُبنى اقتصاد هاتين الجزيرتين في القديم على الزراعة والمنتوجات الزراعية. غير أن إيرلندا تحوّلت من بلد ذي ساس زراعي كبير إلى بلد يتمتّع بقاعدة غرفة التجارة الدولية. وما زالت نيوزيل ندا تمارس النظام السائد القديم. ولطالما اعتقدت أن قلة التنظيم كاف، ولكن ليس بعد الآن. والنتيجة أن نيوزيلندا لم تستطع أن تلحق بأنواع جديدة من الصناعات. فإن اعتماد أساس الزراعة والصناعات الزراعية وتطبيق أسلوب رونالد ريغسن في قلة التنظيم، خصوصاً تحت شعار "مجموعة السياسات التي حرّرت نيوزيلندا من الاقتصاد المنظم" لم يكن كافياً. وكان يجب اتباع طريقة الإيرلنديين والضينيين.

دعونا نغادر الآن جزيرة الزمرة ونتوجّه شمالاً إلى شمال شرق البلدان الإسكندنافيّة، وتحديداً إلى فنلندا.

#### فنلندا: خوف من البرد

لطالما كانت فنلندا في الحدّ الخارجي لأوروبا المواجه لحدّ إيرلندا الخارجي. وحيث أنّ الطرف الغربي من البلاد يطلّ على المحيط، تجد أنّ مواطني فنلندا قادرون على التكيّف مع طبيعة قليلة الجفاف وعدائية: أميال وأميال من غابات لا سبيل إليها، والسهول المتحمّدة التي تخترقها فقط البحيرات المجلّدة والأنمر الجارية بسرعة. في الواقع، فإنّ فنلندا كانت بعيدةً جداً من طريق التجارة النابض.

تقع فنلندا على الكتف الشمالي لبحر البلطيك الذي هو في الواقع بحيرة كبيرة. ففي الماضي البعيد، كان البلطيق سبيلاً للمنتوجات البدائية كالفرو والخشب والعنبر، ولكن فنلندا كانت بعيدةً جداً في الشمال بحيث لم تستفد من هذه المزايا. وكانت كسارات الجليد تعمل على فتح المرافىء على مدار السنة. غير أنّ درجة الحرارة المتدنية جداً تمنح البلاد نعمة واحدةً: إنّ بعض البحيرات والأنهر تتحمد في فصل الشتاء بحيث تستطيع الشاحنات عبورها، تمّا يساعد على النقل الموسمي الزهيد لدعم البنية التحتية.

كانــت الصناعة الفنلنديّة في القديم ترتكز على الموارد الريفيّة، لا سيّما على

الغابسات الوفيرة. ولطالما وحدت هندسة ميكانيكيّة عالية الجودة. لكنّ الصناعة الفنلسنديّة لم تكن يوماً مستقرّةً. فخلال القرن العشرين، أنفقت مبالغ كبيرة على مراكز الأبحاث والتطوير، وترافق الإنتاج مع إبتكارات ثابتة.

في النصف الثاني من القرن، انشطرت البلاد بين مجالات تأثير القوى العظمى المتنافسة: الولايسات المستحدة والحلف الأطلسي من الشمال والغرب، والإتحاد السسوفياتي وحلف وارسو من الشرق والجنوب. وعلى الرغم من أنّ مجتمع فنلندا وحكومستها كانا حرَّين ومتعدّدين، اعترف كلّ من في داخل البلاد (والعالم) على أن "الحسياد" قادرٌ على تسوية هذه المسألة. فقد دخلت الفنلندية مجموع المفردات السياسية كمصطلح ازدراء، ولم يرد أحد أن يتشبّه بفنلندا.

كما طورت البلاد نظاماً إحتماعياً شبيهاً بالأسلوب الإسكندنافي، أصبحت الدولة بموجبه مسؤولة عن رفاهة مواطنيها الفردية والإجتماعية. وقد سددت القالم وض الثقيلة والمستويات العالمة للضريبة المباشرة وغير المباشرة في العالم هذه المسألة، إضافة إلى تسديد نفقات العلم المرتفع الجودة.

في غمرة هذا كله، طوّرت شركات مثل نوكيا وسونيرا (المعروفة اليوم باسم تيليا ســونيرا، بعــد الدمج الذي حرى سنة 2002 مع مدير مؤسّسة تيليا) روّاد عالميّين في محال الاتصالات. كما نشأت تطوّرات هامّة على صعيد هندسة برمجة الكمبيوتر ونظام تشغيل كمبيوتر لينوكس (الذي اخترعه الفنلندي لينوس تورفالدس).

والنتيجة إنّ فنليندا وصلت إلى مستويات إنتاج ومنافسة يتوق إليها لاعبو الاقتصاد المؤسس. وأعلن منتدى الاقتصاد العالمي ومركزه في جنيف فنلندا أكثر دولة منافسة في العالم لسنة 2003، للسنة الثانية على التوالي<sup>(5)</sup> فقد تقدّمت كلاً من الولايات المتحدة وسنغافورة. كما سجّلت أرقاماً عالية حول اتصال الشبكة وتناغمها، واعتُبرَت الأكثر استجابةً للتكنولوجيا المعلوماتية وفرص العمل الإلكترون.

كيف استطاعت دولة منعزلة ومرتفعة الضريبة أن تحوّل التيّار الاقتصادي؟ أوّلاً، لطالمها اعترفت فنلسندا بهان ازدهارها يعتمد على تطلّعها إلى دول العالم الأخرى. وشكّلت هذه المسألة نوعاً من اللعنة في ماض سيطرت فيه الصناعات. ففي ظلّ وجود مسوارد معدنيّة قليلة، كانت البلاد سريعة التّأثّر بتبدّلات أسعار الطاقة. وكانت فنلندا

أيضاً واحدةً من الدول، خارج الجبهة السوفياتية، التي ذرفت دمعةً - ولو دمعة تمساح - على زوال الإتّحاد السوفياتي. وكان اتّحاد الجمهوريّات السوفياتية الإشتراكيّة أحد أهـــم شــركاء فنلـندا التجاريّين. فقد ساهمت الزيارات المتقاطعة الحدود في القطاع السياحي الفنلندي. وعنى الهيار المارد الشيوعي أنّ ميزان المدفوعات الفنلندي عانى من هبوط خطير. وواجهت البلاد بيئةً عالميّة بحرّدة من الضمانات القديمة، واقتصاد داخلي أظهر كلّ عوارض الإنحطاط الأخير. لكن أبناء فنلندا واسعو الحيلة، فقد حقّقوا بثبات خلاصاً يمكن أن يأتي فقط عبر الإنفتاح على العالم الخارجي.

إضافةً إلى التمثّل بالعالم الخارجي، فإنّ العلْم الفنلندي متقدّم حداً. وكما في أجراء أحرى من الدول الإسكندنافية، فإنّ إتقان اللغة الإنكليزية منتشرٌ حداً، ويعتبر الفنلنديون أنّ المهارات اللغوية ضرورية. وهم يفتخرون بلغتهم الأمّ، لكنّهم حكماء حسداً لسيعرفوا أنّ أبناء فنلندا (وإستونيا) هم الوحيدون القادرون على تعلّمها. فهي لغة معقّدة حداً، لا تتصل باللغات الهندية الأروبية كالسويدية والروسية. وقليلون هم الأجانب القادرون على اكتساب ولو كفاءةً أساسية. لطالما أحسر الفنلنديون على التواصل مع العالم الخارجي عبر برامج اللغة الإنكليزية. لأن معرفة اللغة الإنكليزية ضرورة لا غنى عنها للتقدّم في مجال العلم. والحقيقة أنّ كُتُب المسادارس الشانوية والجامعات الإنكليزية والأميركية ليست جميعها مترجمة إلى الفنلسندية. كما تُعد الإنكليزية لغة اجتماعات إدارات الشركات المهمّة مثل نوكيا الفنلسندية. وشيئاً فشيئاً، يزداد عدد المواضيع المعطاة الإنكليزيّة باكراً في المدارس الفنلنديّة. وشيئاً فشيئاً، يزداد عدد المواضيع المعطاة باللغة الإنكليزيّة. وهذا أحد أسباب استقطاب الجامعات الفنلنديّة عدداً كبيراً من التلامذ الأجانب.

من خلال التمثّل بالخارج وتكلّم الإنكليزيّة، يكتسب القادة والمدراء الفناخنديّون وجهات نظر عالميّة وشاملة. بما أدّى إلى تحرّر قطاع الإدارة العليا للشركات الفناخنديّة، الذي يسعى إلى اكتساب واستعمال المواهب الفضلى من حيث أتت. فإنّ إثنين من أفضل مدراء نوكيا مثلاً هما من النروج وأميركا. كما أنّ الشركة السويديّة أو إم تدير بورصة الأوراق الماليّة الفنلنديّة.

أمّا المقوّم الأحير لقصّة النحاح الفنلندي فهو التلهّف إلى التكنولوجيا. لقد تم اعتماد الإنترنت بحيويّة بالغة في منتصف التسعينات. واكتسب كلّ قسم حكومي علّي ومكتب سياحي وجوداً على شبكة الإنترنت في مرحلة مبكرة، بحصوصاً وأن معظهم صفحات الشبكات هي باللغة الفنلنديّة، ويُترجم بعضها إلى الإنكليزيّة في مواقع أحرى. كما تم تزويد المدارس والمكتبات العامّة وعدداً من الأماكن العامّة بقوائم تصفّح. وفي سنة 2002، حصلت فنلندا على نسبة مرتفعة في بحال إتصالات الإنترنيت في العهام، 2002 أتصال لكل الف شخص. بمعنى آخر، يفوق عدد متصفّحي الإنترنت في فنلندا أعداد البلدان الأخرى إذ يستعمل 1.5 مليون شخص من أصل 5 ملايين الإنترنت، خمسة أيّام في الأسبوع على الأقلّ.

ثميل فنلندا إلى احتلال مناصب عالية في قائمة الرابطة (أنظر عرض 1.1). وهي تحافظ على المركز الأوّل في بحال استعمال الهواتف الخلويّة. ففي لهاية عام 2002، تعدّت نسبة الفنلنديّين الممتلكين هواتف خلويّة السبعة والثمانين بالمئة. لا تتفاجأ من هذه النسبة المرتفعة في موطن نوكيا التي تمتلك اليوم ثلث حصص السوق العالمية. وعلى الرغم من أنّ الشركة تتباهى بحذورها ومركزها الرئيسي الفنلندي، إلا آلها تعرف أنّ سوقها المحلّية يشكّل أقلّ من 1% من مبيعالها العالميّة.

لم تصل نوكيا إلى هذا المركز العالمي بالصدفة. فهي تعزو أصلها إلى شركة صلغيرة منعزلة نشأت جنوب غرب فنلندا في منتصف القرن التاسع عشر. وفي السبعينات، عسرّزت أنظمة الاتصالات لسكة الحديد الدولية وللقوى المسلّحة الفنلنديّة. وفي العقد اللاّحق، تحوّلت إلى استهلاك الإلكترونيّات وعانت من منافسة يابانيّة حسادة. وكسادت الشركة أن تعلن إفلاسها في أوائل التسعينات. غير أن المستكارات واستراتيحيّات مركز الأبحاث والتطوير المتلاحقة ساعدت الشركة على الوقوف محدُداً. ولم تتكل الشركة على هذا المحد. ففي سنة 1994، اتّحذ حورما أولسيلا، رئيس مجلس إدارة نوكيا، قراراً تاريخيًا حقيقيًا: سوف يُهني مستقبل نوكيا على الاتصالات الهاتفيّة. ومنذ تلك السنة، عرفت الشركة نجاحاً باهراً في السوق. وحصلت على تعهدات في عدد كبير من المناطق.



#### عرض 1.1: التصنيف من حيث المنافسة

أدركــت فنلندا فوائد الاقتصاد المرتكز على المعرفة. وتأتّى هذا الإدراك من تعهّد موجود متعلّق بالإبتكار. يعتمد وجوب حلّ المشاكل عند نشوئها. ثم بالتالي تسويق الحلول في الخارج.

لطالما كان الفنلنديّون واقعيّين. وهم يعرفون أنّه لا يمكنهم الإختباء في بلدهم الحثير الغابات في حين أنّ أوروبا وصلت إلى ذروتها: فعليهم المشاركة. لقد أظهروا

أنّ المشاركة القوميّة في الاقتصاد العالمي تستطيع تغيير موقع الأمّة في العالم و تؤكّد عسدم الخوف من العالم بأسره. وقد شحّع هذا الإنفتاح على الاقتصاد العالمي المستثمرين، كصندوق المعاشات الأميركي، على شراء أسهم الشركات الفنلنديّة. وفي حين تسيطر والسيوم، يدير الأحانب 60% من الأسهم العاديّة الفنلنديّة. وفي حين تسيطر الشركات الفنلنديّة بقوّة على المسرح العالمي، يتوافد التلاميذ والسيّاح إلى فنلندا.

ليسب فنلندا الوحيدة في البلدان الإسكندنافيّة التي اعتنقت مزايا الاقتصاد العالمي، خصوصاً عبر قناة التكنولوجيا. وكانت السويد المجاورة موطن شركة إيريكسون، هي أيضاً رائدة في تأمين تكنولوجيا الهواتف وتطوير برامج تقنيّة عديدة.

## ما هو الاقتصاد العالمي؟

ما هي خصائص هذا الاقتصاد العالمي الجديد الذي تتميّز به مناطق مختلفة مثل داليان ودبلن وهلسنكي؟ إنَّ علم المصطلحات هو دائماً غير دقيق. فيُعتبر كلّ مصطلح مُدْخلاً لغويّاً. إذاً، وقبل محاولة تحديد الاقتصاد العالمي، علينا أن نرى في البداية ما ليس عليه هذا الاقتصاد.

بدايةً، يجب التمييز بين الاقتصاد العالمي ومفهوم "الاقتصاد الجديد" الذي برز في أواخـــر التسعينات. لقد أعلن هذا المفهوم نظام اقتصاد جديد قوي، يقوم على الستقدّم التكنولوجي المُنتشر عبر الإنترنت. فشهد هذا النموذج، عن طريق الخطأ، على نهضة مقابلة في بحالات إنتاجية لا يمكن إيقافها. وقد ضعفت هذه المفاهيم في نيسان/أبريل 2000 عندما هبطت أسهم التكنولوجيا فجأةً.

بعيداً عن نقاط ضعفه الفكريّة الظاهرة، فإنّ نقاط هذا "الاقتصاد الجديد" المشيتركة مع ما سنناقشه تعتبر قليلة. ويرتكز الاقتصاد العالمي على عالم لم تعد فيه إزالة الحدود حلماً أم اختياراً، بل واقعاً. وقد ساعدت ثورة الإنترنت في هذا المجال لكنّ المسألة ليست شبيهة تماماً بظاهرة ثورة الإنترنت. وفي الاقتصاد العالمي، تلعب قيّم الأسهم والمشتقّات والمنتوجات الهندسيّة الماليّة دوراً أهمّ.

يملــك الاقتصاد العالمي ديناميكيّة ومنطقًا خاصَّين به. وهو لم يعد نظريّةً بل

أصبح واقعاً. وسوف تزداد قوّته ولن يضعف. سيتغذّى من قواه الخاصّة. فلا يمكن مقاومـــته، وهو مخصّص ليؤثّر على الجميع - رجال الأعمال والسياسيّين وأعضاء حكومـــات بيروقراطيّة، والأهمّ من ذلك، المواطنين العاديّين ولا نفع من الشكوى منه وتمنّي زواله. فعلى الناس أن يتعلّموا كيفيّة التأقلم معه.

قد يصر بعض الناس والدول على محاربة واقع الاقتصاد العالمي عبر استعمال خرائط العقل القديم والنماذج القديمة. لكن الكلفة على صعيد الإتفاقات الاقتصادية وخصوصاً الإنسانية منها ستكون مرتفعة. فالتقدّم أمر محتوم كالموت والضرائب. تواجه الدول والحكومات القومية التقليدية تحدّياً كبيراً، إذ يود بعضها الإقتراب من هدا العالم الجديد بخطوات غير ثابتة، منغرزين بعناد في شاطىء الماضي الخاص بالدّعم، متفحّصين حرارة المياه بحذر شديد.

يــتمركز بعضهم بطريقة أفضل بهدف الإستفادة من فرص الاقتصاد العالمي. وقد أنعم التاريخ على الولايات المتحدة، إذ زوّدها بنظام حكومي فدرالي حقيقي. والنتــيجة أنّــه بإمكــان ولايات مثل شمال وجنوب كارولينا السعي إلى جدول اقتصادي إبتكاري، من دون مواجهة أيّ خطر في إحباط الحكومة المركزيّة. فإنّ الحــروب بين الولاية والمركز قد انتهت. وقد تمركزت الولايات بحيث تستفيد من الاقتصاد العــالمي، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يشمل الولايات الخمسين كلّها. فما زال بعضها مرتــبط بماضٍ يرتكــز عــلى حماية "كانوتي" للقطاعات الاقتصاديّة "الاستراتيجيّة".

الدول الفدرالية الأخرى لا تقدّم لأعضائها المؤسّسين أيّ تسهيل كالحكم السذاتي الحقيقي، كما تبقي الحكومة المركزيّة سيطرها كاملة على التطوّرات الإقليميّة. وبحسب اصطلاح غولدمن ساش الجديد والواعد باقتصادات جديدة، تضمّ اللائحية الهند والبرازيل (دولتان من بين البرازيل وروسيا والهند والصين). وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، ما زالت هذه الدول نائمةً. مع ذلك، بدأ بعضها

يحــتل مكانه على مستوى المسرح العالمي. فقد اعتمدت الصين سياسة انفصامية، وهــي نظريّاً، تتبع صيغة سياسيّة مركزيّة صلبة. أمّا تطبيقيّاً، فقد حصلت المناطق والمدن على استقلاليّة اقتصاديّة لا سابق لها، تحديداً منذ عمليّة إصلاح زو رونغجي عام 1998.

ولكن، في الطرف المقابل، ما زالت دول كاليابان وإندونيسيا تحتفظ بمركزية صنع القرار نظريًا وتطبيقيًا. وما من منطقة يمكنها أن تحقق النجاح منفردة إذ لا يحق لأية منطقة بأن تنجح، مستقلة عن مناطق الدولة الأخرى. وتغار الحكومات المركزية من السماح لأيّ دور إداري بالإفلات من المركز. فالكل يسبح في تيّار قد يسبب الغرق. أمّا الهند، فهي الوحيدة التي تتمتّع ببنية حكوميّة تساعد مناطقها على العمل الأخرى أن تسلك درباً طويلة قبل أن تستجيب حكوماقا المركزيّة لنداءات العالم الخارجي.

قسد تصبعب مهمة وصف ماهية هذا العالم الجديد. فإن تم جمع كل قصص الأخسار المتعلَّقة بالعولمة، لتشوهت الصورة الموحدة المنبقة. فإن المكوّنات ليست مناسبة معاً، إذ إنّها تشكّل فسيفساء جامحة بحرّدة عوضاً عن أحجية صور مقطَّعة.

فلنسنسَ القصسص المخيفة وبائعي الأخبار السيّئة، ولنحاول رؤية خصائص الاقتصاد العسالي بإيجابيّة ويقين. فهو يتمتّع بخصائص فطريّة سوف أعدّدها دون مراعاة درجة أهميّتها.

#### غياب الحدود

أوّلاً، وكما ناقشتُ طويلاً، فإنّ الحدود الدوليّة أصبحت أقلّ تقييداً ممّا كانت عليه. ويعود الفضل إلى التكنولوجيا، في حين ساهمت نتائج الإتّفاقات العالميّة والثنائييّة، خصوصاً في مجال التجارة، في هذا الأمر. هكذا يصبح العالم شيئاً فشيئاً بيخض بلل حدود. فإذا بالتعريفات تتلاشى إذ أدركت الدول حاجة بعضها إلى بعض للاستمرار اقتصاديّاً.

لم تُمْعَ الحدود لهائيًا بعد، إذ ما زالت الدول القوميّة تحتفظ بأسباب للتّحكم بتحرّكات الشعب والسلع، وذلك لمصلحة الأمن والسلامة العامّة. أمّا في ما يتعلّق

بالمفاتيح الأساسيّة الأربعة لحياة الأعمال، فإنّ العالم قد وصل إلى نقطة إمكانيّة استمراره بلا حدود. وتضمّ هذه المفاتيح الأربعة الاتصالات، ورأس المال، والشركات، والمستهلكين.(1)

استفادت الاتصالات من عمليّة غياب النظام في الثمانينات، فتمّ تخصيص دول الإحتكار السابقة، وبذلك زادت المنافسة وانخفضت الكلفة بالنسبة إلى المستهلكين.

انفتحت الأسواق الداخلية السي كانت تسيطر سابقاً على احتكارات الإتصالات القومية. وتعامل عدد من شركات الإتصالات فيما بينه ودخل في تحالفات، في حين نشأت شركات أخرى فتغيّرت مواصلات العالم من مزيج احستكارات دولية إلى أشكال ملوّنة أكثر ديناميكيّة، لا تحترم الحدود الدوليّة. وأصبح عدد من عوامل الاتصالات الميكانيكيّة عالميّاً، ومنها تيليا سونيرا وفودافون وتيليفونيكا.

ربّما كان لـتطوّر الإنترنـت منذ التسعينات الأثر الأكبر في جعل عالم

الاتصالات فعلاً بلا حدود. وتوفّرت هذه التكنولوجيا على نطاق واسع بحيث أصبح بإمكان أيّ حهاز كمبيوتر الولوج إليها. فإذا بالمعلومات تمرّ متناسيةً الحدود. ويشكُّل رأس المال المفتاح الثاني، وهو أيضاً يستفيد من عالم بلا حدود، وقد ساعده غياب نظام الأسواق الماليّة. كما تمّت مراقبته وفقاً لوضع الدولار الأميركي كبرنامج نقدي. وهو لا يشكّل عملة التجارة والاستقرار فحسب، بل أيضاً عملة اختيار لعدد من المذخرين حول العالم. ففي معظم الدول المتطوّرة، يدّخر المتقدّمون في السن المال من أجل تقاعدهم. والمشكلة أنَّه ما من دولة عضو في منظَّمة التعاون والتطوّر الاقتصادي تقدّم عائدات مناسبة للإستثمار المترلى. ويشكّل هذا الأمر أحد أكـــبر الأسباب التي أظهرت هجرة رأس المال الهائلة والمتقاطعة الحدود، سواء كان على أمد قصير أم على مدى طويل.

وقد استحابت بعض الشركات بنجاح للاقتصاد المتقاطع الحدود، وذلك عبر فصل عرى الدولة القوميّة التي تعيق الوعي الذاتي. وكان شائعاً في السابق أن تماثل شركات ناجحة ذات "أساس وطني" تعتمد مركز قيادة مؤسّسة أو شركة "وطنيّة المنشأ، حيث بدأت الأعمال". وقد يدخل عامل الشعور على هذا المستوي، إلاَّ أنَّ رؤية الشركة للعالم كساحة سوق أصبحت أمراً قديماً. ويعين التقدّم في مجال الاتصالات أنَّ الشركات لا تشعر بالتقيد بمركز القيادة المتواجد في مدينة معيَّنة. وإذا ما فرضت الظروف هذا الأمر، يمكن للشركات الإستغناء عن أسسها الوطنيّة عبر التسجيل في مواقع أخرى أكثر إيجابية.

و شهد العقمان الماضان تحليلاً منطقياً لوظائف الشركة، بدءاً من مركز الأبحاث والتطوير والتصنيع إلى المبيعات والتسويق والتمويل. ومن السائد اليوم أن تتمركز وظائف شركة منفردة عبر حدود دوليّة – كمركز الأبحاث والتطوير مثلاً في سويســرا، والهندسة في الهند، والتصنيع في الصين، والتمويل في لندن، في حين تبقى وظيفة التسويق ومركز القيادة في الولايات المتّحدة. مؤخّراً، أصبحت الأعمـــال غير المباشرة تُرسل إلى الخارج بمدف تقليص كلفة الإنتاج، أنظر إلى نمو مراكز الإتّصال في الهند وغيرها، وإرسال الأعمال اللوجستيّة إلى متخصّصين كفيديكس (Fed Ex) و دى إتش أل (DHL) و يو بي أس (UPS). أمّا بالنسبة إلى المفتاح الأحير، المستهلكين، فقد جعله عنصر الاقتصاد العالمي للامحمدود أكثر حدّةً. ويستطيع المستهلكون القيام بما كان دوماً يشكّل حافزاً لهم لا وهمو التسوق. ويسمح الإنترنت للمستهلكين مقارنة المنتوجات والأسعار وتسمع الإختيار المبني على المعلومات. وتسمح برامج الدفع عبر بطاقة الائتمان شراء المنتوج، صناعته وتسليمه. ولا يزال بعض المتعلقين شعورياً بمثالية الدولة القومية موجودين، وهم يؤيدون زعماء الدهماء الساعين إلى حماية أعظم للأعمال والوظائف الداخلية. ولكن، إن وجدوا أنفسهم أمام خيارين يتعلقان بالمنتوج والوظائف الداخلية. ولكن، إن وجدوا أنفسهم أمام خيارين يتعلقان بالمنتوج ما زال سعره بالإضافة إلى ضريبة التسليم منخفضاً نسبياً، فإنّ موالي الدولة القومية الأكثر عناداً سيختار المنتوج (أ) الثمين. وما بات لا يصدّق أخيراً، أن نشتري قميصاً "صنع حقّاً في أميركا"، إذ يمكن أن يأتي النسيج من مصر، والصبغة من السيابان، والأزرار من الفيليبين. فإن كانت عملية الخياطة فقط تجري في الولايات المتحدة، إلى أي حدّ يمكن اعتبار هذا القميص في شكله النهائي أميركياً؟

#### غير مرئي

قد يسامَح المراقبون إن لم يدركوا تماماً قوّة الاقتصاد العالمي وسيطرته، غير المرئيّبيْن إلى حدِّ كبير. ومن الأفضل القول بأنهما غير مرئيّين تماماً بالعين الجرّدة. ولا يجب اعتبار هذه المسألة مكتومة أو منعزلةً. والسبب أنّ الأفعال التي تؤدّيها قليلاً ما تتم في الشوارع أو غرف مجالس النوّاب الدوليّة. وتتشكّل بطاقة الائتمان من قطعة بلاستيك، وهي إحدى التقنيّات التي ساهم في تطويرها تحويل المال المنقدي السريع. وهي تُعتبر بالنسبة إلى مئات ملاين المستهلكين الوسيلة الأفضل لحمل المال وصرفه. غير أنّ صرف حاملي بطاقة الائتمان للمال لا يمكن رؤيته. وأحياناً، تجري عمليّات الدفع بطريقة سريعة حدّاً بحيث لا تستطيع الكاميرات الأكثر دقة وسرعة التقاط الصور وتسجيلها.

وتُعتـــبر بعض التطوّرات ذات أهميّة أساسيّة من حيث قوّقما، إلاّ أنّ مضامينها غير مفهومة تماماً خارج دائرة صغيرة من اللاعبين. والنتيجة أنّها لا تشكّل عناوين

للصَّحف، وهي محظوظة لعدم نشرها في الجرائد. وبالنسبة إلى الإعلام المطبوع، فإنَّ هذه التطورات قد دُفنَت في صفحات الأعمال بطريقة غير حلية.

تسأمُّل في بعسض نواحي هذا العالم غير المرثي. فإنَّ الصفقات والإستقرارات السنقديّة اليوم تقوم عبر جهاز الكمبيوتر. ويتمّ شراء بعض المنتوجات من ساحات تسبادل التحارة المعروفة بهي تو بي (B2B) وبي تو سي (B2C) أو بمزادات سي تو سى (C2C) العلنيَّة. وتقدُّم ماكينات سحب المال الآليَّة حول العالم العملة المحليَّة إذا ما استعملت بطاقتك الشخصيّة للمال النقدي أو الاثتمان التي تستفيد من عضويّة بلاس (Plus) وسيرُّوس (Cirrus). ولا تستطيع الحكومة أبدأ أن تعرف المبلغ الذي سمحبته في الخارج أو الذي أنفقته عبر بطاقة الاثتمان لشراء السلع والخدمات عبر الحدود الدولية.

#### الاتصال عير الانزنت

لن يكون الاقتصاد العالمي ممكناً أو حتَّى مفهوماً من دون تكنولوجيا الإنترنت السبي تسمح بنقل كميّات هائلة من المعطيات بسرعة فاثقة. وستكون هذه المسألة مستحيلةً من دون الهبوط المناسب في أسعار التكنولوجيا. ويشكّل الإنترنت الجزء العام الأهمة في هذا الإطار. واليوم، يمكن ليروتوكول الإنترنث أن يتولَّى نقل المعطيات والصور والأصوات والموسيقي وأشرطة الفيديو. وشقّ الصوت المنقول عسير بسروتوكول الإنترنت طريقه سريعاً في عالم مزوّدي الاتصالات التقليديّة، في حمين يستمُّ تحميل الموسيقي وأشرطة الفيديو عبر الحدود الدوليَّة طالما أنَّ الخطُّ مع مُسيّري بروتوكول الإنترنت قائم. وأصبح الاتصال ممكناً على جميع الأصعدة.

وترتكم عملية القيام بالأعمال في الخارج بمدف تقليص كلفة الإنتاج مثلاً عسلي إمكانسية تشكيل عمليات حديدة وتسليم فوري لمكونات برامج الكمبيوتر الحاسمـــة، وذلك بنقائق معدودة. ويؤكُّد نجاح دور برامج الكمبيوترة الهنديَّة مثل إنفوسيس (Infosys) ووبيرو (WiPro) وإيتش سي أل (HCL)، وخلعات تاتا المعلوماتسيّة وغيرها واقع أنّ التطوّر على مدى 24 ساعة أسبوعياً لم يعُد أمنيةً بل أصبح واقعا.

#### فقياس بالمتعددات

يساعد المال في جعل العالم يدور. ولا بدّ للدور الذي يلعبه في الاقتصاد عنم من أن يكون مهماً. فهو لم يعُد يُعتبَر فقط وحدةً قيّمةً على المدى القريب. و نقد شهدت أو احب التسعينات والسنوات الأولى من القرن الجديد عدداً من شركات المضطلعة والبنّاءة كان يمكن اعتبار ذلك خيالياً قبل عقدين. واكتسبت ـــــركة الجديـــدة المنشأ، وربّما غير الناجحة بعد، بُعْداً أكبر وأطول وجزءاً قويّاً ضه. يّاً من صورة الشركة. لم يكن هذا الأمر ليتحقّق لولا وجود أولئك الذين خضعوا قيمة الشركة للنظر إلى إطار أكبر لا يعتمد على سعر الحصّة الحالي لأيّ مؤشر مقتبس يختارونه بل على ما كانت ستؤول إليه الحال بعد 10 أو 20 سنة وكيف كانت نسب السعر والربح ستعكسه.

إنّ الإشارات المقدّمة لإدارة مالكي الحصص بعدف التركيز على مستقبل فرص الأعمال عديدة. فإن اقتصرت الإدارة على الأعمال فقط، كالعادة، فسيهبط مُؤشِّر ويعكس خيبة أمل مانحي التمويل. أمَّا المعطيات فقد تتعرض للتزييف ونادراً ما تعكس قيمة الشركة لألها تُظهر توقّعاً فقط. وقد يتحقّق هذا الأمر إذا تمّ شراء شركة أو جرى استثمار حديد من خلال استعمال هذه المؤشرات.

إذًا، فإنَّ الاقتصاد العالمي لامحدود، وغير مرئي، ومتَّصل عبر الإنترنت وقد تمَّ قياســـه بالمتعدّدات. وتُعتبر معظم هذه العناصر مموَّلة ذاتيّاً. فهي تتغذّى من بعضها، كما تتطلّب القيام بقفزة، وإن كانت فكريّة في البداية، في مياه مجهولة.

ما زال هذا الاقتصاد العالمي في المرحلة الأولى من نشوئه. ولسوء الحظّ، يتضمّن هذا الوصف تشاهاً جزئياً مع التطوّر الإنساني، من مرحلة الولادة إلى الموت. ومن الأفضل القول أنَّ الاقتصاد العالمي ما زال في المراحل الأولى من تطوّره ولكن لا يحمل علامات الطفولة ولا الموت أيضاً. وهو لم ينشأ ككائن فضائي آت من حجر نيزكي. لقد دخل العالم عبر أفعال الإنسان البشري وفكره. فلم يُدُسّ في العالم من قبل شبكة صغيرة شنيعة تنوي السيطرة على العالم. لقد تطوّر جماعيّاً. و كما سنرى، فهو يعدُ بأن يكون مفيداً للعالم بأسره.

يبحث رأس المال الزائد في الدول المتطورة عن فرص ينتجها. فإن فهمت

منطق الاقتصاد العالمي، تستطيع أن تجذب الشركات والمستهلكين ورأس المال جميعاً إلى منطقتك من أيّ بقعة في العالم. ولستَ بحاحة إلى أن تُولَدُ ثريًّا أو في بلـــد غنيّ كي تزدهر. فسوف تأتي المفاتيح الأربعة إليك إذا ما وحدت الوصفة الصحيحة. وكبديل آخر، ستتبخر هذه المفاتيح الأربعة إذا ما كانت منطقتك أو نظامك غير متلائميُّن مع الاقتصاد العالمي، وبالتالي لن تحصل على أيَّة فرصة للأداء على المسرح العالمي.

فانضلم إلى كلى تفهم كيف تكتشف الفوز وتستفيد من الاقتصاد العالمي، ولنبدأ من ليلة الإفتتاح.

#### ملاحظات

- ريف ردانس في الصين، فيلم وثائق بثّته إذاعة تبليفيس آيرين القناة الأولى، 9 نيسان/أبريل 2004.
  - 2. ويليام شكسبير ، كما تريده ، 2,7 ، 139 -140.
- "إجمالـــ النائج المحلّى الصينى يتوقّع زيادة 11 تريليون يوان"، جريدة بيبلز دايلي، 27 تشرين الثاني/نو فمبر 2003 ، www.nationmaster.com
  - www.atkearney.com 4
    - www.weforum.org 5
- لقد أوضحت مفهوم المفاتيح الأربعة أولاً في كنابي نهاية الدولة القرمية. (نيويورك: سايمون وشوستر، 1994).

# ليلة الإفتتاح

### العالم بعد غايتس

غالباً ما يعتمد التاريخ المكتوب على نظام تأريخ مرتب زمنياً. ويرتكز هذا أمر على حدث مركزي ما. فبالنسبة إلى المسيحيّين، تشكّل ولادة المسيح هذا حدث. ويُقَسِّمُ هذا الحدّ الفاصل التاريخ إلى مرحلتين: الأحداث التي جرت "قبل نسيلاد" (ق.م) وتلك التي جرت "بعد الميلاد" (ب.م أي ميلاديًا) حسب التقويم نمي اللاتيني. ويعتمد المسلمون نظامًا يقوم على السنة الهجريّة أو رحلة النبي محمّد من مكّة إلى المدينة المنورة. ويأتي هذا الحدث في العام 622 ب.م ويشير المسلمون أن السياسية التي أحدثوها عبر تعديل الرزنامة. ففي فرنسا الثوريّة، لم على التغيّرات السياسيّة التي أحدثوها عبر تعديل الرزنامة. ففي فرنسا الثوريّة، لم تعدير السنوات فقط، بل تم "تسويغ" الرزنامة وتعديل أسماء الأشهر كي تعكس تغيير السنوات فقط، بل تم "تسويغ" الرزنامة وتعديل أسماء الأشهر كي تعكس المناي/نوفم بر برومير، شهر الضباب. وعندما سيطر بول بوت ورفاقه في الإبادة الجماعية على الحكم في كمبوديا سنة 1975، أعلنوا تغيير الرزنامة وأصبح الشعب التعيس يعيش في السنة الصفر.

ظهرت ليلة إفتتاح حقيقة الاقتصاد الجديد في الاقتصاد العالمي سنة 1985. وبدأ العالم منذ تلك السنة يتبدّل.

وبالنسبة إليّ، يشكّل عام 1985 السنة الأولى ميلاديّاً، أمّا التقويم الزمني الذي

أحبّ اتّباعه فهو ب.غ وق.غ - أي بعد وقبل غايتس.﴿﴿

لماذا العام 1985؟ يعترف الجميع أنّ العالم لم يشهد أيّ حدث تغييري. وما من أمر يوازي الضربة المفاجئة (التي جرت على مستوى البورصة في لندن سنة 1986). عوضًا عن هذا، بُذرَت أفكارٌ لم تنمُ فوراً وبقوّة، غير أنّ الأمور لم تبقَ ساكنةً. فعندما بُذرَت هذَه الأفكار، لم يع عددٌ من المعلّقين الأهميّة الثوريّة لما يدّخره المستقبل. وقد لاحظ بعض المراقبين المتنبّهين وجود بذور متعدّدة تنتمي إلى أجناس وأصناف جديدة وغير معروفة لم يتم استخدامها من قبل. لم يستطع أحد أن يتأكّد من كيفيّة نمو هذه البذور، كيف ستبدو؟ أو إن كانت ستنبت وتثمر يوماً.

### توجيه الدينوصور

كان معظم الناس مدركين لحدث واحد على النطاق السياسي الواسع. فقد ربح دينوصور الإتحاد السوفياتي القلم أميناً عاماً جديداً للحزب الشيوعي وهو ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشيف. كان لا يزال شابّاً، في الثالثة والخمسين من العمر، (يصغرُ نظيره الأميركي رونالد ريغن بعشرين سنة على الأقلّ) كما كان قصادراً على التنقل بنفسه. لم يتقدّم ببطء بل خطا خطاً واسعة بعزم. كان يتكلّم بطلاقة ووضوح - دون أن تقطع اعتراضات الصفير والسعال خطاباته. وكان حديثه مشوّقاً. كما كان لديه خططاً للإصلاح.

لم يستفاجأ السوفياتيّون بتعهّد غورباتشيف استخدام التفكير الجديد. وتمتّع بالجسرأة للستكلّم عن ذلك بالرغم من القواعد والمصطلحات المتشددة للقيادة السوفياتية قبل بذوره. ولكن، عند إعلان "انتخابه"، شعر المراقبون المشكّكون أنّ الإنستخاب جاء نتيحةً للإتفاق السري، ميثاق فوست الذي أقسم فيه على تعهّده تطوير فُرَصْ استعمال الحكم في الوضع الراهن.

ثم بدأ غورباتشيف استعمال مصطلحات ومبادىء من قبيل غلاسنوست (وتعين حرفيًا "الإنفتاح")، لشرح الحجة في شفافية أكبر في النظام السوفياتي. لم يهستم أحد فعللاً في بادىء الأمر بتحديد مصطلح غلاسنوست. قد يعني هذا المصطلح الرغبة في رؤية العالم، ليس عبر العروض المصبوغة باللون الوردي، ولكن

عـــبر الإعتراف بوجود بعض النباتات المزعجة في الحديقة. على الرغم من اعتراف الجمسيع بهذا الأمر في ذلك الحين، غير أنّه يمكن مناقشة هذه المشاكل بحريّة. لم يعد هناك ما يمكن كسبه من خلال الإدّعاء بأنّ العالم السوفياتي رائع. والمشكلة أنّه على السرغم مــن اعتبارها مسألةً جديدة، لا بل خطوة ثوريّة، فإنها لم تساعد في حلّ المشاكل. فهي تشكّل تشخيصات عديدة لكن ما من علاجات.

لقد سمعت دعابة حول كيفية توافق غورباتشيف مع ابتهال القادة السوفيات. كان كلِّ من لينين، ستالين، خروتشيف، بريجينيف وغورباتشيف يستقلون قطاراً في حالة رديئة. ونفد فحم القطار وإذا بهذا الأخير يتوقّف بعدما استنفذ كل طاقته. فأمر ليسنين برمي السائق بالرصاص. مات لينين واستلم ستالين قيادة القطار. فزوّده بالفحم، والحنشب وكلّ ما استطاع سرقته شاهراً سلاحه. دار القطار وراح يرتفع صوته، لكنّه سرعان ما توقّف ثانيةً. فقتل ستالين طاقم القطار بأسره ومات. عندها، استلم خروتشيف القيادة. وبدأ القطار يسير من جديد لكنّه عاد ليتوقّف. فألقى بريجينيف بخروتشيف من النافذة وقال لمن على متن القطار: "لقد توقّف القطار ولكن لا تخبروا أحداً. أنزلوا ستارات النوافذ ولندّعي بأنّنا نتحرّك". وفي النهاية طبعاً، تصرّف بريجينيف كسائر أمناء الحزب العامّين، واستلم غورباتشيف قيادة القطار. فماذا فعل؟ أخرج رأسه من نافذة القطار المتوقّف وراح يصرخ: "توقّف القطار. توقّف القطار".

كانت هذه مشكلة غورباتشيف. كان كلّ ما فعله أنّه ألقى الضوء على المشكلة، ومهما كانت نيته صادقة، فهو لم يأت بحلٍ مناسب. لم يتمتّع يوماً بنظرة صائبة للمكان الذي يودّ أن يصل إليه. لربّما اختار عدم إيجاد تلك النظرة. ولربّما أدرك أنّ الإتّحاد السوفياتي كان مشؤوماً، ولا يمكن إصلاحه، وأنّه شكّل جمعيّة من الأكاذيب والتناقضات التي لا تساعده على التمتّع بقوّة مستقبليّة.

سعى غورباتشيف إلى حلّ المشاكل تدريجيّاً. كان شيوعيّاً ملتزماً عندما انطلق في تعهّده للإصلاح، وإن كان تعهّداً شيوعيّاً. ولكن إيجاد الحلول لأوفر وأصغر المشاكل كان أمراً مستحيلًا، أو كان الحلّ الوحيد الذي يُظْهرُ مدى صعوبة التحلّص من عراقيل أوسع. وأصبح جلياً تماماً استحالة المهمّة.

كانت الإمبراطورية السوفياتية تتلاشى كلّما تعامل معها بفشل. استعادت

دول أوروب الشرقية الساطعة النجم حريّتها حلال أسابيع محمومة قلبلة في بداية الشياء من العام 1989. كما كان يتمّ أحياناً التخلّص من القادة السابقين على مستوى السياسة الرديئة. في داخل الإتحاد السوفياتي، انقسّم غورباتشيف بين المصلحين المحافظين والراديكاليّين. اعتبر المحافظون أنّ عدم توحّد الماكينة بهدف محاولة تعديلها أظهر حماقة، وأنّه كان من الأفضل تركها تتربّح في المستقبل. وكان للراديكاليّين نظرة م - لا بل مجموعة من النظرات المتناقضة غالباً حول مستقبل روسيا لا الإتحاد السوفياتي. وقد حُكمَ على كلّ من جمعية المشاركين اللامبالين وغورباتشيف نقسه أن يتبعوا سقوط فتنة المحافظين في آب/أغسطس 1991. أمّا الأباراتشيف نقسه أن يتبعوا سقوط فتنة المحافظين في آب/أغسطس 1991. أمّا يكونوا قد انحرفوا عن هدفهم في إعادة عقارب الساعة. ولكن في ما يتعلّق بهدفهم للباشر لإبعاد الأمين العام فقد كان نجاحهم يفوق الخيال.

قــد يُلعن غورباتشيف في روسيا اليوم، ولكان العالم مختلفاً لولا الإصلاحات السبى أدخلها. فهي التي حدَّدت فاية "الإمبراطوريّة" والحرب الباردة. لا شكّ أنّ الإتحــاد السوفيائي كان سيتعرَّض إلى الافيار في أيّ لحظة ولكن ما من أحد كان يستطيع الجــزم إن هذا الأمر سيحصل عاحلاً أم آجلاً، مُحدثاً ضحّةً كبيرة أو بالكاد همسة خافتة.

أغف ل غورباتشيف تأثير العولمة. وتعود رغبة الشباب الروس في انفتاح بلدهم وإصلاحه (الأمر الذي كتبت عنه عام 1989 في العالم اللامحدود) تحديداً إلى المعلومات السبتي تلقّوها ولو بسرية. كما توقّعت في الكتاب نفسه زوال الإتّحاد السوفياتي كبلد. وتلخصَ ت وي عمل إتّحاد غورباتشيف السوفياتي حول عدم إمكانية أيّ شخص على فتح الاقتصاد وإعادة بنائه فقط عبر تحديد الأخطاء مقارنة بعلم الاقتصاد الغربي. أمّا الإصلاحات التي توجّب على روسيا اعتمادها فكانت ثنائية البعد. على المستوى الأوّلي، كان لا بدّ من التحوّل من اقتصاد مخطّط إشتراكي إلى اقتصاد سوق رأسمالي. وعمل البعد الآخر على إعادة التشكيل للإندماج في الاقتصاد العالمي. وقد فشل الروس ومرشدوهم الأميركيون على هذا المستوى.

عــــنى زوال الإمبراطوريّة السوفياتيّة والعالم الشيوعي أنّ بإمكاننا اليوم التكلّم

عـن عالم بلا حدود أو حواجز. ولكن، لولا غورباتشيف، لما تمكنّا من التكلّم عن قتصاد عالمي حقيقي.

## المنظر من الفندق: ديترويت

وقع الحدث الثاني الذي شكّل العهد الجديد في أيلول/سبتمبر 1985 عندما حستمع وزراء المالية لمجموعة الدول الخمس – الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان – في فندق نيو يورك بلازا. لم يتضمّن الإحتماع أيّ مسر غير إعتيادي. فلطالما حصلت لقاءات مشابحة خلال السنوات العشر الماضية. غير أنّ قلق الولايات المتّحدة راح يتزايد في بداية الثمانينات حول أساس الدولة لصناعي وخصوصا القطاع الصناعي التقليدي. ورزحت المناطق التي كانت تشكّل سابقاً قلب الصناعة الأميركية النابض مثل ديترويت تحت وطأة الضغط المتزايد بسبب الإستيراد (من اليابان خصوصاً).

يعود جزء من المشكلة إلى سنوات الأزمة النفطيّة في منتصف وأواخر لسبعينات، عندما ألهى الشعب الأميركي علاقته مع موزّعي الغاز المحلّين. والنتيجة أنّ السيّارات الأصغر (والأرخص) أصبحت أكثر شعبيّة. وحصل الأمر نفسه مع مستهلكي الإلكترونيّات.

إن أسواً ما يمكن حصوله هو أن تختلط المسائل الاقتصاديّة مع الشعارات نسياسيّة. لقد برزَ رُهاب الأجانب المفرط في مناطق تحوّلت بسرعة إلى أحزمة صداً معثل ديترويت وميلووكي. وبدأت إشارات بيرل هاربور تظهر في برامج الراديو الحواريّة والهاتفيّة. لم يُدر معلّقون أو سياسيّون محترمون هذه المسائل مع أنّ المدير التنفيذي لشركة كرايسلر، لي إياكوكا، استعمل عبارة "الهلاك الأصفر". وعلى السرغم من بشاعة العبارة، لم يتحاهلها السياسيّون الذين صوّت لهم الجميع، بغض النظر عن قلّة جاذبيّتهم. كما تمّ النظر إلى التعريفات الإجماليّة أو الحواجز التجاريّة بطريقة سيلبيّة، ولكن برزت حاجة ملحة لجعل الصادرات اليابانيّة أقلّ تنافساً خصوصاً في السوق الأميركية.

لطالما تم اعتبار العملات الوطنية كوسائل مساعدة لتفعيل إيرادات البلد

وصادراته، وبالتالي تحسين ميزان مدفوعات الأعداد والمنافسات. يتعلَق قسمٌ من المشكلة باعتسبار الدولار الأميركي مرتفع القيمة، تمّا يعني أنّ الصادرات اليابانيّة كانت أرخص، وأكثر تنافساً ومرغوبةً في الولايات المتّحدة.

كسان لاتفاق بلازا هدفان: تخفيض الدين الأميركي عموماً القائم على عجز ثلاثسي يتعلّق بحسابات العملة، والتجارة، والميزانيّة الحكوميّة. عَبْر السماح للدولار بسأن ينخفض بسرعة نوعاً ما ولكن تحت المراقبة. عندما تم التوقيع على الإتفاق، كانست نسسبة التبادل 235 ين للدولار الواحد، أمّا عام 1994، فكانت 84 وهي حوالى ثلاثة أضعاف تقوية للبن.

على الصعيد الأميركي الداخلي، كان بعض المصرفيّين، وعلى رأسهم مدير الإحتياط الفدرالي بول فولكر، مناصرين للدولار القويّ. بالفعل، ولسبب ما، أطلق على بول فولكر خلال حكمه إسم "قائد الدولار"، على الرغم من استمرار التراجع في قيمة الدولار. والخاتمة أنّ اتّفاق بلازا منح هؤلاء المصرفيّين فعاليّة سياسيّة.

أعـــتقد أنّــه لا يجب الإرتباك أبداً حيال قوّة العملة الوطنيّة والتعلّق الشديد بالدولــة القومــيّة باعتبارها "قوّة وطنيّة". يمكن للدولة أن تتمتّع بعملة قويّة جدّاً تعكــس بلا شكّ قوة الثقة بإدارها الاقتصاديّة الواسعة النطاق. ويمكنها بعدئذ أن تختــبر التأثير الأليم جرّاء كون صادراها في السوق أغلى. وبالفعل، قد تشكّل هذه المسألة عدم راحة على مستوى صادراها المرتكزة على السلع.

توقّع البعض، وأملَ البعض الآخر أن ينتج عن اتّفاق بلازا مشهدَ صادرات أميركيّة أُعيدَ تنشيطه. غير أنّ الآمال والتوقّعات لم تكن في مكالها. والصحيح أنّ ين اليابان القوي قد سبّب صعوبات كثيرة للصادرات اليابانيّة (لطالما فكرت جمعيّة كيدانرِن اليابانية للأعمال هذه المسألة)، غير أنّه عنى أنّ الإيرادات كانت أقل. وضمّت هذه الإيرادات الحديد الخام ومعادن أخرى مستعملة في صناعة السيّارات، رضافةً إلى سلع وبضاعة غير مكتملة التصنيع. وكان صانعو السيّارات اليابانيّون قسادرون على تصميم سيّارات حافظت على المنافسة في السوق الأميركية. كما حافظت الصادرات اليابانيّة على المنافسة خلال سنوات التسعينات المضطربة. ولا رهذا الأمر ينعكس ضمن فائض الدولة على حسائها الحالي.

أغف ل الاقتصاديّون والوزراء واقع أنّ الشركات المتنافسة عالميّاً يمكنها دائماً ينجاد طريقة للمنافسة، وذلك عبر الزيادة في الأسعار أو الإستثمار في مركز الأبحاث و تطوير أو إعادة التمركز في بلدان منخفضة الكلفة (كالولايات المتّحدة في هذه حال) أو عبر استعمال علامات تسجيل وتسويق أفضل. وقد بقيت بعض شركات اليابانيّة قويّة وأصبح بعضها أقوى، وبقي منذ ذلك الحين فائض التجارة شهري مع الولايات المتّحدة على مستوى يصل إلى خمسة بلايين دولار.

لماذا أغفل الكثيرون من الاقتصاديّين والخبراء هذه النقطة؟ لقد ألقيتُ الضوء على هذا الموضوع في الفصل الرابع، "صانعو الحركة"، ولكن في الأساس، انحصر تفكير الاقتصاديين في أيّة منتجات يمكن المتاجرة بها عبر الحدود القوميّة وتُعتبر من حسلع الأكثر مرونة من حيث السعر. واليّوم، تتعدّد طرق التغلب على تقلّبات عملة والتغيّرات التوجيهيّة للسّلع.

تغلّب معظم المنتجين الألمان واليابانيّين على تقديرات العملة الصارمة عبر إنتاج سلع أفضل، وبيعها بأسعار مرتفعة مع الإستمرار بتحسين الإنتاجيّة. فإن لم تكف هذه المقاييس في عالم غير محدود، عندئذ تماجر الشركات إلى بلدان تكون فيها كلفة الإنتاج منحفضة، أو إلى ترأس أعمال مع المحافظة على معظم الوّظائف نداخليّة الخطيرة.

## خفض الميزانية

إذا عدنا إلى البداية، واتَّجهنا قليلاً جنوب نيو يورك، وإلى أروقة مجلس لشيوخ الأميركي تحديداً، نرى انّ اللمسات الأحيرة قد وُضِعَت على قطعة من

التشـــريع تحت رعاية شَيْخَين جمهوريَّين هما فيل غرام عن تكساس ووارن رودمن عن نيو هامبشاير. وجاء نتيجةً لهذا قانون غرام – رودمن.

قدّم القانون حلاً لمشكلة اقتصاديّة جديدة في منتصف الثمانينات تتعلّق بعجز الميزانيّة. سنة 1980، انتُحبَ رونالد ريغان رئيساً فوعَدَ بتخفيض العجز ووضْع حدِّ اللهزانيّة. التي كانت أميركا تتخبّط فيها. ونتج عن الحكومة الفضفاضة عجز هائل فسنظر معظم منتخصو ريغن إلى الحكومة نظرة تشاؤم واعتبروها سبباً للمشاكل وليست حلاً لها.

نشأ عنصرٌ ضبابيٌّ بين عالم الاقتصاديّات الكبيرة وعالم الاقتصاديّات الصغيرة. وكان نمط الحياة المتعلّق بالأمّة المُبدّرة التي لا تدفع قط اليوم ما يمكن دفعه غداً أو الأسبوع المقبل أحد الأنماط التي أراد الأميركيّون بشدّة تخطّيها. ولا شك أن البعض قد تأثر بتعليق دايفيد ريكاردو عندما قال: "الأمر الحكيم لدى الفرد هو أيضاً حكيمٌ لدى الأمّة". (2)

وأصبحت أخطار عجز الميزانية المستمر والمتراكم جلية للجميع. يجب تسديد هسذا العجز، والوسيلة الممكنة الوحيدة هي الإقتراض. وترافق تراكم عجز الميزانية مسع ارتفاع للمبلغ يجدر تسديده لخدمة فائدة الدين. ونادراً ما يبقى مثل هذا المبلغ راكداً لفترة طويلة. وهو في الواقع لا يساعد على شراء أيّ حدمة: فإنّ المدارس أو المستشفيات أو الطرقات أو التحويلات العامّة لا تستفيد منه. ما من حجّة حول الغسريم الأصلي ألا وهو المبلغ الذي استُعيرَ والذي يرقد في قلب هذا القرض. فالقرض لا يتغير لكنّ الفائدة ترتفع أو قبط حسب نسب الفوائد. ووجب تسديد القرض الأصلي مع الفائدة ولكن كلما امتدّت فترة التسديد، انتقل هذا الحمل إلى الجسل الستالي أو حتى إلى أحيال لم ترَ النور بعد، و لم تكن أبداً مسؤولة عنه منذ السبدء. يمكن للعجز والديون الخارجيّة الثقيلة أيضاً أن تمسّ باستقرار أي اقتصاد سليم، إذ يمكنها أن ترفع نسب الفوائد أو حتى الإيصال إلى التضحّم.

والخطر الحليف هو أنّ تصريف العجز يخلق هالةً من اللاواقعيّة. وبالتالي يولّد عدم الإستقرار. فيمكن للمتسوّق الذي يجد أنّ النطاق المالي الشخصي يشكّل عقبةً ومصدر إزعاج شديد أن ينجذب بسهولة لعرضٍ قُدّم لـــه تحت شِعار "إشترِ الآن

وادفع لاحقاً". كما يمكن تأجيل "يوم الحساب" إلى وقت آخر، وهذه عادةً سيّئة. فعلى الحكومات تشجيع مسؤوليّة مواطنيها في كلّ مسيرات الحياة. ولكن كيف بإمكسان الحكومسات القيام بهذا الأمر عندما تتصرّف هي ذاتها دوماً بطريقة غير مسؤولة على المستوى الاقتصادي؟

عمل دونالد ريغن ورئيس أركانه السناتور غرام لإطلاق مجموعة من التشريعات لتحقيق ميزانية متوازنة. وقام السيناتور رودمان برعاية مشروع القانون، وانضم إليه السيناتور إرنست هولينغز من كارولينا الجنوبية. رُفِعَ مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في حريف 1985، ووقع عليه الرئيس في 12 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

كان العجز كبيراً حداً لدرجة أنه يمكن فقط بهدف تقليصه محاولة تسديده على دفعات. فأصدر القانون تدابير إحتياطيّة لتخفيض محدّد. ففي عام 1986 الضريبي، كان ليخفّض بحوالى 11,2 بليون دولار. وكانت تخفيضات مشابحة يمكن إنجازها في السنواتالأربعة القادمة، أي حتّى عام 1991، لتبلغ النسبة التي بذلت عليها جهودٌ كثيرة لإدراكها. فإن لم تتحقّق الأهداف خلال السنة الضريبيّة الواحدة، كان يحقّ للرئيس، كمدير تنفيذي، أن يفرض اقتطاعات على الإنفاق الحكومي بهدف إيصال تخفيض العجز إلى النسبة التي حدّدها القانون.

في الحال، اتضح أنه، على الرغم من صلاحية هذا المفهوم وحدارته، فقد تعارض مع احتياجات السياسات الأميركية. لأن السباق الإنتخابي كانت له مؤتِّراته فهو يجري دائماً في مكان ما في الولايات المتحدة. وتعني الطبيعة المترتّحة للمسابقات السياسية أنه، بالإضافة إلى الإنتخابات الرئاسية، هنالك السباقات المتعلّقة بمناصب السناتور والحكّام والكونغرس أيضاً - هذا إن لم نذكر الإنتخابات على مستوى المقاطعات. فخلال الأسبوع الذي تلى توقيع مجلس الشيوخ على قانون غرام-رودمان، سنّت الهيئة التشريعية نفسها مجموعة تحويلات مساعدة للزراعة، وصلت قيمتها إلى 52 بليون دولار. حرى هذا الأمر في وقت كانت فيه المحساكم الفدرالية بأمس الحاجة إلى المال النقدي إذ لم تكن قادرة أحيانًا على دفع تكاليف سفر المحلّفين. وكان عام 1986 سنة إنتخابات ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

واعتُـــبرَ تصويت المزارعين المنتظمين حاضراً محلال هذه الإنتخابات التي تواجههم، وكان التقدّم امام المنتخبين بصفة أصدقاء المزارعين أمراً إيجابياً.

بقي العجز قائماً على الرغم من محاولات تقليصه، لكنّه لم يعد يشكّل كثيراً عنصر خوف في البلاد. ففي سنة 1991، وهي السنة التي توقّع أن تشهد لهاية عجز الميزانية، سُمِعَ لاحتياطي قانون غرام – رودمان أن ينحدر تدريجيًا بسبب رغبة الرئيس جورج بوش الأب في تحرير نفسه وحكومته من المشاكل المالية والحكوميّة.

### المستقبل مع غايتس

ل نعُد إلى الأشهر الأولى من العام 1985. ففي الجهة الأميركية المقابلة لواشنطن، أطلق حامعيُّ في الثلاثين من العمر، اسمه ويليام غايتس، نظام جهاز كمبيوتر حديد عُرِفَ بويندوز (Windows). وهو الذي أنشأ قبل عشر منوات شركة مايكروسوفت (Microsoft) للكمبيوتر في سياتل. وأصدرت أوّل نسخة من ويندوز عام 1985.

في منتصف الثمانينات، رضخ معظم سكّان العالم الغربي تحت وطأة جهاز الكمبيوتر. واعتبرَت الآلات غامضة وحتى مخيفة. فكانت عملاقة وغير إنسانيّة قادرة على تسجيل كميّات هائلة من المعلومات. وكان بإمكافا التلاعب بالناس. كما كان بعضها يلعب الشطرنج ويتحدّى المحترفين.

استعمل البعض الآخر أجهزة الكمبيوتر المخصّصة للإستعمال المترلي التي لم تكن قويّة ولا رائعة. سمحت لمستعمليها المشاركة في ألعاب بسيطة نوعاً ما. وكثيراً ما تم حفظها للهواة الذين كانوا يتلذذون عند التفوّق في لعبة ما.

وظهرت في الأسواق أجهزة كمبيوتر أسرع، تتمتّع بتسهيلات أكبر لتعزين المعلومات. وأصبحت الإستعمالات أكثر تعقيداً. ولكن برزت فحوة واحدة في الإستعمال. فهذا الجهداز يتألف من مجموعة أسلاك موضوعة في علبة واحدة، وموصولة إلى شاشة ووسيلة أو إثنتين للتزويد بالطاقة ولوحة مفاتيح. فما من فائدة من هذا الجهاز إن لم يكن يتقاسم المعلومات مع جهاز آخر.

توفُّر عددٌ من لفات برمجة حهاز الكمبيوتر. وكان يمكن الولوج إلى بعضها

بطريقة سهلة، سامحةً لمستعملي الكمبيوتر المترليين البرمجة بسهولة. وكانت بعض السبرامج أكثر صعوبة وشكّلت حقلاً لمبرمجي الكمبيوتر. ونادراً ما كانت البرامج لمكتوبة بلغة ما تتماشى مع إستعمالات اللغة الأخرى.

نالت الأنظمة العاملة بعض المشاكل على هذا المستوى. فقد سمحت الإستعمالات المستعددة أن تعمل جميعها ضمن الجهاز الواحد، إلى جانب لإستعمالات الأخرى. وكان لهذه الأنظمة فائدة أخرى كبيرة: فقد تخلصت من لحاجة إلى استعمال شفرة للجهاز. كما سمحت للناس غير التقنيين استعمال جهاز كمبيوتر والإستفادة منه. ففي بعض النواحي، شكّلت هذه الأنظمة مفتاح نتشغيل في السيّارات. وكان ممكناً، عبر استخدام نظام فعّال، القيام بأعمال مفيدة على الكمبيوتر وليس الإكتفاء بلعب البينغ بونغ.

كان بيل غايتس من بين الذين طوّروا هذه الأنظمة. ففي بداية الثمانينات تحديداً، طوّر النظام الفعّال لأقراص مايكروسوفت (MS-DOS) الذي يعمل على جهزة شركات التجارة العالميّة (IBM). وتمتّع غايتس بنظرة اعتقد فيها أنّه لا يمكن خلق نظام فعّال آخر فحسب، بل من الممكن أيضاً استعمال هذا النظام على كلّ جهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة في العالم. كما يمكن لهذا النظام أن يعيد صياغة علاقة بين الجهاز ومستعمله، وتبيان طريقة إدخال المستعمل المعلومات على جهاز. ولن يتركّز السطح البيني بعد الآن على إدخال الشيفرة عبر وسيلة كلوحة خهاتيح مثلاً، بل سيسمح للعامل الميكانيكي استعمال جهاز كالفأرة لاختيار المادّة نظاهرة على الشاشة. وهكذا أصبح هذا التطوير برنامج تغيير عالمي.

توجد أنظمة تشغيل فعّالة متعدّة. وقد لا يكون ويندوز نظام التشغيل الأفضل في العالم، لكنّ غايتس توقّع أن يسيطر هذا النظام على الأسواق. فعندما تحتاج إلى أيّ استعمال، تؤمّنه مايكروسوفت ليعمل في بيئة ويندوز. قد يتمحور هذا الإستعمال حول معالج، أو ورقة عمل، أو قاعدة معطيات، أو أيّة تكنولوجيا مختصة بالكمبيوتر، أكانت تتعلّق بالعمل أو التسلية. وفيما تطوّرت سرعة نكمبيوتر، أصبحت مايكروسوفت تؤمّن استعمالات أكثر تعقيداً. ولم تكن الأمور واضحة بين استعمال الكمبيوتر المترلي والمكتبى. فكان يمكن إيجاد الإستعمالات

نفسها في هاتين البيئتين، على الجهاز نفسه، وإن كان الاستعمال في هذين المجالَين عتلفاً.

لم يسبق نظام ويندوز على ما هو عليه. في التسعينات، برز تحوّل تسويقي صاف. فسبدل أن يُشار إلى كلّ نسخة جديدة بمجموعة من الأعداد الأصليّة - ويندوز لل 3, 2, إلى ما هنالك - عرّفت مايكروسوفت النسخة من خلال الإشارة إلى السنة. فنشأ ويندوز 95 ثمّ ويندوز 98. وطوّرت مايكروسوفت نسخة صينيّة إذ شهدت الصين سنة 1998 تغيّرات ثوريّة حقيقيّة في ظلّ حكم زو رونغجي حول عمل الاقتصاد.

كان كلّ تطور جديد على صعيد الكمبيوتر الخاص إمّا استُبِقَ أو تم تأمينه من قسبل مايكروسوفت ويندوز. وعندما انطلقت الإنترنت في منتصف التسعينات، طورت مايكروسوفت "مُستَكشف الإنترنت" (Internet Explorer) الذي سرعان ما جرد منافسه نت سكايب (Netscape) من أيّ أمل في تأمين برنامج بحث على الإنترنت. كما برزت برامج المحاكاة الهادفة لمماثلة كلّ أنواع الألعاب المسلّية، بدءا مستوى تخزين وسائل العبة الغولف. كان قد حصل في بداية التسعينات تبديلٌ على مستوى تخزين وسائل الكمبيوتر الخاص، بدءاً من الأقراص المغنطيسية الصغيرة إلى الأقساص الصلبة، القسادرة على تخزين المعلومات مئة مرّة أكثر. وقد استولت مايكروسوفت (وشركات أخرى) على هذا التطور بحدف تأمين المصادر ومحتويات الإستعمالات المتعددة المتعلقة بوسائل الإعلام.

تمكّ نبيل غايتس من تحقيق التفوّق بفضل برابحه. قد يتذمّر البعض من العلل الموجودة في برامج الكمبيوتر والمساعدة التقنيّة المرتفعة الكلفة، لكنّ الواقع أنّ مايكروسوفت قد ابتكرت إحدى البرامج الأساسيّة في عصرنا هذا. هذه هي أداة الإتّصال المستعملة اليوم حول العالم، وهي تتعدّى الحدود القوميّة والبروتوكولات التقليديّة التي تفرضها المصالح المسيطرة و/أو الحكومات المُضيَّقة على شعوبها. أمّا اليوم، فعلى جميع الحكومات والشركات أن تستخدم بروتوكول ويندوز بنفسها أو أن تكون قادرة على مواجهة من يستخدم.

#### 14 بعد غايتس: الصين

إذاً، كانت سنة 1985 نقطة بداية المسرح العالمي لعام2005 وذلك على مستويات عديدة: إيديولوجيًّا (غورباتشيف)، اقتصاديًّا (إتّفاق بلازا)، ماليًّا (غرام-رودمان) وتكنولوجيًّا (مايكروسوفت).

شهدت سنوات ما بعد 1985 تطوّرات كثيرة. إنّ تعدادها جميعاً أمرٌ متعبٌ، في الما ميعاً أمرٌ متعبٌ، في الما مين العام 1998 (14 بعد غايتس) إزدهاراً إضافيًا للبذور التي بُذرَت سنة 1985. وهي بدورها، أضافت قوّة تطوّرها إلى تطوّر الاقتصاد العالمي.

ما من أحد يستطيع أن يتكلّم عن الاقتصاد العالمي تاركاً الصين خارج خوضوع. فإن الصبين تسعى إلى اختصار مئتيّ سنة من التطوّر ما بعد الثورة نصناعيّة في عقدَين. وهي تثبت بطلان مفهوم "حسنة المتحرّك الأوّل" في عهد ما بعد غايستس. كما تحاول الصين أيضاً أن تعمل مع الاقتصاد العالمي عبر تشريح بمراطوريّتها العظمي إلى وحدات سهلة الهضم، ما أسمّيه "الإقليم – الدولة".

من الصعب إختيار الأوقات الحاسمة من تطوّر الصين الصاخب الحديث. ولكن بالإمكان التلميح إلى إعلانات دينغ كزياوبينغ في بداية التسعينات. فكانت ملاحظة دينغ حول عدم إمكانية الصينيين أن يصبحوا أثرياء جميعاً علامةً سياسيةً مهمةً، معتبرةً للامساواة كثمن للتقدّم. في وقت كان الحزب الصيني الشيوعي قد كرّس ايديولوجيته تأمين التقدّم والإزدهار للصين بأسرها. تقليديًا، لقد رأى تحقيق هذا الأمر عبر اتّباع خطي الماركسية - اللينينية كما نقّحها ماو تسي تونغ. كان الإزدهار (باعتباره اللا فقر) هو الهدف، وما كانت النظريات سوى طريقاً لهذا الهدف، وليس للنهايات بحد ذاهيا. ولاحظ دينغ أنه منذ زمن طويل، أي منذ سنة 1962 (وما بعد)، لم يهتّم أحد ضيعة الوسيلة طالما أنّها تعطي النتيجة المطلوبة. وكان دينغ أوّل من اعترف بقوّة لا فتصاد العالمي كوسيلة لتقوية البلاد وجعلها ثريّة. لقد أدرك أنّ القوّة والثراء لا يستحدّران ببساطة من داخل الحدود الوطنيّة للصيّن. فأتاح لعدد من المناطق، عبر لاعتسار، أن تشهد على قوّة الشركات العالميّة في شينغ زانغ وشانغهاي. وخلال خطابه الشهير سنة 1992، أضاف مناطق عديدةً إلى لائحة المناطق المنقتحة.

ولعلى سنة 1998 أكثر اهميّة للصّين على صعيد الإصلاحات التي أدخلتها خلل مؤتمر الحزب الحادي عشر في شهر آذار/مارس. ترأس رئيس الوزراء المُعيّن حديثًا زو رونغجي أمور الهندسة. لم تأت هذه الإصلاحات من العدم. فقد خدم زو لعددة سنوات كنائب لرئيس الوزراء، وكمصرفي في البنك المركزي، وأدخل تعديلات كثيرة على النظام الاقتصادي. وأعاق ممثّلون للحزب متقدّمون في السنّ وعنيدون تحرّكاته، بمن فيهم سلفه رئيس الوزراء لي بينغ. والسبب وراء القيام هذه الإصلاحات كانت الحاجة إلى التخلّص من ثلاث آفّات كان لها تأثيرٌ معاكسٌ على محتمع الصين واقتصادها.

اعتبر الفساد في الحكومة مرضاً مزمناً إذ انتشر في كلّ القطاعات والمناطق وقد حثّ عليه الغضب الشديد إثر انفتاح الاقتصاد الصيني. وكان ابتزاز المال في الماضي هدف "تعبئات إعلامية" عديدة غير أنها مالت لتصبح بسيطة وغير فعالة. لم يكن التحلّص من الفساد ليحصل لولا تطوير قاعدة القانون والمقاييس التشريعيّة الحازمة. ولطالما أعاق الإدراك الحسّي للقانون الإيجابي في الماضي "كرأس المال" التحلّص من الفساد.

ثانياً، الحاجة إلى تخفيض بيروقراطية الصين المعطّلة الشبيهة بالوزن غير الفعّال حسول عنق البلاد. وضع زو رونغجي الهدف أمامه، وعمل على تحقيقه وذلك عبر تخفسيض عدد أصحاب السلطة من موظّفي الحكومة المركزية الصينية إلى النصف، ففي بسلاد ما زالت تنوء بثقل الإزدراء لعقائد الماركسية - اللينيئية، اعتبر هذا التخفيض الكبير على مستوى القطاع الحكومي أمراً مفاجئاً. وأصبحت المهمّة أكثر صعوبة بسبب البنية المركزية لصنع القرارات. وكان من الطبيعي لحكومة عرفت قسيمة الاحتفاظ بحظر رسمي مُحكم على بلدها أن تكثّف القوى في المركز قدر الإمكان. ولكن في بلاد شاسعة كالصين، حيث الاتصالات الماحلية شبه مستحيلة بسبب الحدود الطبيعيّة والمسافات الكبيرة، كان هذا المفهوم المثالي غير ممكن. فعلى الرغم من أنّ الصين بدأت في الثمانينات الإنفتاح على الإستثمارات الخارجيّة، غير الرغم من أنّ الصين بدأت في الثمانينات الإنفتاح على الإستثمارات الخارجيّة، غير المؤسّرة في النشاطات في المناطق الحليّة أن تتخذ مكاناً من دون ختم موافقة وزارة

كين المركزيّة.

عمل العنصر الثالث من إصلاحات زو رونغجي على إزالة الوزن المرهق مشركات التي تمتلكها الدولة. وكان التابعة للرقابة الحكومية غير المباشرة أو الشركات التي تمتلكها الدولة. وكان أكثر من نصفها يخسر الأموال، وكان معظمها غير فعّال كما أفلس عدد منها. ونزفت هذه الشركات باستمرار موجودات صندوق الحكومة. في السابق، كانت الحكومة الصينيّة تلعب دور البقرة الحلوب لصناعة الدولة، فأمّنت الحماية عبر تقديم الإحتكار للشركات وحصر دخول الأجانب إلى الأسواق المحليّة المربحة. كن، وبما أنّ الدولة لم تتوقّع أيّ عائد من هذه المشاريع، راحت الحكومة تنفق لأموال المفيدة مقابل تلك غير المحدية.

أسس زو لمجموعة من الإصلاحات التي عُرفت في اللغة الإنكليزيّة تحت عنوان عبر مشجّع هو "الإحترامات الثلاث". اعتبرت هذه الإصلاحات الشركات التابعة حرقابة الحكوميّة غير المباشرة، كمصانع تلفزيون هايير ومنتج كمبيوتر ليحيند ذي عُرِف باسم لينوفو) عبئاً على الدولة وأخرجتها من شبكة الأمان لرأس مال مدخيل الدولة. فأصبحت وحيدةً. إذا احتاجت الشركات إلى المال، استطاعت أن خصل عليه من المستثمرين الصينيّين، خصوصاً عبر بورصة شانغهاي أو شيترين أو حيتي هونغ كونغ. ولكن قبل القيام هذا، كان عليها أن تجدّد بنيتها وتتصرف وكنها تستحق استلام الإستثمارات. أمّا الشركات التي لم تفعل – أو تلك التي لم نكنها أن تتولّى أمر شركات أخرى.

كانت هذه المسألة بمثابة ثورة. وصرّح مفكّرٌ حكوميٌّ سابق أنّ هذه شعب شركات كانت "وطنيّة". تمتّعت بسبب شيوعي شرعي لتنتج وتزوّد شعب حميوريّة الشعب. وفي الثمانينات، حاول إيديولوجيّون حزبيّون تسويغ مقدّمة مسادىء السوق الحرّة بلُغة تُشبّهها بقفص عصفور. ففي هذا الاقتصاد الشبيه ففص، أمكن لعصفور الشركة الحرّة أن يغرّد على هواه، لكنّه ما زال تحت وصُّة القيود المفروضة من قبل الحزب - الدولة. ومع غياب هذا القفص، حلّق عصفور بعيداً. غير أنّ زو أيّد تدمير هذا القفص، وارتكزت فكرته على معرفة عصفور بعيداً.

أنَّ العصفور لن يبقى أسيراً فقط، بل إنَّه سيجذب أسراباً من وراء البحار.

كان موقف زو من الشركات الستابعة للرقابة الحكوميّة غير المباث والشركات التي تمتلكها الدولة قاسياً، لكن إن استعدنا الأحداث الماضية وتأمّ فيها، لوجدنا موقفه بطوليّاً. في الوقت عينه، انفتح معظم السوق الداخلي ع الشركات الأجنبيّة التي تمتّعت بمطلق الحريّة لتتنافس مع الشركات الصينيّة. فأمم لأصحاب الإرادة والقدرة أن يستمرّوا مستعملين أيّة وسيلة اعتقدوها مفيدةً. كأمكنهم الإستيلاء على شركات أخرى وتوحيد النشاطات. وأمكنهم أيضاً المغام في مضاربات تجاريّة مع شركات أجنبيّة.

وشملت إستراتيحية زو عنصراً آخر يتعلّق بإبطال مركزيّة إدارة عدد الشركات "الوطنيّة" السيابقة بعيداً عن الوزارات المركزيّة الموضوعة في عُه السبلديّات والمقاطعات. عادلت هذه المسألة إنقطاع البلاد الاقتصادي. لقد انتقل الصين من كوفحا دولة قوميّة واحدة إلى أمّة ولايات إقليميّة. ومن الصحيح تسميا بالولايات المتّحدة لتشونغوا، وهو الإسم الصيني لمركز الكون.

أبدى رؤساء الأقاليم والمدن قلقهم على مستقبل شركاقم المحلية في ذ القورة المولّدة للشركات إلى تجار المقدوة المولّدة للشركات إلى تجار ناجحة، فيما قيام السبعض الآخر ببيعها للشركات الأجنبية. وبدأ الحما بسرعة التصررف كمتعهّدين أو كما رأينا في داليان، كمدراء منفّذين لولايا الأقاليم.

أمّا بالنسبة إلى إصلاحات زو اللافتة، فقد حثّ عليها الإدراك أنّه من الممكن إنقاد جميع الشركات الوطنيّة التي كانت تضغظ على الاقتصاد الصوبجرّده من منوارده وحيويّته. كما اعترف أنّ الحلول لمشاكل الصين لم تَ داخليّة. وكان مصدر المساعدة الوحيد خارجيّاً: العالم.

تضــم الصــين الــبوم الــنظام الرأس مالي الأكثر قسوة وغير إنسانية والشــعوري. فهو حتى يستغلّ شعبه. فالناس الذين يعملون في الداخل، والآتون مــناطق فقيرة، يكسبون أجوراً أعلى من تلك التي يحصلون عليها داخل مناطقه إلا أنهــم لا يتقاضون أجورهم دائماً على الوقت - وأحياناً لا يتقاضونما أبداً.

الصحة والسلامة فهما غالباً تتعرضان إلى التجاهل. ونادراً جدّاً ما تجد شبكة سلامة صالحة. فإنّ ظروف العمل تبقى خارج المعادلة. وغالباً ما يكون موقف الإدارة قاسياً وخالياً من الشعور. المهم الحصول على العمل على أكمل وجه، ومن الأفضل أن يصل إلى الهدف بميزانيّة أقلّ.

تعرض الصين النظام الرأس مالي بشكله الأكثر قسوةً. حدث مرّة أن وحد مدير مصنع في غوانغ زو أنّ حاسة النظر لدى العمال تتدهور بسبب العمل الذين يؤدّونه. فطردهم ولم يدفع لهم سوى راتب أسبوع واحد. فهم لم يعودوا تحست مسووليّته. فلو تصرّف مديرٌ ياباني على هذا النحو، لكان أرسل إلى السحن. ولو تصرّفت شركةٌ إنكليزيّة بهذه الطريقة، لكانت رُفعت الدّعاوى ضدّها وحوكمت.

يمكن للنظام الرأس مالي في الصين أن يتصرّف على هواه. فإن ارتفعت الأجور، تمركز المتعهّد في بيئة منخفضة الأجور. قد تجري هذه الأمور غالباً في الناطق الداخليّة للأراضي المركزيّة والغربيّة الخلفيّة حيث نسبة العمّال الريفيّين العساطلين عن العمل مرتفعة. فيقوم المتعهّد بصرف العمّال مرتفعي الأجور والذين يعملون أقلّ والذين يتعبون بسرعة. هذا هو شكل النظام الرأس مالي لحقيقي على كوكب الأرض اليوم. إنّه عالمٌ مأخوذٌ من صفحات تشارلز ديكتر وثيودور درايزر.

إنّه شكلٌ بدائسيٌّ للصناعة لا تجده اليوم في اليابان أو المملكة المتّحدة أو لولايات المتّحدة. من السخرية أنه يصوّر وصف فريديريك إنغلز وشَجْبه للظّروف سبربريّة للطّبقة العاملة الإنكليزيّة في العام 1840، إضافةً إلى شَجْبه حشع طبقة نصانعين الإنكليز:

بالنسبة [إليهم]، وُجد كل شيء في العالم من أجل المال، الذي لا يُستثنى هـو نفسه. هو لا يعرف سعادةً سوى تلك المتعلّقة بالربح السريع، لا ألم سوى ذلك المتعلّق بخسارة الذهب. وفي حضور هذا الجشع والرغبة في الربح، من المستحيل أن يبقى الشعور أو الرأي الإنساني غير متأثّر. (3)

كـــان إنغلـــز بالتأكـــيد عضواً في البائتيون الشيوعي. وحملت راية جمهوريّة الشعب صورته المُلتَحية، إلى حانب ماركس ولينين وماو.

لماذا حصل هذا التغيير في الصين؟ لقد فرضت الظروف بعض إصلاحات زو. وكان للإنهار المالي علم 1997 في آسبا إرتدادات عديدة غير آنه لم يؤتّر مباشرة على الصين في منظّمة الستجارة العالميّة. وقد يُعزى قسم من التغييرات إلى الهجرة الخطيرة لأهم موارد الإدارة الأربعة: وهي الاتصالات، رأس المال، الشركات، والمستهلكين. لقد اجتازت هذه الموارد الحدود الدوليّة وهي الآن في طريقها إلى الصين.

على مرّ أجيال، كانت الصين غالباً أمّة ريفيّة فقيرة. وقد تفاقم هذا الوضع مسع الزيادة الهائلة لعدد السكّان في القرن التاسع عشر. آمنَ عددٌ من المدقّقين الخارجسيين أنّسه سيكون للبلاد قوّة عظيمة – في المستقبل. فشبّهوها بمارد في سبات عميق. وخلال نوم الصين، أدخلَت الصناعة إلى العالم الفربي على نطّاق واسسع، وسارت الخطوات اللازمة لبناء الأمّة إلى جانب هذه التطوّرات. فاستفاقت الصين وطمحت للوصول إلى المستوى ذاته الذي بلغه علم الاقتصاد المتطور.

قد تكون الصين قادرةً على تحقيق هذا الأمر بطريقة أسرع وأرخص من اللول المتطوّرة التقليديّة. ويمكنها أن تتعلّم منها وتستفيد من تطوّراتها التكنولوجيّة. وقد كتبتُ في خريف العام 2004 قائلاً إنّ الاقتصاد الصيني احتلّ المركز السابع في العالم (أنظر عرض 2.1). إن استمرّت نسب النموّ الحاليّة للسّنوات الثلاث أو الأربعة القادمة (وهذه توقّعات محتملة على الرغم من تحذيرات المراقبين)، فسستتخطّى الصين ألمانيا، وتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم. وإن برز المطلوب (في الولايات المتحدة) من تحديد القيمة الجديدة لليُوان، ستدفع هذه المسألة بالصين إلى حدول رابطة إجمالي الناتج المحلي.

| • باعتبار أنّ الصير<br>ستحافظ على نمو      |                                  | تصنيف أجمالي الناتج المحلّي<br>لعام 2003 |           | تصنيف إجمالي الثانيج المحلّي<br>لعام 1990 |                        |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------|
| سنحافظ على تمو<br>إلى 8% سنويّاً،<br>فسوف: | إجمالي الناتج<br>(تريليون دولار) | بلد                                      | مركز      | إحمالي الناتج<br>(تريليون دولار)          | بلد                    | ىركۇ |
| - تلحق بالمملكة<br>المتّحدة عام 7          | 11.0                             | الو لايات<br>المتّحدة                    | 1         | 1 5.8                                     | المو لايات<br>المتّحدة | 1    |
| - تلحق بألمانيا .                          | 4.3                              | اليابان                                  | 2         | 2 3.0                                     | اليابان                | 2    |
| 2008                                       | 2.4                              | المانيا                                  | 3         | 3 1.5                                     | ألمانيا                | 3    |
| • باعتبار تعزیز<br>من خلال عنص             | 1.8                              | المملكة<br>المتّحدة                      | 4         | 4 1.2                                     | فرنسا                  | 4    |
| اِئتین بعد تعویم<br>2008– 2005ء م          | 1.8                              | فرنسا                                    | 5         | 5 1.1                                     | إيطاليا                | 5    |
| يقوم إجمالي ال<br>المحلّى ب:               | 1.5                              | إيطاليا                                  | 6         | 6 1.0                                     | المملكة<br>المتحدة     | 6    |
| المناعف بالد                               |                                  |                                          | vc -5 (1) | 7 0.6                                     | کندا                   | 7    |
| - يلحق باليابار                            | 0,9                              | كندا                                     | 8         | 8 0.5                                     | إسبانيا                | 8    |
| 2008                                       | 0.8                              | إسبانيا                                  | 9         | 9 0,5                                     | البرازيل               | 9    |
| - يحتلُ المركز<br>ر في عام 10              | 06                               | المكسيك                                  |           |                                           |                        | 10   |

الدول العشرة الأولى في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلّي

المصدر: مراقبة الاقتصاد العالمي، نيسان/أبريل 2004 (صندوق النقد الدولي) عرض 2.1 الدول العشرة الأولى في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلّى

## إدخال "الظاهرة الإلكترونية" على عيد الميلاد

مرّةً جديدةً، تحسد التكنولوجيا المفتاح الأخير. لقد حدّد رائد عمل الكمبيوتر السيد تيموثي بيرنرز - لي شكل العالم الذي نعرفه ونقدّره اليوم. في عام 1989 (سينة 5 بعيد غايستس)، طيور بيرنسرز - لي لغية الهايبر تكست مارك أب (The Hypertext Markup Language) السيّ ترتكيز عليها صفحات شبكات الإنترنست العالميّة، والشيفرة التي يستعملها ملايين من الناس للتواصل في ما بينهم ومع الآخرين.

كُتب تاريخ الإنترنت في مكان ما ولكن أثرها كان مفاحثاً. ومع ذلك، من غير بحُموعة خبراء في علم الكمبيوتر عرف، في أوائل التسعينات، ماهية الشبكة العالمية أو ما هو متصفّح الشبكة؟ في منتصف التسعينات، نما الاضطلاع بالشبكة في العلم المتطوّر بسرعة بفضل أجهزة كمبيوتر ومدرّبين سريعين، إضافة إلى أجهزة اتصال أفضل مع القدرة على البحث في برنامج الكمبيوتر. لكنّ هذا الإضطلاع ترافق مع الشك، فإنّ بيل غايتس نفسه كان حذراً، ولم يصدّق في بادىء الأمر أنّ ترافق مع المسألة قد تؤثّر على الإستعمال العام والمنتشر للكمبيوتر. وانتظر العام 1994 ليعلن أنّ نظام ويندوز المنتظر طويلاً سيأتي مع اتصال الإنترنت. واتّفق الجميع على أنّ للإنترنت قوة عظيمة، ولكن لأيّ هدف؟ هل تستطيع الإنترنت أن تغيّر العالم؟

برزت الفترة المحيطة بعيد الميلاد لسنة 1998 (أي 14 بعد غاينس) في تاريخ الإنترنت. وحرى الأمر عندما بدأ الناس في العالم المتقدّم يشترون السلع عبر الإنترنت، ممّا شكّل ظاهرة عصرية. وأصبح موقع محلاّت فيكتورياز سيكرت على الإنترنت حديث الموسم. حتّى ذلك الحين، بقي العلماء والمعلقون يشكّون في قدرة الإنترنت على القيام بالتجارة الإلكترونيّة. وتمتّعت الإنترنت بقدرة هائلة في تأمين المعلومات، ولكن ساد شعور" بأنها لن تُستعمل لشراء السلع ما عدا في ما يختص بالمكتبات مثل أمازون.

 السنقديّة للاقتصاد الشرقي البعيد، على السلع التي تمّ بيعها سنة 1998 والمتعلّقة بالعاب مغرية عُرفت باسم أطفال بيني (Beanie Babies). واليوم، يبيع هذا الموقع سيّارات تساوي ملايين الدولارات. وعلّقت ميغ قائلةً: "لا أعتقد أنّني توقّعتُ يوماً أن ننتقل من بيني إلى بيمرز (Beamers)". (4)

إنّ هــذة القارّة المعلوماتية أعظم من أيّة دولة على الأرض وحتى من الإتّحاد الأوروبّـي. فللمرّة الأولى في تاريخ الإنسانيّة، يغيّر العالم عاداته في غضون أسابيع وليس سنوات. وفي لهاية 2004، حصل 800 مليون شخص على مستكشف موارد منستظم أو على اتّصال إنترنت. هذا هو العدد نفسه للأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعدّى فيها إجمالي الناتج المحلّي للفرد الواحد منذ عشر سنوات العشرة آلاف دولار. إن جميع هــؤلاء الأفراد متّصلون بالإنترنت، وهم مستعدّون للبحث في غوغـل عـن أيّـة معلومـة سواء كانت بلغتهم الأمّ أم بأربعين لغة أخرى. أمّا السـتهلكون فهم في حالة ثابتة من الإستعداد. فإنّ 800 مليون شخص مستعدّون ليقرأوا، يسمعوا، أو يشاهدوا أيّ موضوع متوفّر على الإنترنت. لذا، ليس غريباً أن تقوم تاور ريكوردس (Tower Records)، وهي شركة بيع للموسيقي المسحّلة والــي تأسّست منذ وقت بعيد، أن تنشر الفصل الحادي عشر للحماية وذلك بعد وألــي تأسّست منذ وقت بعيد، أن تنشر الفصل الحادي عشر للحماية وذلك بعد وأصبح الــيوم السقوط المفاجيء لشركة أو مصنع تسجيل الموسيقي أو الأفلام وآلات التصوير المماثلة حقيقة مالوفة.

كانت التكنولوجيا لُبْنَة البناء الأخيرة لحلق المسرح العالمي الحالي الذي بمثّل انقطاعاً حاسماً مع الماضي. لعلّ هذا الإنقطاع كان صدفة شهدت ثلاث من لمساهمات الأكشر اشتمالاً على بذور التطوّر في المستقبل، والتي حدثت في عام واحد همو سنة 1985. وكان عام 1984، إضافة إلى كونه عنوان رواية جورج ورويل، السنة السيّ أسّس فيها ميكاييل ديل أنظمة ديل (Dell systems) في وسيّن، تكساس. وعمل ديل على تغيير أساس إدارة حلقة التزويد. كما شهد عام أوسيّن، تكساس. وعمل ديل على تغيير أساس إدارة حلقة التزويد. كما شهد عام أيضاً إطلاق سيسكو سيستمز (Cisco Systems) في كاليفورنيا. وفي العام نفسه، نشأت كوانتم فند (Quantum Fund) كورج سوروس على الساحة الماليّة

العالميّة، ووضع حواجز "التعدّدات" وترتيب المشتقّات في العالم المالي. وتداعت سرعة الوقت في الاقتصاد العالمي كما سنرى. فإنَّ الأحداث التي كانت تجرى في الماضي في غضون عقود فإنما تجري اليوم خلال أشهر معدودة.

غيير أنّ درجية السبات ما زالت ملحوظة اليوم، في حين يتمسَّك عددٌ من صانعي القرار غريزيًّا بالبنيات القديمة والمُضعفَة. وسنرى في الفصلين القادمين كيف تبدّدت المواقف التقليديّة القديمة حيال الهيئات الاقتصاديّة والسياسيّة في زمن الاقتصاد العالمي.

#### ملاحظات

- مهما كان مناسباً كوسيلة لفهم المسرح العالمي، فإن نظام التأريخ المستعمل في معظم البلدان قد حقَّق مرتبة قريبة من البرنامج الأساسي، لذا أفترح ألاً ببدأ الناس باستعمال نظام "بعد غابس".
- 2. دايفيد ريكاردو، مباديء الاقتصاد السياسي والضربية (لوغتون، ايسيكس: كتُب بروميٹيوس، 1996)، 172
- فـريدريك إنفـيلز. ظـروف الطبقة العاملة في إنجلترا (جامعة أكسفورد للصحافة). 1993)، 281، تدفيق دايفيد ماك ليلين.
- مديرة تنف يذيّة، اتصال بميغ ويتمان، إي باي، "مجلة نقدية الاقتصاد الشرق البعيد، 29 نيسان/أبريل 2004، www.feer.com

# نهاية علم الاقتصاد

### إعادة صياغة علم الاقتصاد

نعيدُ القول إنّ الاقتصاد العالمي حقيقةً - وليس نظريّة. ولكن يبدو أنّ معظم لذين عليهم أن يعرفوا أكثر، خصوصاً الذين يتوقّع الناس أن يعرفوا منهم أكثر، ما زالوا في سبات عميق. وما زالت أكثريّة اقتصاديّي العالم مُصانة بغطاء حلم جميل. غيا الاقتصاد القسديم ليشرح العلاقات بين الطلب والعرض، وبين العرض والبطالة. كما حاول شرح كيفيّة زيادة العرض/الإنتاج والمخزون، نسبة الفائدة أو تغيرات استثمار المال. وبما أنّ الاقتصاديّين مقتنعون بأنّ المعادلة بين هذه العوامل ننشأ بطريقة جيدة، فباستطاعتهم أن ينصحوا السياسيّين وأعضاء الحكومة نبيروقراطيّة استعمال عاملاً أو أكثر للتأثير في الباقي أو توليد الوظائف، أو زيادة خيروراطيّة القومي المحلّي، أو اعتماد تقليد بداية مشاريع الإسكان. عندما بدا أنّ هذه خير كات لم تستجب فعلاً، أو جدوا وسيلة أخرى لاقتراض المال من المستقبل: كمبيالات أو سندات مرتفعة المبلغ. اتبعت معظم الحكومات الحاصلة على هذا كمبيالات أو هي مسألة شبيهة بعمليّة التجميل. لا شكّ في أنّ هذه دعابة سيّئة لم تضحيّات البارزة الضّحمة مثل جون ماينارد كايتر، وفريدريك حايك فعلاً. لكنّ الحكومات تفسّر أنها ما زالت ضمن حدود نظريّات الاقتصاديّين.

تغيير العالم بصورة دراماتيكية منذ أوائل القرن العشرين حين كان المفكّرون الأصليّون فعّالين ضمن نطاق علم الاقتصاد وما عُرِفَ وقتها بالمعلّمين الاقتصادين. لم يعسد الاقتصاد يقتصر على البلد الواحد ولم يعد العالم يشكّل مجموعة من الدول القوميّة المستقلّة، وهو نموذج اعتبره الكثيرون في صلب تكوين بنية الاقتصاد. عوضاً عسن هذا، يتشكّل العالم من وحدات أمم وأقاليم تتّكل على بعضها. ويقدّر عدد السكان في بعض الاقاليم بالملايين، فيما يقدّر العدد في أماكن أخرى كالإتّحاد الأوروبي بمئات الملايين. إنّ حايك، تماماً كآدم سميث وميلتون فريدمان، محق في أن تقنسيّة السوق سستحلّ الأمور. أمّا التراث الذي تخلّوا عنه فقوي لدرجة أن الاقتصاديّين السيوم، ومنهم من حاز مؤخراً على جوائز نوبل، يعملون على تغيير مفاهيم المعلّمين القدامي. إنّ الاقتصاديّين لا ينظرون مباشرة إلى الاقتصاد بحدّ ذاته، بسل إنّهم يحاولون تفسيره عبر عدسات المعلّمين القدامي، وذلك من خلال تعديل المعادلات القديمة وتطوير نماذج حسابيّة تشرح جزءاً من الاقتصاد العالمي فقط.

المشكلة الأحسرى هي الإعتقاد بأنّ النظريات الاقتصاديّة تعلّل السببيّة. فإذا خفّضُتَ مثلاً نسبة الفائدة، ستتوقّع أن تحفّر الاقتصاد، إذ يمكن للأعمال أن تقترض المسال وتقوم بالإستثمارات الماليّة اللازمة. هكذا، تخفّض زيادة المصرف المركزي لمسال العرض نسب الفوائد، وبالتالي تجعل الدين أرخص. عندها، تستطيع الأعمال تولّي الإستثمارات الجريئة إذ تتوقّع أسعار مرتفعة وزيادة في الإستهلاك من السوق. وكسان هذا النوع من السببيّة وراء ثقة (أو جهل) السياسيّين الذين وعدوا "بإعادة الاقتصاد إلى وضع سويّ" و"زيادة فرص العمل". ويستخدم معظمهم اقتصاديّين كسي يديروا بيان السياسة التي تختصر عادةً الحكومات الصغيرة أو الكبيرة وزيادة الرفاهيّة أو تخفيض الضرائب.

والمشكلة أنَّ لا أحد يفكّر في الاقتصاد العالمي وأسبابه وتأثيره على الاقتصاد الوطيني. فنسبة الفائدة المرتفعة مثلاً تجذب المال من العالم كما أظهر الاقتصادي الأميركي ألان غرينسبان في ظلَّ رئاسة كلينتون. كان الاقتصاد الأميركي بين 1992 و2000 نشيطاً، على الرغم من نسب الفوائد المرتفعة وذلك لأنَّ العالم بأسره قد ضبخً أمواله في البلاد ليستفيد من نسب الفوائد المرتفعة. وفي الواقع، يمكننا

القـول أنّ نسبة الفائدة المرتفعة حيّدة، ففي المحتمع المسنّ من العالم المتقدّم، يملك المستهلكون أموالاً تفوق قدرهم على صرفها، لذا يودعونها في أدوات ماليّة "تفادياً" لأيّة مشكلة في المستقبل. أمّا ميزانيّتهم العموميّة فهي أفضل من ميزانيّة حكوماهم. وتعـين الزيادة في معدّل نسبة الفائدة أنّ بإمكاهم رفع أساس أصولهم الماليّة بطريقة أسرع، وسوف ترتفع قدرهم على الإقتراض وإن لم يطرأ أي تعديل على الدخل الإسمي. لذا غالباً ما يعمل الإستهلاك - ومن ثمّ الاقتصاد - عكس مواعظ المعلّمين القدامـي الذين عاشوا فقط في مجتمع يغلب عليه العمّال وليس المستهلكين الأثرياء ذوي الخطـط الكثيرة. فإنْ تدفّق المال من دول العالم الأحرى، يمكن للأعمال أن تصرفعه في الأسـواق الماليّة، هكذا لن تضطرّ إلى اقتراضه من المصارف. إذاً، مرّة حديدة، لم تعد نسبة الفائدة عاملاً حاسماً في قرار عمل يتعلّق باستثمار مالي.

في العالم اللامحدود، يمكن لعرض النقود المفرط المقدّم من المصرف المركزي أن يؤدي إلى إلهيار في البلاد إن لم تتوفّر الفرص الجذّابة داخل الأمّة. من هذه الناحية، يستحكّم المواطنون والمستثمرون القادمون من الدول الأخرى بموازنة سعر الصرف وتنظيم الحكومة.

ما من نموذج لوصف الاقتصاد العالمي بحد ذاته إذ إنّنا نتعامل مع معطيات ومتغيرات عديدة، إضافة إلى عدد من "الوحدات الاقتصاديّة". ويمكن أن يكون ترابُط هنده الأخيرة قويّاً جدّاً كما هي الحال مع نسب تبادل العملات، أو أن يكون يكون غير محكم مثل اتحادات إستثمار الأموال العقاريّة ونسب الضرائب. وتُتّخذ القرارات المتعلّقة بالإستثمار المتقاطع الحدود بمدف الإستفادة من الإحتلافات على مستوى هذه العوامل وغيرها.

علاوة على ذلك، نتج عن التكنولوجيا المعلوماتية عمليات حرد حساب غير ضرورية. وبرهنت شركات مثل تويوتا وديل وإينديتكس قدرتها على تأمين منتوجاتها "على الوقت" وتلبية للطلبات. ولم تعد النظريات الكبرى، لتعديل نسبة الفائدة وتخفيضها بحيث يتوقع من الأعمال أن تخزّن الفائض، فعّالةً. فهي تعرف أنّ المال النقدي هو أفضل أشكال الفائض إذ إنّه ملموس، ويمكن مبادلته بسلع أحرى في وقت قصير.

ويشمكُل الاقتصاد الإلكتروني تعقيداً آخر. فهو ينمو بسرعة هائلة في حين تتمركز مبادلات السلع المتقاطعة الحدود والخدمات وحتّى الأدوات الماليّة في مناطق يجهلها الاقتصاديّون والحكومات أيضاً.

أخيراً، وإن لم يكن هذا الموضوع النهائي للتّلامذة المتنوّرين بالاقتصاد العالمي، فهنالك ارتفاع – أو حتّى إنفحار – للمال الغريب. ويعتبر الاقتصاديّون التقليديّون أنَّ السندات وأذونات الخزينة مصادر أموال غريبة، إذ لا تُشكِّل مالاً حقيقيًّا ولكن يُتَصَــرَّف هِما كمال حقيقي ويُسْمَحُ لمسدَّدي الضرائب أن يدفعوا لاحقاً. والمشكلة أنَّ مشــتري الديــُون العامّــة لم يعد مواطناً في دول الإصدار. فخلال السنوات العشرين الماضية مثلاً، غطَّت اليابان حوالي ثلث عجز الخزينة الأميركيَّة. وفي نهاية آذار/مارس 2004، نشر صندوق النقد الدولي إحصائيّات أظهرت أنَّ لليابان إحتاط أجنبي يصل إلى 817 بليون دولار، أمّا الإحتياط الصيني فيصل إلى 432 بلـــون دولار، واحتياط الإتّحاد الأوروبّي وصلى إلى 230 بليون دولار والتايواني 227 بليون دولار. كما تحفظ معظم الدول الآسيويّة إحتياطها بالدولار كالسندات الأميركيّة لعشــر سنوات. في الواقع، فإنّ ثلثيّ إحتياطات المصارف المركزيّة في الدول المتقدّمة هي أيضاً بالدولار، في حين يشكّل الاقتصاد الأميركي حوالي 30% فقــط من إجمالي الناتج المحلَّى العالمي. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ القطاع الخاص، والذي يضمّ المصارف ومعاشات التقاعد الخاصّة وشركات التامين، يحافظ على قسم كبير من المدِّحيرات المحصَّصة بالدولار في حافظته. وتعدَّى حجم هذه الحافظات في اليابان فقط الأربع عشرة تريليون دولار عام 2004.

عموماً، فإن فعالية السياسة المالية لآية حكومة هي ليست فقط تحت رحمة ما يقسوم به رحال الأعمال والمستهلكون في المترل، بل أيضًا تحت رحمة ما تقوم به الحكومات والشركات الفردية والمستهلكون في الدول الأخرى. وتُعتبر الديون العامّة كالأذونات والسندات كجهاز دوران قسري، وهي مخصّصة لامتصاص الأموال من الأسواق وصرفها افتراضياً لخلق الوظائف وتعزيز الإستهلاك. ففي السيابان على الأقلّ، جعلت الحكومة الشعب يصدّق بأن الضريبة على المال تؤمّن خدمات عامّة أساسسيّة، فيما يتمّ إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد وتأمين

الوظائف. فالسندات شبيهة بإسفنجة تمتص الفائض من المال (غير المستخدم استخداماً مفيداً) من القطاع الخاصّ وتحقق درجة أمنِ مرتفعة ودخل متوسّط يدوم فـــترةً طويلـــة. لذلك، فإنّ المستثمرين الأميركيّين الباحثين عن دخل مرتفع ونتائج قصيرة الأمد لا يشجعون السندات الأميركيّة. وبالإضافة إلى طبع العملة الخضراء، طــوّر العـــمّ سام عادة طبع أوراق النقد التعهّديّة للأجانب أوّلًا. هذه واحدة من أسباب الأموال الغريبة التي جعلت العملة الأميركيّة أكثر غرابةً، بحيث أصبح تأثيرها على العالم كلُّه أكبر لدرجة أنَّ عدداً من الشركات والمستهلكين غير الأميركيّين أرادوا أن يسبقي السدولار قويّاً. وبطرق عديدة، وضعوا ثقتهم بسياسات الحكومة الأميركيّة الماليّة أكثر ممّا وثقوا بحكومات دولهم.

على مرّ السنوات الخمس عشرة الماضية، انضمّت إلى هذا المال الغريب أنواع عديدة من العملات الغريبة أيضاً، ونتج عنها استعمال تقنيّات كالمشتقّات والمستعدّدات. وقُدّمت في الواقع تصنيفات هذه التقنيّات بشكل صناديق وقاية من الخسارة الماليّة وسندات منتظمة. وارتكزت معظم هذه الأدوات على افتراضات دقيقة حول أنَّ الناس العاديّين يجدون صعوبة في فهمها (ومع ذلك فقد بيعت لهم). سقطت دول متقدّمة عديدة ضحيّة المتحكّمين الذين استعملوا هذه الأموال الغريبة بتدخّلات حريئة كالمبيعات القصيرة مع متعدّدات مرتفعة.

في هذه المرحلة، علينا أن نعترف ببساطة أنه في الاقتصاد العالمي الحالي المسترابط، يمكن نشر المال المرتكز في جهة من العالم في كلّ أنحائه تقريباً، وذلك باستخدام الاستثمارات الكبيرة بهدف تسريع عمليّة ازدهار المنطقة أو تدمير اقتصاد الأمّــة. فمـــا من تقنيّة رسميّة أو فعّالة شاملة تحكم السيولة الهائلة التي تحدث نتيجةً لوضــع الحكومة السياسي الفردي، ولو كان التاثير الجماعي خطيراً عالميّاً ومدمّراً أحــياناً. فوق ذلك، فما من نموذج اقتصاديٌّ يستطيع البدء بتوجيه هذه المسألة أو المسائل الموصوفة سابقاً.

لا أعــتقد أنّـنا بلغنا مرحلةً نستطيع فيها أن ننشىء نموذجاً اقتصاديّاً دقيقاً. ولكــن يجب أحذ متغيّرات وقوى أخرى عديدة في الإعتبار إذ أنّ بعضها لم يميّز أو يُدعم بإحصاءات جديرة بالثقة. مع ذلك، لا يجب أن يثنينا هذا الأمر عن اكتشاف الاقتصاد العالمي الجديد. ففي النهاية، قد لا نجد أبداً ميثودولوجيا دقيقة ومناسبة لوصف اقتصاد القرن الواحد والعشرين. لكنّنا قد نجد مقاربة معقولة من خلال نمسوذج مختلف كنظريّة التعقيد كي نبدأ بتوجيه المسألة كوحدة كاملة. كي يحصل هاذا الأمر بعد عقود طويلة، لكن يمكننا أن نبدأ بجمع دلائل علم الاقتصاد العالميّة والإلكترونييّة باعتبارها مختلفة في الجوهر - ومعاكسة تماماً - لاقتصاديّات القرن العشرين.

# نظريّات اقتصاديّة ناسبت الأوقات في يوم من الأيّام

إنّ حـزءاً مـن العبارة التي توهمنا بالتناقض المحيط بعلم الاقتصاد هي أنّ هذا العلّـم غالباً مـا يكـون منفصلاً عن العالم الذي تطوّر فيه. تكون النظريات الاقتصاديّة، تماماً كقوانين الفيزياء، حيّدةً متى وحيثما طُبَّقت في عالم ذي شروط حدوديّـة واضحة. وإن ألقينا نظرةً على بحموعة من المفكّرين الاقتصاديّين، وحدنا أنّ أفكارهم هي ثمرة بيئتهم التاريخيّة. كما أنّها تضمّ عيوب منطقيّة واضحة.

بالنسبة لآدم سميث، فإن مصنعاً للمسامير كان يشكل غابة الإبتكار التكنولوجي. عاش في القرن الثامن عشر، وعا أن قطاع الخدمات عندئذ كان صغيراً جداً مقارنة بقطاعنا اليوم، فقد تجاهله. واعتبر أن قيمة التكلفة كانت قريبة حداً من تكاليف العمالة المستعملة في منتوج ما. ووزع سميث مركبات المنتجين أو العاملين باعتبارها محاولات مستعمدة لتشويه السوق. كانت تكهناته حول نشاط الأعمال المستقبلي بعيدة عن المسدف إذ اعتبر أن المنافسة القوية قد تخفض الأرباح في النهاية. لكنه فكر في الأسواق بإحساس مركزي. كان سميث ملماً بالتحارة العالمية وبواقع الحياة البشرية إذ إن الإنسان، مهما كان الإنسان يُولد، ينحب ويدفن في مكان واحد. وكتب قائلاً: "إن الإنسان، مهما كان نوع أمتعته، يبقى الأصعب من حيث النقل". وقد هوجم عالمه من قبل بحموعة من الحواجز التي أعاقت التحركات الاقتصادية، السياسية والطبيعية.

حقَّــق دايفيد ريكاردو (1772 - 1823) كثيراً من الثراء. لقد جمع ثروةً من عملـــه كسمسار الأسهم المائيّة في بداية القرن الناسع عشر قبل أن يتقاعد باكراً. عـــرف كرجل غنيّ عن منافع النجارة العالميّة وعن النبيذ خصوصاً كما عمل فيها.

وكيان البراء الوطني ما زال يرتكز على المعادن الثمينة كالذهب والفضّة، واعتبر كثيرون أنَّ إدخال العملة الورقيَّة في بداية القرن التاسع عشر سرقةً ترعاها الدولة. وبقيت التجارة تعتمد على الكمبيالات. نشأ قانون ريكاردو حول ميزة المقارنة في وقت كانت إنكلترا، بلاده الأمّ، مصدر تأثير وإلهام اقتصادي في العالم. وكانت إنكلترا قد بدأت تصبح صناعيّة. وركّزت معظم كتابات ريكاردو على مسائل تـــتعلُّق باستئجار الأراضي وأجور العمَّال الزراعيّين. غير أنَّ الصناعة كانت نشاطأً اقتصاديّاً مهمّاً ولكن إضافيّاً ونوعاً ما متقلّباً. وثمّا كتب:

إنّ الدولة الصناعيّة العظيمة هي، إلى حدّ إستثنائيّ، عرضةً لانعكاسات وتوافقات مؤقَّة، تنتج عن انتقال رأس المال من عمالة إلى أخرى. أمَّا الطلب على الصناعة الزراعية فمنتظم. إنّه لا يتأثّر بالموضة والإجحاف والتروة. فالطعام ضروري لاستمرار الحياة، ولا بد أن يستمرّ الطلب على الطعام في كلّ العصور والدول. (١)

تأمّل ريكاردو في علم الاقتصاد القومي المُقترن دائماً بالدول القوميّة. لم يكن قوميًّا، وكان التفكير في الأمور السياسيّة الطبيعيّة أمراً سخيفاً بالنسبة إليه. وكان ريكاردو من أوائل الذين طبقوا الميثودولوجيّة الصارمة المتعلّقة بالسبب والنتيجة علم علم الاقتصاد. لقد أثّر العامل (أ) على (ب) في العامل (ج)، الذي بدوره، كان له تأثيراً سلبيًّا متوقّعاً عموماً على العوامل (د) و(هــــ). وكان ريكاردو واحداً من أوائل مؤيّدي التحارة العالميّة الواضحة الحرّة غير المكبّلة. كما كان ناقداً صاخباً للقوانين الإنكليزية لاستيراد وتوريد الحبوب والبى أعاقت إستيراد الحبوب الرخيصة من شمال أميركا وشرق أورويا.

كذلك، جاءت نظريّة جون ماينارد كايتر "العامّة" حول علم الاقتصاد ردّاً على الكساد الكبير الذي اكتسح العالم في بداية الثلاثينات. كان زمن شدّة اقتصاديّة بدت كأنّها تتحدّى كلّ علاجات الاقتصاد المعروفة. وبقيت البطالة مر تفعة جدّاً، في حين وقف متطرّفون مثل أدولف هتلر على هامش المناقشات الاقتصاديّة، وكانوا مستعدّين تماماً لإخماد شكاوي الملايين المُنعّصة. تضمّنت نظر يّة كايتر عيوباً عديدةً لكنّ تطورات العالم بحاوزها. لقد فكّر كايتر في غموذج اقتصادي مُعلَق، لا يتصل فعلاً بالعالم الخارجي. كما كان يتحدّرُ من التقليد الاقتصادي السياسي الذي شدّد على دور العمالة والبطالة. ففي عالمنا المعيوم، يستم اسمتبدال الناس بالرجل الآلي، وتقوم إدارة الأجهزة بالوسائل الميكانيكية أو الإلكترونية على نطاق سلسلة كبيرة من النشاطات. للبرهان على ذلك، ما علينا سوى أن ننظر كيف أنّ الإزديادات الموازية في التوظيف لا ترافق المستطورات الاقتصادية. في الواقع، عندما ارتفع عدد الوظائف في السنوات الأخيرة، مالت البورصة إلى الإنخفاض. فإنّ المستثمرين يعرفون أنّ ارتفاع تأمين الوظائف همو مؤشّر لأرباح الإنتاج المحدودة، وبالنتيجة، إقتطاع إحتمالي في الأساس.

أظهر كايتر أنَّ معظم فشل علم الاقتصاد "الكلاسيكي" يعود إلى كونه محدَّداً زمنـــيَّا، وعنصراً اعتبره خطيراً. غير أنَّه لم يرَ خطورة نظريّاته الحاصّة التي تحمل في طيّاتها الأخطار الأوّليّة نفسها.

انبثقت نظريات كايتر الاقتصادية عن أزمة اقتصادية خطيرة. وتحمل دروسها سمات شبيهة بأوقات التمزق الاقتصادي، كما هي الحال في وجود بطالة خطيرة أو تضخم مالي كبير. لقد ترافقت البطالة مع مستويات إستهلاك منخفضة وزيادة هائلة في الإنتاج. ووفقاً لكايتر، فإنّ "يد سميث الخفيّة" كانت تعاني من داء إلتهاب المفاصل. كما فقدت السوق التوازن على المدى البعيد. فكان على الحكومة أن تُحفّز الطلب داحل الاقتصاد، وأن تلحق بالعجز على مستوى الإستهلاك. ولطالما ارتكزت عقيدة كايتر الاقتصادية على أنّ الطلب يولّد العرض، ومع العرض تتدفّق الوظائف التي تترافق مع ارتفاع مستويات الإستهلاك.

كسبب كايتر مبالغ ضحمة في الأسواق المالية وكما ريكاردو، عرف الكثير من السثراء. غير أن ريكاردو وكايتر لم يكونا أبداً واضعَيْ نظريًات البرج العاجي. لقد استحاب كايتر فكريًا للعالم الذي راقبه. كان عالم دول قوميّة، واستطاعت حكومات هذه الدول أن تؤمّن حلول للمشاكل ضمن الأنظمة الاقتصاديّة المُقفلة.

قد يُعفَدُ لكايتر إذ سمح للأراضي المُسيطرة أن تحدّ من آفاقه. فعندما تظهر مشكلةً في آيدة هيئة أو نظام، ومهما كانت صغيرة أو كبيرة، تحد ميلاً إلى تمضية

الوقست في البحسث عن كبش محرقة في حين يجب تمضية الوقت للبحث عن حلّ. فشل السنظام الاقتصادي الذي ساد حتّى الثلاثينات في إيجاد الحلول، وحتى إن وحسدت، فقد بدت وكأنّ هذه الحلول ساهمت في أساس الإضطراب الاقتصادي، وقسد استبدل عصر الإستعمار بعهد القوميّة. فعلى المستوى الاقتصادي، أشارت هذه المسألة إلى مذهب حماية الإنتاج الوطني. وفي بيئة كهذه، بدت الدولة القوميّة حلسيّة. لم يكن كايتر مؤيّداً للحماية. أمّا كبش المحرقة الذي يقصده فغالباً ما كان يستعلّق بمن وصفهم "كعبيد اقتصاديّن متوفّين" رأوا الماضي جنّة بمكن العودة إليها عسبر إعادة عقارب الساعة الاقتصاديّة. (إنّ شعور التفوّق الفكري منع كايتر من التصديق أنّ نظريّاته ستصبح يوماً ما من الماضي.) وقد نمت الحكومات أيضاً بطريقة شاملة. وفيما كانت الحكومات في آيام آدم سميث ودايفيد ريكاردو مسؤولة فقط عن الإشراف على الحروب (والتصرّف أحياناً بطريقة خاطئة)، كانست حكومات النصف الأوّل من القرن العشرين مسؤولة عن نواحٍ أكثر من الخياة، بما فيها العلم والصحة والسكن.

اعــتمدت اقتصــادات كايتر كثيراً على مقاربة خطية، ترتكز على إدخالات ومخـرجات مــتطابقة ومتوازنة. وكما قلت سابقاً، كان النظام الاقتصادي مغلقاً، تــتداخل فيه الوظائف والعرض والطلب ومعدّلات الفوائد وعروض المال. كان في صــلب إيمــان كايتر أنّ الحكومة قادرة على مراقبة نشاطها الاقتصادي عبر تعديل عاملٍ أو إثنين من العوامل التي ناقشناها. وهذه مسألة شبيهة بنظام نيوتن الفيزيائي المعروف: المحافظة على الححم (أو الطاقة) ضمن نظام مقفل.

يمكن توقّع تدفّق المال في نظام مقفل ومنظّم مشابه بالقليل أو الكثير من التاكيد، لكنّ هذا التاكيد محيّرٌ في اقتصاد متداخل يسمح للمال بأن يتدفّق عبره بسهولة.

يتعقّد الوضع بسرعة إذا بدأت دولتان التجارة بمنتجات وحدمات متعدّدة، أو إذا بدأت التواصل من خُلال أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة. هذا ما تقوم به اليوم 189 دولة. فإنّ المال يتدفّق عبر صفقات بطاقة الائتمان أو عبر الأرضيّة التجاريّة. لم تعد الحدود تشكّل حواجز، وعلى الرغم من القيود، فإنّ الناس مستعدّون

للعبور. في السيابان، يغادر عشرون مليون شخص البلاد سنويّاً ويزيدون فائض الستجارة اليابانسيّة. أمّــا المال، فيتمّ تحويله عبر المصارف، في حين تستعمل بطاقة الانتمان للشراء عبر الحدود من خلال الإنترنت. في الواقع، تؤمّن ماكينات الصرف الآلي الصيينيّة سندات اليُوان مقابل بطاقات المال النقدي الياباني طالما أنّه مصدَّقً عليها من قبَل سيرّوس (Cirrus) أو بلاس (Plus) وهذا ما شهدتُهُ فعلاً في معظم الدول التي زرتُها في السنتين الأخيرتين.

أيّ نظام اقتصاديٌ يعمل إذا ما قام مواطنو 189دولة بهذا الأمر؟ وما الفائدة من أنظمة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين المرتكزة على اقتصاد الدولة القوميّة عندما أسحب العملة المحليّة لداليان عبر استعمال بطاقتي اليابانيّة؟

بحمع لعبة المال اليوم بين لاعبين ينتمون إلى المستثمرين الخاصين والدستوريين إضافةً إلى المتحكّمين بالموازنة. ويفسّر جميع هؤلاء التحرّكات من خلال المصرفيّين المركزيّن بطسرق مخستلفة، بحيث يكون النظام الخطّي المرتكز على الإدخالات والمخسرجات مفرطاً في التبسيط. وتعمل هذه الأنظمة الخطّية أفضل مع المتغيّرات الصحيحة. ويبدو أنّ السوق المالية الحالية، على الرغم من تعقيداتها، تتّجه أكثر نحو الفوضى والنماذج العشوائيّة. ومن الممكن التوقع عما سيجري أو لا، وإن لم نكن متاكّدين.

قد يجد أولئك الذين يتخذون قرارات اقتصادية قائمة على توقعات كايتر حسول الحقائق الاقتصادية الضخمة، عبر الإعتماد على الشكليّات، أنّ النتائج التي حقّقوهما لا تستطابق مع نواياهم من آية ناحية. ويمكن تشبيه هذه المسألة بوضع رئيس الطهاة الذي يلحأ إلى وصفات وطرق مستعملة ومُختبرة من كتاب طبخ محسرم. غير أنّ الأطباق التي يحضّرها غير صالحة للأكل. ويمكننا أن نشهد في الولايات المتحدة مثالاً على نتائج حلول لمشاكل اقتصاديّة من "العالم الحقيقي"، طُببقَ عليها علاج اقتصاد كايتر الشافي. أمّا حاليّاً، فتتمتّع الولايات المتحدة بنظام الفسائدة المنخفضة، ثمّا يساعدها على تحفيز نشاطها الاقتصادي لكن عمليّاً، فإن قسماً كسبيراً من الفائض المالي في الاقتصاد يتسرّبُ إلى إنتاجيّة مرتفعة من قبل أسواق قد تكون محفوفة بمخاطر أكثر.

### تتطلب الأسس الجديدة تفكيرا جديدا

إنّ الحقائق الاقتصاديّة التي عاش فيها اقتصاديّون مثل سميث، ريكاردو وكايتر تشكّل عالماً بعيداً جدّاً عن الذي أقمنا فيه في بداية القرن الواحد والعشرين. لم يكسن باستطاعة أحد أن يتخيّل تأثير التكنولوجيا على عالم المعلومات والأعمال. ولربّما، بعد كلّ شيء، كانت أعظم أمثلة التكنولوجيا "الجديدة" التي عرفها ريكاردو تقوم على استعمال روتشيلدز الحمام الزاجل لنقل أخبار انتصار ويلينغتون في معركة واترلو إلى لندن سنة 1815.

وعملت التكنولوجيا أيضاً على تحويل العمل. لقد غيّرت الإدراكات الحسيّة للعالم الذي نقطنه. فمنذ ثلاثون سنة، اعتبر الأميركيّون أوروبا أو اليابان كأمكنة في الجهة الأخرى من العالم. وكانت الرسائل تستغرق أكثر من أسبوع للوصول، في حين كانت الاتصالات مكلفةً. أمّا اليوم، فيمكن إرسال وثائق "إلى الجهة الأخرى من العالم" في غضون ثوان باختيار كلمة "أرسل" على شاشة الكمبيوتر. كما يسمح نظام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت للأصحاب وأعضاء العائلة أن يستحدّثوا حيناً وتكراراً. ويعود فضل بعض هذه التغيّرات إلى التكنولوجيا، فيما أصبح البعض الآخر، محصوصاً في مجال الاتصالات، ممكناً عن طريق غياب النظام.

والأهم هي طريقة تغيير التكنولوجيا للسياسات الجغرافية وتحويلها من نمط دول قومية قديم إلى مفارقات تاريخية. وقد ولد الاقتصاد العالمي واجهة عناصر أعمال جديدة لم يفكّر أحد بها من قبل، كالمتعدّدات والمشتقّات. ويشكّل الدور الذي تلعبه المتعدّدات أو معدّلات سعر المال المكتسب في عالم الأعمال اليوم تحدّياً للطرق التقليديّة في النظر إلى الشركات، كما أنّها تحدّت الوقت. فهي تعتمد على عناصر غير إحصائيّة، غالباً ما تكون غير منطقيّة أو حتّى لا عقلانيّة. ويشكّل الشيعور بالنشاط والخفّة أحد هذه العناصر. فخلال أيّام التكنولوجيا الذكيّة التي ألهمست الاقتصاد الجديد في هاية التسعينات، شعر معظم الناس بالإيجابيّة تجاه الاقتصاد الأميركي إذ كان يسير على الطريق الصحيح وينمو بسرعة، وبطريقة غير مفاجئة، نمت المتعدّدات لتبرهن ذلك.

ولكن، بدا علم الاقتصاد كنظام ما زال من سمات العالم القديم. وقدّه الاقتصاديّون ما بعد كايتر مثل بول سامويلسون تغيّرات جوهريّة تتعلّق بالمواضيع المركسزيّة عينها. وما زال الاقتصاد التعليمي يدور حول أطر عمل تغلّف النماذج القديمة. قد يكون بعضها مفيداً، ولكن تقتصر المساعدة في أفضل الأحوال على طرح أسئلة جديدة عوضاً عن تقديم الحلول. أمّا العلاقة في ما بينها فهي قريبة من أحجية الصور المتقطّعة الفاقدة ربّما حوالي ثلثي قطعها.

إن نظام كايتر ناقص على مستوى الاقتصاد العالمي، فهو لا يعمل. لماذا لا؟ ولماذا لا تعمل الفطرة السليمة؟ السبب أنّ الوقت لا ينتظر أحداً. وأمّا البيئة الاقتصاديّة فهى ليست أكثر استمراريّة من الطقس.

# تدفق السيولة وتوقفها

يُعتَــبَر الفائض المالي أساسياً في النظام الاقتصادي الكبير. فهو الماء في حوض استحمام كايتر. لكن، إذا ألقينا نظرةً على الاقتصاد العالمي، نرى تدفّقاً مستمراً: ولا نسرى أيّ امتصاص بعــد الآن. فالعالم مغمور حالياً بالمال الذي، إذا ما تم امتصاصه، ســبّب تضـخماً. ولا يمكن للنظريّة الاقتصاديّة التقليديّة تفسير هذه المسألة.

تفسّر أسبابٌ عديدةً هذه السيولة الوافرة من المال النقدي. وكما أشرنا إليه سابقاً، فإنَّ الحكومات تتحمّل مسؤوليّة انتاج مبالغ كبيرة من النقود. وانتشر في بداية التسعينات خوف رهيب بين حكومات دول متقدّمة عديدة من أن ينفد لديها المال. كما نشأت أيضاً رغبةً في مساعدة القطاع المصرفي. لكن حقن المال على مستوى واسع من النظام هو علامة تدل إلى خوف السياسيّين فحسب. وهم في الواقع يخشون من أن يجزع الناس ويغيرون على المصارف خوفاً من الهيار عام في الحسياة الاقتصاديّ بدأوا يتقدّمون في العمر، وهم يضعون مبلغاً كبيراً من المال جانباً لأجل سنوات تقاعدهم. وما أن يتقاعدوا حتى تكفّ حاجتهم إلى المال إذ إنّ معظم طلباتهم مؤمّنة.

لا تستطيع صناديق التقاعد التي تديرها شركات خاصة أو وكالات حكومية يجاد مصادر مناسبة للإستثمار داخل الحدود الاقتصادية التقليدية للدولة القومية. كما لم يعد يستم تحويل المال المخزون. في الواقع، فإن طبيعة المخزون تغيّرت، وأصبح المال أفضل أنواعه. وتشكّل المخزونات قوّة رابحة لكنها لم تصبح مربحة بعد. وهي قد تمتص مبالغ طائلة من قائمة التكلفة. فإن الرغبة في انتشار المخزون قابلة للمناقشة، خصوصاً في البيئة التي تطبّق إجراءات فوريّة.

لقد حرّرت التكنولوجيا وعدم النظام المال من علم الاقتصاد القومي. وإذا به يتدفّق إلى مناطق يرتفع فيها العائد أينما كانت. إنّ المال (وتجّار المال) بدون شاعر، ولا تعكّره المفاهيم القديمة كالوطنيّة. قد نقول إنّ العالم استحاب لسيولته الإيجابيّة عبر خلق حزّان سيولة كبير تنصبّ فيه المصادر الماليّة، سواء كانت تختصّ بالإدّخار و الإســـتهلاك، عــندما لا تمتصّها القنوات التقليديّة. والنتيجة أنّ دولاً عديدة من هيئة التعاون والتطور الاقتصادي تملك مالاً في اقتصاداتها يفوق حاجاتها.

كي نثبت تأثير هذه السيولة الزائدة، نستطيع الإستعانة بوظيفة طوّرها ألفرد مارشال في نهاية القرن التاسع عشر. فبالنسبة إلى الاقتصاديّين مثل مارشال كاي، يعتمد المعدّل على العلاقة بين عرض المال وإجمالي الناتج القومي. ويعتقد وتتصاديّون كثر أنّ هذه المسألة ثابتةً. وبما أنها غير متردّدة، يُقال أنه على الدولة لتي تعاني من ضغط انكماش قوي أن ترفع عرضها المالي، ممّا يرفع الأسعار ويعادل حالة التضخّم. بمعنّى آخر، فإنّ التضخّم، وهو شكل من أشكال التلقيح الاقتصادي، يُعتبر الحلّ للإنكماش. وقد وصف الاقتصادي بول كروغمان هذا العسلاج كترياق لانكماش السيابان، ولكنة أيضاً الوصفة التي قدّمها معظم الاقتصاديين.

في الحقيقة، مهما تم من ضغ للمال في الاقتصاد الياباني، فإن التضخم المتوقع لم يحصل. والواقع أن الاقتصاد الحقيقي لم يمتص هذا المال. لم تستعمل الصناعة رأس المال لتستثمر في مجال الأجهزة أو لتحرير قائمة الجرد. كما أن الجيل المتقدم في السن لم يسارع إلى شراء السلع خوفاً من التضخم. وعرف المستهلكون، أكثر من الاقتصادين، أنه لم يتوجّب عليهم الإسراع لتحويل المال إلى سلع.

### الإنكماش وامتصاص إجمالي الناتج المحلي

يتعلّق علم الاقتصاد الكبير أيضاً بمفهوم امتصاص إجمالي الناتج المحلّي المحدّد من خلال كلفة المنتوج والخدمة المتعلّقتين بالسعر السابق. فإنّ الاستثمار الضّخم لكلّ قطاعات الكمبيوتر مثلاً يشكّل الآن فقط واحد من مئة من سعر الماضي. لذلك حُدّدَت اليابان كدولة منكمشة إذ أنّ أجهزة الكمبيوتر من حيث المستوى الوظيفي (أي لكلّ جيغا بايت من الذاكرة) أرخص. لكنّي أعتقد أنّ هذا التحديد للإنكماش مشكوك فيه كثيراً. فإذا تناولنا مثلاً موضوع جهاز الكمبيوتر، هنائك تحرّك متقدّم باستمرار نحو إنتاج رقائق ومعالجات صغرية أرخص وأسرع. وبالنسبة إلى حرّاس محدّدي علم الاقتصاد الكبير، فإنّ هذه المسألة تسبّب الإنكماش. غير أنّ شعور المستهلكين يختلف. وقد لا يتحرّك مؤشّر سعر المستهلك أبداً، لكنّ بعض السلول مثل اليابان تعلن عن نسبة من الإنكماش. فعندما يكون الاقتصاد راكداً، وتصرّ ح الحكومات وصول معدّل الإنكماش إلى 3.6%، يمكن لحكومة مخادعة الإدّعاء بأنّ الاقتصاد الحقيقي قد نما بنسبة 3%، وهذا أمرٌ مضلًل.

يشكّل ممتص إجمالي الناتج المحلّي عنصراً آخر على الاقتصاديّين الكبار درسه مسن جديد. وفي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أصبحت تحديدات المستص مفهومة في بيئة التحارة الراضخة تحت سيطرة السلع. كانت هذه الخلفيّة الاقتصاديّة التي قدّم ضدّها كبار الاقتصاديّن تحديدات عناصر ممتص إجمالي الناتج المحلّي. ففي ذلك الوقت، تم قبول هذه التحديدات إذ كانت معقولةً. لكن ما هي الطريقة الأفضل لتحديد ممتص إجمالي الناتج المحلّي في أيّام المعالجات الصغريّة الفائقة السرعة والصغر، والشاشات المسطّحة (التي تصبح أكبر وأرخص)، وانخفاض سعر فواتـير الهاتف لوحـدة الإستعمال الواحدة؟ من المفترض أن يكون هذا عمل الاقتصاديّين. ويتوجّب عليّ كلّما نشرت الحكومات إحصائيّات حول الحسابات الوطنيّة أن أعيد دراسة التحديدات المستعملة للتعريفات التي تحتويها. كما أشعر بان هذه الأرقام غير حقيقيّة. فأنا لم أرّ هذه المستويات المدّعية من النمو. ولكن، إن نشـرت الحكومـة اليابانـيّة أنّ الحسابات الوطنيّة حقّقت 7% من النمو على مستوى الاقتصاد، على الصحفيّين المحرّدين في مجالات الأخبار أن يعمدوا إلى مستوى الاقتصاد، على الصحفيّين المحرّدين في مجالات الأخبار أن يعمدوا إلى

الكتابة عن "إنتعاش اليابان الصلب". فإنّ القرّاء يحبّذون القصص التي تبعث الشعور الجيد، وإن لم تتفّق مع الواقع الاقتصادي.

# معدّلات الفائدة والمال المدخر

عدّل تطور الاقتصاد العالمي مظهراً آخر من السياسة الماليّة هو وضع معدّلات الفائدة. لقد كانت هذه الأخيرة، لوقت طويل، مبدءاً جوهريّاً، خصوصاً بالنسبة إلى مناصري كايتر. وكان معدّل الفائدة ظاهرة سيطرت على علم الاقتصاد الوطني القديم الطراز من خلال العملات الوطنيّة. فبالنسبة إلى مناصري كايتر، كانت معدّلات الفائدة وعرض المال القوّتين الوحيدتين في تصرّف المصرف المركزي للتّأثير على الاقتصاد الكبير.

منذ أيّام السيّد كايتر، أصبح الدولار الأميركي برنامجاً ماليًا جديداً، وعملة مقبولة ومفضّلة في الستجارة والإدّخار. أنظر إلى تأثير الدولار على الاقتصاد الأسترالي. بطريقة مشوقة، عمد معظم مواطني أستراليا إلى الادّخار بالدولار الأميركي. وتحولّت العملة الأستراليّة لا بل تقلّبت كثيراً على مستوى القيمة بحيث بدت غير ثابتة. واستجاب المدّخرون من خلال تحويل ادّخارالهم إلى أيّة عملة أرادوا، وهو أمرٌ ممكنٌ فقط في الاقتصاد غير النظامي. فإنّ نفسيّة الناس لا تراقب تقلّبات عملتهم. لكنّ الصناعة الأستراليّة تراقبها - ويتوجّب عليها ذلك إذ أنّ معظم شركاها متورّطة في أعمال تجارة السلع - أمّا بالنسبة إلى الإدّخار الأسترالي العسام، فلا مراقبة عليه، في حين تتجنّب الإدّخارات ومعاشات التقاعد الدولار الأسترالي. فإنّ معظم الإدّخارات هي بالدولار الأسترالي، لن يجزع الأستراليون ولن يُهدّد مالهم المدّخر.

تحسّن الاقتصاد الأسترالي خلال السنوات الستّ الماضية، لكنّ الأسباب كانت مجهولة تماماً. وفي الاقتصاد القائم على السلع، يعلم الخبير الاقتصادي القويم أنّه كلّما ضعفت العملة، ارتفعت المنافسة على مستوى التصدير. فعلى الاقتصاد أن يتحسّن، والعكس صحيح. غير أنّ هذا الأمر لم يجرِ حتّى بعدما قُوِّيَ الدولار الأسترالي. وخلال 2003-2004، ربح الأسترالي. وخلال 2003-2004، ربح

الدولار الأسترالي 40% مقابل الدولار الأميركي - الأكبر بين عملات هيئة التعاون والستطوّر الاقتصادي، والسبب أنَّ معظم الأستراليِّين أعادوا تحويل ادّخاراتهم إلى عملتهم الأم بهدف الإستفادة من معدّلات الفائدة المرتفعة.

يمكن للحكومة الوطنيّة، من خلال تدويل حافظات أصول الأفراد بطريقة شبيهة، أن تتفادى ارتفاع الضّغوطات بسبب سوء إدارة اقتصادها الخاصّ. لم يعد أولئك الذين يدّخرون غالباً بعملتهم "الوطنيّة" المجبوبة حياديّين تجاه تقلّبات العملة فعلى البريطانيّين، الذين يدّخرون بالجنيه الإسترليني، أن يقلقوا من تقلّبات العملة مقابل السيورو، إضافة إلى التحركات ضدّ الدولار. فإن التحقت المملكة المتحدة بعنطقة اليورو، قد تصبح الحياة مضمونة بالنسبة إلى المدّخرين البريطانيين، لكنها ستصبح مملة نوعاً ما.

#### هل يمكن للفيزياء أن تساعد؟

لم تؤمّن هذه المسألة أجوبةً لما كان يجري في الكون. على وجه التخصيص، لم تستطع هذه النظريات تفسير أنشطة الوحدات الأساسيّة للكون ألا وهي الذرّة. ففي السنوات الأولى من القرن العشرين، أوجد الفيزيائي الدانمركي نيلز بور نظريّة الكمّ الجديدة للذرّة. وفي العقد التالى، أثبت الفيزيائي الألماني فرنر هايزنبرغ وجود

حقل للحقيقة الفيزيائية تحت مستوى الذرة في عالم الجُسيم دون الذرّي.غير أنّ قوانين العالم النيوتي لم تعمل هنا. وافترض هايزنبرغ أنّه يمكن قياس القليل من المادّة باعتبارها جُسيماً (من خلال رسم موقعه) أو موجة (عبر قياس سرعتها). إلاّ أنّه لا يمكن قياسهما في الوقت عينه إذ أنّ قياس ميزة ما يجعل القياس الآخر مشكوكاً فيه. وتوسّعت نظريّاته إلى الكمّ الميكانيكي. ففي حقل الحقيقة دون الذريّة، لا تجري الأمور كما يُفترض بها أن تجري. ولربّما استطعنا اعتبار عالم الكمّ الفيزيائي شبيهاً - لكن غير متطابقاً مع - عالم الاقتصاد العالمي.

يمكن تناول مثال وظيفي علمي آخر مع عالم الفوضى والتعقيد والنشاطات السي لا يمكن التحقق منها فعلاً. وببساطة، يعود السبب إلى متغيّرات عديدة غير قياسية التي تتأتّى كنتيجة. فلنأخذ مثلاً تساقط ورقة الشجرة. من الممكن، استناداً إلى الفيزياء النيوتُنيّة، أن نحدّد سرعة تساقط الورقة وبالتالي مكان تساقطها. ولكن ماذا يحدث إذا ما هبّت عاصفة ريح؟ ربّما نستطيع قياس تساقط الورقة لكنّ وجود السريح وتفاعلها مع الورقة أمرين مهميّن. فما هي سرعة هذه الريح؟ وما هو اتحاهها؟ ما هو شكل الورقة وتركيبها، وكيف يؤثّر هذا على تساقطها واحتكاكها بالسريح؟ فإذا بمسألة بسيطة كتساقط ورقة على الأرض تصبح أمراً معقداً يصعب توقّعها أو التخطيط لها. غير أنّه يمكن القيام بهذا الأمر على مستوى بسيط، والأمر أنّ على الإختبارات أن تعلّل "الجلبة" التي تحرّف نتائج الإختبار. ولكن إلى أيّ حدّ يمكن تحريف النتائج؟

# عالم معقد

أرى بعض التطابق بين الاقتصاد العالمي وعالم التعقيدات. ومن الواضح أن تؤثّر متغيّرات هذا الاقتصاد على بعضها البعض. إنّه عالمٌ ديناميكي متلازم لا يمكن توقّعه دائماً. فإنّ النتائج المتوقّعة لا تأتي كما يجب. ويمكن لتغيير صغير على مستوى أحد المتغيّرات أن يؤثّر على المسائل الأحرى. وشكّلت دراسة مرحلة الإنتقالات (على سبيل المثال) توضيحاً لما يحدث حين ينتقل جسمٌ ما من الحالة الصلبة إلى سائل أو من سائل إلى غاز؟ مسألةٌ جذبت أشخاصاً يهتمّون بالأمور

المعقدة. وقد يعكس الاقتصاد العالمي تحوّلاً من عالم الصناعة القديم إلى العالم الجديد الذي يمتلك الكثير من تكنولوجيا لم تكن متوفّرة سابقاً. ولعلّ التشابه الأكبر كان في المواقف من النظام، والتوازن. لقد قبلت اقتصادات تقليديّة عديدة (منها كتابات كايرً) باتّجاه الأنظمة الاقتصاديّة نحو التوازن. وعكست هذه المسألة تأثير الفيزياء. كما اعتبرت نظريّة التعقيد أن بعض الأحداث تتطابق، مع التوازن "الكلاسيكي" الجساذب. أمّا الأحداث الأخرى فتتمتّع بعوامل حاذبة أخرى غير مفهومة حيّداً ولكتها تستوعب الأحداث في نظامها الخاصّ.

تطــور الاقتصاد العالمي حديثاً فقط، في حين وُجدَت قوى الكمّ الميكانيكي وبديهــيّات نظريّة التعقيد منذ وحود الكون. ولم يدركُ أحد هذه المسألة قبل مجيء هايزنبرغ وبور أو ميتشيل فايغنباوم.

لم تحسل ميكانيكية الكم محل الفيزياء النيوئنية/الآينشتاينية. وما زالت معظم الإستكشسافات الأخيرة سارية المفعول ولكن ليس على مستوى دون الذرية. كما أنّ ميكانيكية الكم لا تتخطّى هذا المستوى، وكأنه توجد حقيقتان منفصلتين تُعْلمُ كلّ منها الأخرى بالإقتراحات الأكيدة. فإنّ الإثنيّن منفصلتان وإن كانتا ساريتي المفعول ضمن بحالاتهما المنفصلة. يتمتّع الاقتصاد العالمي بعدد من التشاهات مع الفرياء الكميّة. ما من أحد متأكّد فعلاً من عمليّة سيرها، ولا حتّى الفيزيائيين. ويتّفق الخبراء على أمور قليلة بعيدة من تأكيد وجودها. كما يعترف بعض الخبراء باتّهم لا يعرفون الأجوبة كلّها أو يفهمون هذه الظاهرة بحقّ.

يمكن القيام بالملاحظات نفسها من حيث تأثير نظريّة التعقيد على العلْم المسلّم به. وتسعى نظريّة التعقيد كي تضيف على المعرفة الموجودة، فلا تكتفي بأجوبة قائمة على حهل مسلّم به أيضاً. والنتيجة أنّه غالباً ما كان الجواب على الوحدة العلميّة تُداخله الشّكوك، ونوعاً ما دفاعياً.

طبّق نظريّون من معهد سانتا فيه Santa Fe نظريّة التعقيد على علم الاقتصاد. وبطريقة غير مفاجئة، رفضوا العديد من علوم الاقتصاد على ضوء التعقيد، معتقدين أنّه يقله يقله وتصرّفها ضمن الشبكات الاقتصاديّة.

يجب ألا نقلل من دور علم النفس، إذ أنّ العديد من اللاّعبين يطوّرون علم النفس الخاص بهم. من هنا، نستطيع التكلّم عن علوم النفس المختصة بالحكومات، السياسيّين والـتجّار، وهـم متصلون جميعاً. فإنّ تطوّر روسيا اليوم يختلف عن تطوّرها خلال السنوات الخمس الماضية. كما أنّ التطوّرات التي تشهدها البرازيل اليوم تختلف عن تلك التي شهدها منذ عشر سنوات.

إنّ الممئلين جميعهم، على اختلافهم، مدركون لهذه التغيّرات التي تجري في العالم. ولا يقتصر التفاعل داخل الحدود بل إنّه يتعدّاها ليصل إلى عالم الصناعات والإنترنت. ويبدو أنّ لهاذا التفاعل رغبةً في البناء وقدرةً على تحدّي المسافات والعراقيل الطبيعيّة. إنّ هذا التفاعل غير خطّي وينعدم فيه التوازن. كما لا يمكن اعتباره كمعادلة توازن في عالم الفيزياء. أمّا بالنسبة إلى التزوّد بالمعلومات، فإنّ الإحتمالات ليست مختلفة فقط بل قد ينتج نقيضٌ ثنائي القطب لما هو متوقّع.

إنّ أفضل طريقة للتعامل مع هذه الحقيقة الجديدة هي التركيز على مجريات السنوات العشر الأخيرة، ومراقبة كيف استطاعت هذه الظّاهرة نفسها أن تؤدّي إلى عائدات مختلفة، خصوصاً في دول مثل روسيا والبرازيل والمكسيك وحتّى الصين. فلنأخذ البرازيل على سبيل المثال. اعتاد الناس على اعتبارها بيئة مرتفعة الخطورة. أمّا اليوم، فإنّها تُعتبَر بيئة نسبة الخطورة فيها مقبولة، تتدفّق الأموال إليها. فيان كان المبلغ صحيحاً، كانت العائدات مزدهرة. أمّا إذا تدفّق المال بكثرة، فتصبح العائدات فائقة التقلّب وغير مستقرة – وهذا مؤشّر إلى أن الأمور قاربت الخطورة من حديد. هذه هي طبيعة الفيزياء والقوى المحرّكة.

إنّها مسألة وقت. كما أنّها مسألة تتعلّق بتكلفتك وبسرعة كفاءتك ومهارتك في اللعب في خضم اللعبة. وقد بدأت بتصوير طبيعة هذه المنطقة الاقتصاديّة الشبيهة بالغاب. ولدى التمعّن بما عن قريب، بدت الأطياف الداكنة العديدة معقولةً.

والحقيقة أنه على الرغم من إمكانية مراقبة تأثيرات الاقتصاد العالمي، وبعض أعمال الداخلية كسلوك المال، فإنّ ميكانيكيّاته لا زالت غامضةً. إنها زَلْقَة ويصعب التمسّك بها. وقد شهدت ميكانيكيّات الكمّ وصول وفرة من الجزئيّات

دون الذريّـة - منها جُسيمات الطاقة العنصريّة التي تنقل القوّة النوويّة القويّة بين جُســيمات المادّة، والجُسيمات التي تنقل القوى الجاذبيّة، وغيرها - التي تساعد في تفســير أعمالهــا. كمــا يُسبرز الاقتصاد العالمي أيضاً جُسيمات الأعمال، وأهمّها المتعدّدات والمتغيّرات. ولعلّ جُسيمات أحرى تنتظر دورها لتبرز أيضاً. أمّا التحكيم عبر نطاق الوقت والحدود اللوليّة فهو أمرٌ اعتيادي.

اعـــتمدت مفاهيم القيمة المشتركة، على مرّ الأجيال، على إحصائيّات رصينة يمكن إدراكها وتوقّعها. فكانت الشركة تتمتّع بقياس ووزن يعتمدان على رأسمالها ومخزونها في وقت زمين محدّد. وساهمت الأرباح بالإضافة إلى الجرأة، وإن قليلاً، في تحديد قيمة المحزون. لكن، في نهاية القرن العشرين، توصّل معدّل الحساب الواضح المـــتعلّق بنســـبة الأرباح إلى الإتصال بمفاهيم التدفّق النقدي المقدّر بالقيمة الحاليّة وتحليل صافي القيمة الحاليّة. وسعت هذه المسألة إلى التطلّع نحو المستقبل وتخمين تغيّر قيمة المال مع الوقت.

#### متحنى الكرة

تعتبر معظم فروع العلم أنّ التحقيق التجريبي ضروريّ. وتمحورت إحدى الإنستقادات عملى مستوى الكمّ الفيزيائي حول كونه نظريّاً ولا يمكن مراقبته. واضطرّت نظريّة التعقيد إلى التعامل مع متطلّبات البراهين المقبولة. لم يصحّ هذا الأمر يومماً في علم الاقتصاد باعتباره قاعدة إذ لطالما عمل مع معطيات كثيرة. فلمناخذ مثلاً مسألة تدفّق المال. لقد كانت طابع معطيات خاصّ هامًا حدًا في علم الاقتصاد قديماً.

ارتكز علم اقتصاد كايتر على استحواذ عرض المال. وطُرِحَ السؤال الأساسي: "ماذا يشكّل المال؟". أيضم الإعتماد والتعويض لتغطية نفقات السفر بنسبة معيّنة في المسيل الواحد سلع المقايضة؟ يمكن تشبيه اقتصاد الأمّة بحوض استحمام كبير يضمّ

حنفيّات مختلفة تُعتبر كسياسات ماليّة ونقديّة تحدّد مبلغ المال الذي يتدفّق إليه. أمّا في الطرف الآخر من الحوض، فتوجد سدادتان ترشحان المال. ويقف المصرف المركزي إلى جانب هذا الحوض مع ميزان حرارة للتأكيد على أنّ حرارة المياه ساخنة ليست باردة جدّاً. كما تلعب كميّة الماء فيه دوراً هامّاً. فإن كانت هذه الكميّة كبيرة، أدّت إلى التضخّم، وإن قلّت، أدّت إلى البطالة. ولكن ماذا تشكّل هذه المياه؟

لقد حرى إذاً تناوب بين الوظائف والقيمة النقديّة. كان سعر المحافظة على القديمة النقديّة في جيوب الناس قديماً كناية عن بطالة مرتفعة. واليوم أيضاً، يتكلّم الاقتصاديّون عن مستوى طبيعي من البطالة يصعّب مسألة تخطّيه من دون تسريع وقوع التضعّم. وهذا تراث "كايتري".

إنّ هذا النموذج واضحٌ لكنه غير أنيق. ولنتذكّر مسألة الأمّة الواحدة وحوض الإستهلاك الإستحمام الواحد. يُفترضُ بالماء فيه أن يحدثُ نماذج صغيرة تماثل الإستهلاك والاستثمار ونفقات الحكومة. وإن اجتمعت هذه كلّها، أُطلقَ عليها إسم إجمالي الناتج المحلّي أو الطلب الكلّيّ.

رسم الاقتصادي حاك فيليبس التناوب النظري بين الوظائف والتضخم. ففي تقدير غير مقصود لألفرد مارشال، مثّل فيليبس العلاقة، مُستعيناً بالمُنحنى السندي أعرزى زملاؤه اسمه إليه. فبدا مُنحنى فيليبس منطقيّاً في الخمسينات والسمّينات، ولكن سرعان ما بدأت العلاقة بين البطالة المرتفعة والتضخّم المنخفض تنقطع.

يبدو أنّ الولايات المتحدة كذّبت منحنى فيليبس خلال التسعينات وحتّى في العقد الحالي. وترافقت معدّلات التضخّم المنخفضة مع مستويات منخفضة أيضاً من البطالة. ونادراً ما كان التضخّم يتعدّى الثلاثة في المئة، في حين بقيت نسبة البطالة أقل من 6%. لم تشهد البلاد زيادةً في العرض على مستوى اليد العاملة، وتمكّن المنتجون من بيع منتجاهم. وفي غياب التضخّم، لا أثر لتغرات الإنكماش. فأين هو إذاً الأستاذ كاينز؟

## التكلب على نحو واسع

الحقيقة أنَّ الاقتصاد العالمي يجعل علم اقتصاد كايتر قديم الطراز ونظريّاته مُنهَكة بعض الشيء، هذا إن لم يقض عليها كليّاً.

يتضمن همذا الواقع الكثير من التفكير حول سعر معدّلات الصرف. وقد ذكرنا سابقاً أنَّ رأس المال اللامحدود يشل إحدى عوارض الاقتصاد العالمي. ويمكن لحمدا الأمسر أن يحدث على نطاق معدّلات سعر الصرف، في عالم أصبحت فيه الحدود قابلة للإعتراق أكثر من قبل.

منذ بداية القرن العشرين، سيطر نموذج تكافؤ قوّة الشراء لدايفيد ريكاردو على على السنفكير الاقتصادي لمعدّلات سعر الصرف. وبعد احتصاره والإبقاء على الأمور الأساسيّة، يعلّم هذا النموذج أنّ قوّة الشراء النسبيّة للعملات هي التي تحدّد معدّلات سعر الصرف. فإذا اختجنا إلى 100 وحدة من العملة (أ) لشراء قائمة من السلع من السوق (أ)، في حين آنه يمكن شراء السلع نفسها بمئة و خسين وحدة من سوق العملة (ب)، فإنّ معدّل سعر الصرف بين العملة (أ) و (ب) يتراوح بسين 1 موق العملة (أ) و (ب) يتراوح بسين 1

كانت هذه النظرية أنيقة حداً لدرجة أنها أحدثت ضرراً كبيراً للعالم الحقيقي. لقد فشدلت في أخدد مجموعة من أنواع الكلفة بالإعتبار، والتي قد تسبّب الإحداثات في السعر على مستوى سوقين - وحتى على مستوى الآيام في سوق واحد - معمدة على العرض. كما لعبت مسألة مرونة الإنتاج دورها في السوق. غير أنَّ هذه المسألة لا تمت إلى العملة المستعملة بصلة.

عندما نتكلّم عن تكافؤ قرّة الشراء، من المهمّ أن نتذكّر أنّه لطالما ارتكز على مواد تجاريّة يمكن نقلها عبر الحدود الدوليّة قبل شرائها وبيعها. قد تكون هذه المواد عسبارة عن سلع حاهزة أو بضاعة كالخشب والنبيذ. غير أنّ هذه المواد لا تشكّل جميع المنتوحات والخدمات التي يتمّ شراؤها وبيعها، والتي تعتبر صافي ميكانيكيّات الحسساب القومي. وهنالك مواد طبيعيّة عديدة لا يمكن المتاجرة بها عير الحدود أو عسر المسسافات. وتتضمّن هذه بالطبع غير المنقولات كالمنازل ومواقف السيّارات والحدمسات المرليّة. ويمكن للمواد التجاريّة أن تبنوّع من حيث المساهمة في اقتصاد

الأمّة. ففي اليابان والولايات المتّحدة، تشكّل المواد التحاريّة 10% فقط من إجمالي السناتج المحلّي، في حين تشكّل حوالي 50% في المناطق الإسكندنافيّة. وهي وظيفة اقتصاد الدولة ونمط حياتها.

لكن في أيّام ريكاردو، استطاعت معدّلات سعر الصرف أن تتقلّب على نحسو واسع، ولم يعلم عنها الكثير سوى أولئك المتورّطون بالتجارة الأجنبيّة. فبرغم كُلّ شيء، لم تتوفّر شاشة فوريكس الوامضة لإعلام الأطراف المهتمّة.

بعيداً عن التقلبات الواسعة العرضيّة، بقيت معدّلات سعر صرف مستقرّةً ولم تتخسيّر لسنوات. وغالباً ما وطّدها الإتفاقات الثنائيّة التي سعت إلى إنشاء معدّلات سعر الصرف ترتكز على الدولة القوميّة المالكة للذّهب.

يجب التعامل مع تكافؤ ريكاردو للقوّة الشرائية، والذي لطالما احتُرم، باعتباره أساساً لنموذج معدّل سعر الصرف القديم. وكما سأبرهن، فقد حرت تحوّلات عديدة للنموذج على مستوى سعر الصرف للعملة، لذا يمكن بحسب ريكاردو اعتبار معدّلات سعر الصرف كالنموذج الأوّل. ما زال الناس عالقين في نطاق العقليّة القديمة. ويقول بعض المعلّقين أنّ قوّة الين (أو أيّة عملة أخرى) تشكّل تحسّن أساسات الدولة والعكس صحيح. حاليّا، يكتسب الين القوّة لأنّ اليابانيّين لا يريدون كبحه. هم يعرفون أنّ مصرف اليابان يعمل على شراء الدولار بهدف منع الين من تعزيز قوّته. فيمكننا إذا التكلّم عن كفيل مشتريات الدولار. فعندما يقوم التجار الماليّون والمتحكّمون بالدولار بشرائه، تتزداد هذه العملة ضمانةً. غير أنّ معظم هؤلاء التجار يجهلون النظرية الاقتصاديّة اليابانيّة؟ بالطبع لا. فيانّهم لطالما تمتّعوا بما يسمّى "موقعاً" في المنطقة الماليّة المريحة نفسيّاً. وهم بالطبع لا. فيانّهم لطالما تمتّعوا بما يسمّى "موقعاً" في المنطقة الماليّة المريحة نفسيّاً. وهم على هذا الصعيد، يتلقّون معلومات حول ردّة فعل الآخرين من المسائل الجديدة. لا بل إلهم يستبقون ردّة الفعل هذه. فإنّ نفسيّة التجار، شألها شأن أيّ حكم اقتصاديّ آخر، تطبيق افتراض السوق الفعّال.

مؤخراً، كفّت السلطات الماليّة اليابانيّة عن كرهها للين الباهظ الثمن. ولربّما قـــام الصناعيّون اليابانيّون بالضّغط عليها، إذ اشتروا الدولار ممّا زاد من قوّته. ففي

العام 2003، استعملت اليابان أموال مسدّدي الضرائب لشراء 200 بليون دولار. وفي آذار/مارس 2004، أبلغ مصرف اليابان عن نهاية هذا التدخّل. منذ ذلك الحين، أصبح تدخله أقل وطأة حتى مع سرعة التأثر جرّاء الإنفلات من التدخّل. وسعى المصرف إلى الدفاع عن هذا التحوّل عبر الإشارة إلى قوّة موقع الاقتصاد الياباني السدي أظهر إمارات استيقاظه من بعد سبات عميق. وشهدّت الصادرات اليابانية أيضساً نمواً ملحوظاً، فزالت الحاحة إلى إبقاء الين ضعيفاً. والأهم من كل هذا (وإن أيضساً نمواً ملصرف الياباني عليه)، دخول التجارة الصينية-اليابانية ميدان عرض الستجارة. وظهور طيف شبح التضخّم في أميركا، وتوحّد مع استجابة الإحتياطي الفدرالي المتوقّعة فاسحاً المجال أمام ارتفاع معدّلات الفائدة.

لا يشكّل تراجع التدخّل الحتلاساً متأخّراً للحقيقة أو عزماً على الهروب من الأفكار القديمة. فإنّ السلطات الماليّة الكوريّة، التي اعتادت مطاردة سياسة التدخّل المشابحة بحسدف إبقاء عملتها (الوون) على مستوى منخفض، أظهرت عزمها في الوقوف عسلى الحياد. وبحسب تشوي دحون كيونغ، المدير العام للمكتب المالي العسالمي التابع لوزارة المال الكوريّة، فإنّ "سياستنا المتعلقة بالتبادل الأجنبي ستبقى مصممة عسلى مبدئها. سنستعين بكلّ وون لحماية سوق التبادل الأجنبي من... التحرّكات المواجهة للأسس الاقتصاديّة".(2)

تُسبّب الحالبة النفسيّة الجماعيّة لتحّار العملات نوعاً من التأثّر السريع. هم يعسرفون أنّه في حال ازدادت قوّة الين، فإنّ الحكومة اليابانيّة ستتدخّل لتساعد الين والمنافسة الاقتصاديّة في البلاد عبر شراء الدولار. كما تطمح معظم الدول إلى تعزيز قوّة قسرة عملتها. إلاّ أنّ أنماً عديدة كاليابان وكوريا والمانيا تشكو من ظلم تعزيز قوّة عملاقها بحدف الإبقاء على المنافسة التحاريّة. وتشكّل المصارف المركزيّة الشاري النهائي في هذه الأنظمة.

لا بد من "الرهان الأكيد" في هذه الغاب الخطرة والسريعة التأثّر. فالأمر شبيه بوجسود تاجر سخيف وحيد قادر على شراء الدولار هدف دعم هذه العملة. وقد استمرّت المستاجرة بالدولار بقوّة لهذا السبب، فلا علاقة لها مع الأسس اليابانيّة والأميركيّة. كما أنّه لا يمكن شرحها حسب تكافؤ قوّة الشراء عند ريكاردو.

### النموذج الثاني

هكذا ننتقل إلى النموذج الثاني. لقد تمّ التعامل مع نظريّة ريكاردو باعتبارها ضربةً قاضيةً لمفاهيم التوازن المالي وتطبيقها على معدّلات سعر الصرف.

دعونا نضع سيناريو لإلقاء الضوء على هذه المسألة. فلنفترض أنّ مستثمراً خياليّاً أتى إلى الأرض من المرّيخ، ويملك مبلغاً من المال (فلنحاول ألاّ نسأل من أين أتسى به). هل عليه تحويله إلى الين الياباني أم إلى الدولار الأميركي؟ ويجدر بنا السـؤال: ما هي عائدات المستقبل المتوقعة إذا ما أخذت معدّلات الفائدة وأخطار البلاد وغيرها في الإعتبار؟ وما هو المبلغ المعادل للإستفادة من الإستثمار؟ فإنّ كلّ هـذه الأمور بعيدة حدّاً عن تكافؤ القوّة الشرائية لدى ريكاردو. هل من الأفضل الإبقاء على المبلغ بالجنيه أو الين أو الدولار أو آية عملة أخرى؟

تتعلّق هذه المسألة بنظريّة التوازن المالي (المعروفة أيضاً باسم النموذج الثاني). وقد كانت رائحة جدًا في منتصف الثمانينات. واعتقد الناس أنّ الرغبة في تحقيق التوازن شكّلت عاملاً يحكم معدّلات سعر الصرف ويفوق نظريّة ريكاردو قوّةً.

#### قوة السياسات

دخل غروذج ثالث الميدان من سنة 1985 إلى 1992 (وبعدها بقليل)، هو السنموذج السياسي. وحاولت أميركا أن تظهر أن الدولة كانت غير قادرة على الدخول في المنافسة إذ كان الدولار قويّاً حدّاً. واعتبرَت هذه المسألة سياسيّة و لم يصرّح بها أيِّ من المصرفيّين أو الاقتصاديّين. وكان هذا موقف السياسيّين الذين تأثّروا بالصناعة الأميركيّة. كما تسلّح قادة أعمال البلاد بالثقة بالنفس على صعيد المنافسة وإن وجدوا صعوبة في تصدير منتجاهم. كما أنّهم ألقوا اللوم على معدّل سعر الصرف غير الودّي.

وكما رأينا، فإن اتفاق بلازا سنة 1985 كان أحد نتائج هذا النموذج. وصحيحٌ أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه حينها تعدّى حماية معدّل سعر الصرف بين الين والدولار. وفشلت المحاولة لتحسين المنافسة الأميركيّة على حساب المنافسة اليابيّة.

لم يدعم الاقتصاد والواقع هذا النموذج السياسي. وآمن الجميع بقدرة أميركا على بجنّب النموذج السياسي كونها تتمتّع بقوّة كبيرة. لهذا، بدأ الشعب والحكومة الأميركيّة يقبلون بسالدولار الضّعيف، وهذا أمرٌ غير منطقي. ففي سنة 1994، هبطت قسيمة الدولار في حين وصلت اليابان إلى النقطة الدّنيا في دورة النشاط الاقتصادي. (وكان الوضع الوهمي قد تفحّر سنة 1989، وبدت اليابان بين 1990 و 1995 عاجزة اقتصادياً). وكانت الأسس رديئة غير أنّ الين سحّل ارتفاعاً وصل إلى 1985 ين عام 1985). ولم إلى 48 للدولار الواحد سنة 1994 (وكان قد وصل إلى 235 ين عام 1985). ولم تمت هذه المسألة إلى الأسس بصلة، بل كانت ترتكز على التوقع بمضاعفة قوّة الين. على أثر هذا القصور للعملة، ساد الشعور بأنّ الين سيزداد قوّة. وهكذا، كان

عــــلى أثر هذا القصور للعملة، ساد الشعور بأن الين سيزداد قوّة. وهكذا، كان يمكـــن نظـــريّاً شراء الولايات المتحدة من خلال ضمانة الين الإضافيّة. وتمّ الإدراك أنّ هبوط الدولار شكّل نوعاً من تجاوز الحدّ لذا بدأ يستعيد قيمته ليتراوح بين 135 و180 ، مقترباً شيئاً من نطاق يتفاوت بين 110 و125 ين للدولار الواحد.

وظهر في أواخر التسعينات نموذج جديد، ولنطلق عليه إسم النموذج الرابع المعروف أيضاً بنموذج التاجر. فإن عدداً كبيراً من التحار حول العالم بات يشعر بوجود موقع ممتاز يجعلهم في أمان إذا ما وصلوا إليه ويعفيهم من الديون. ويشعر التاجر بعدم الراحة والخوف كلما وجد نفسه بعيداً عن هذا الموقع الممتاز. فبالنسبة إلى الستاجر الياباني (أو أي تاجر من آية جنسية يتعامل بالين) يقدّم هذا الموقع أو 107 يسن للدولار الواحد. ويمكن للتجارة المنظمة أن تزيد من كمال هذا الموقع الممتاز. وما أن يتم التوصل إلى هذا الموقع حتى تجري عمليات شراء الين وبيعه من دون أي تدخّل إنساني. فإن التجار غير قلقين من مسألة تكافؤ القوّة الشرائية. كما أنهسم لا يهتمون إذا ما كانت الأسس جيّدة أو حتى سيّة. وهم بذلك يناقضون تصريحات السياسيّين وإن لم يتناقضوا مع رحال السياسة بأجمعهم. فإنّهم يختارون السياسي الذي يصرّح بأمور يودّون سماعها.

يشكل هؤلاء التحّارُ مجموعةً من الناس الخائفين، غير أنهم يتقبّلون حسارة مسبلغ كسبير مسن المال بين ليلة وضحاها أو في غضون ثوان إذا ما فشلوا في فهم إشسارة. وكما الناس الخائفون، فإنّهم يراقبون تحرّكات الآخرين، منتظرين الإشارة

للـــتحرّك إذ أنّهـــم لا يريدون أن يكونوا أوّل من يقوم بأيّة خطوة. وهم غالباً ما يراقبون تحرّكات الآخرين ويدرسون مواقعهم. أمّا بالنسبة إلى معدّل سعر الصرف، فإنّ موقع التجّار يملي معدّل سعر الصرف الأفضل في أيّ وقت كان.

لطالما برز مستوى التدخّل في اليابان قديماً قبل قيام وزارة المال بعمليّات الشراء. فإنّ تجارة العملات مسألة محفوفة بالمخاطر في غياب مماثل لمكتب الخزينة اليابانيّة يعمل كشار مضمون. كما يُعتبر عمل التحّار ضمن مجموعة واحدة أكثر حذراً. ومع تطوّر مسألة المبالغ المخبّأة بين التحّار ووزارة الماليّة، يحاول التحّار إيجاد موقع مريح ومضمون. كما أنّهم يحاولون تخمين نوايا الوزارة ومعرفة أيّ مستوى ستتدخّل عليه. ويمكن للتحّار أحياناً أن يصبحوا عدائيّين لأنّهم متأكّدون دوماً من وحود شار لهائي. وكلّما زادت عدائيّتهم، أصبحت الأسواق أكثر عرضة للتأثّر السريع. هكّذا، تزداد فرص ربح المال – أو خسارته أيضاً. فكلّما حنى التحّار أموالاً طائلةً، أصبحوا أكثر عدائيّة إذ يمكنهم تحمّل أعطار كبيرة.

لقد نمت فيهم معرفة أنّه مع ارتفاع قيمة الين، تبدأ مطالبات الشعب - وحصوصاً هيئة الأعمال اليابانيّة واتّحادات التجارة - للتدخّل، وهذه استجابة "ريكارديانيّة" مشروطة قديمة.

إذاً، شهدنا خلال القرن المنصرم على تقلّبات نماذج معدّلات سعر الصرف المستمرّة. لقد تقلّبت ثلاث مرّات، بدءاً بتكافؤ القوّة الشرائيّة لدى ريكاردو إلى نموذج التحّار المرتكز على الحالة النفسيّة الجماعيّة.

#### صعوبة تغيير العادات

على الرغم ممّا نقوله حول حقيقة وفعاليّة الاقتصاد العالمي ونماذجه، يبدو أنّ معظم الدول مدمنة على ممارسة السياسات الاقتصاديّة القديمة. فلنحاول إلقاء النظر على إثنتين من هذه السياسات: تتعلّق الأولى بتحديد الإستشارة الاقتصاديّة، في حين تُعنى الثانية بعرض الولايات المتّحدة لإشارات الوعي المحدّدة - ولكن المشوّشة - حول الحقيقة.

يقــول المـــثل أنّـــه من المفروض مقاسمة الأرباح. فإنّ الحكومة اليابانيّة تمتمّ

بالإسستثمار الأحنبي المباشر. ويقود رئيس الوزراء الياباني، حونيشيرو كويزومي، حملة استثمار واضحة وعلنيّة في البلاد. ولكن ما إن تدخل الإستثمارات الأحنبيّة السبلاد حستّى تخضع لنظام الضرائب ويُستعمل المال لدعم القطاعات والصناعات الواهنة.

لـناخذ مـثلاً عملية استيراد اللحوم من أميركا وأستراليا. فإن الأسعار العالمية منخفضة حدًا مقارنة مع اللحوم البابانية، ويفضّلها المستهلكون البابانيّون. ولكن يمكن تسعيرها حسب معايير معيّنة. كما يُخصّص قسم من المال المفروض على معر اللحوم المستوردة للإتحادات الإحتكاريّة الماليّة (بين التحّار والمنتحين) ويدعم منتحي اللحوم البابان سيّن. أمّا الحاسر فهو المستهلك الباباني الذي لا يتمتّع بكلفة إعانات استهلاك البابان الذي لا يتمتّع بكلفة إعانات استهلاك السلحوم الأميركييّة والأسستراليّة. وتساعد "أعمال الطبيعة" أحياناً في حماية القطعان الأميركية مسئلاً مـن تفشّي الأمراض بينها. لقد أدّت هذه المسألة إلى حظر استيراد السلحوم الأميركيّة إلى اليابان في أواخر سنة 2003. فإنّ اليابان مشهورة في تحضير طبق المخصورة، وهو يتألّف من لحم العجل ويقدّم مع الأرز والصلصة الحارة. ولا بدّ من المستعمال اللحوم الأميركيّة بحسب سلسلة مطاعم يوشينوسيا، والمشهورة بتحضيرها المستعمال اللحوم الأستراليّة. وتلبيةً لهذا الطبق على الإقفال لبعض الحظر، أحبرَت سلسة من المطاعم المختصّة في تحضير هذا الطبق على الإقفال لبعض الوقست. وأعلنت تسع حالات لمرض جنون البقر في اليابان وحالتان في أميركا فقط، غير أنّ الحكومة اليابائية فرضت حظراً على استيراد اللحوم الأميركيّة.

يقوم مرادف آلية التضاؤل بمساعدة الصناعات اليابانية على الإستمرار. فهي تستمر ولكن إصطناعياً، وتتواجد على صعيد المرادف المالي لدعم استمرار عمل الآلة. فإن إعانات آلية التضاؤل هذا، والتي لا تقوم بأية محاولة لتحسين إنتاجية هذه الصناعات ودعم المنافسة، تؤثّر عليها سلبيّاً. لذا يجب ضخ المزيد من المال على هذا الصعيد هدف مساعدة الصناعات على الإستمرار. ولا يطبّق هذا الأمر على السلموم فقط بسل على الأرزّ والقمح والذرة ومنتجات الحليب وقصب السكّر وغيرها. وتشمل القائمة معظم المنتجات الزراعية.

تحدث معظم عمليّات تدخّل الحكومة المكلفة على صعيد الزراعة. وقد ذكرنا

سابقاً الحماية المؤمنة لمنتجي اللحوم. فإنّ الحكومة اليابانيّة تنفق بانتظام إعانات تقدّر عملايين الدولارات لمزارعي الأرز. وقد تمّ تخصيص أكثر من 400 بليون دولار فسذا الغرض خلل العقد الماضي. لكن كلّما ازدادت هذه الإعانات، تلاشت المنافسة بين المزارعين. ولم تتغيّر الأمور على الرغم من الإستثمارات العديدة من قبل مسدّدي الضرائب اليابانيّين. ففي الواقع، استفادت شركات المقاولات فقط إذ أَنفقت معظم المبالغ على "تجديد" حقول الأرز.

نشات هذه المدفوعات من الرغبة في حماية "ضمانة الطعام" الياباني. فإن الفاهيم المشابحة فعلاً قديمة وهي ضلال ريفي. وتُعتبر الدولة القومية حصناً يرزح تحست حصار حالي أو مستقبلي من الدول الأخرى. وكنتيجة لهذا المعتقد المؤذي، يتوجّب على المستهلكين اليابانيين أن يدفعوا ثمناً باهظاً لقاء الأرز في حين يمكن شراء الأرز المنتج في أستراليا بسعر لا يشكّل سوى العُشر من سعر الأرز الياباني.

وتشكّل هذه الإعانات لمزارعي الأرز جزءاً من تبرّع الحكومة اليابانيّة في ما يتعلّق بالتحويلات من أجل الجماعات المحميّة. وتترافق هذه الإعانات مع تعريفات إنتقائييّة تواجه الإستيراد من دول كالصين والتي تنتج الأطعمة نفسها بسعر منخفض. وقد تُشكّل هذه التحرّكات محاولةً لحماية الأساس الاقتصادي للحياة الريفيّة. وهي أيضاً استجابةٌ لقوّة المزارعين اليابانيّين الذين يتمتّعون بهيئات مُعبّرة، وتعاونيّات زراعيّة غالباً ما تكون غير فعّالة ومثيرة للشفقة، والتي شكّلت مجموعات ضغط (في أوساط الأعمال) على حساب أعضائها.

إنّ بُنيويّة المسزارع اليابانيّة غير فعّالة. فهي صغيرة جدّاً مقارنة بنظيرالها الأميركيّة، ولا تصل إلى مستوى المسزارع الأوروبيّة. ويُقال أنّ التحويلات والستعريفات تحمي قطاع المزارع اليابانيّة، غير أنّها تتعلّق بأسعار الأطعمة الثمينة والإختيار المحصور للمستهلكين اليابانيّين. وأدّت هذه المسألة إلى عدم فعاليّة هذا القطاع ولكن لم تتم حمايته من الإنخفاض الملحوظ على صعيد عدد أعضائه. فإنّ عدد المرزوعين لم ينخفض فقط بل أصبح يقتصر على المسنين. ويتعدّى معدّل أعمار مزارعي الأرز اليوم التسعة والخمسين عاماً.

يمكن إظهار هذه القياسات من قبيل إسداء العون لقطاع المزارع، لكنّها في

الواقــع لا تقوم قط بهذا العمل. فإنَّ شركات البناء والموظّفين الإداريّين المركزيّين وموظّفو الوكالات المتعاملة مع الزراعة والغابات والصناعة الغذائيّة هم المستفيدون الوحيدون.

وشكل تقديم الإعانة لمزارعي التوت لأكثر من قرن أحد الأمثلة النهائيّة. مؤخّراً، توقّسف المزارعون عن تلقّي هبات الحكومة. أمّا صناعة الحرير اليابانيّة فمزدهرة جدًاً.

في ما يتعلّق بمسألة اليابان، قد تضاعف التعويضات الماليّة السياسيّة رغبتها في مساعدة الأعمال الضّعيفة وغير التنافسيّة. في هذه الحال، تشكّل الصناعة مركز توظيف كبير يؤمّن دعماً (ماليّاً) قويّاً لمرشّحي الحزب الديمقراطي الليبرالي. أمّا إذا كانست هذه التعويضات غير منطقيّة، فإنّ الصناعة قد تُعتبر قديمة، وتتّصل بالماضي وبالإرث. من هنا، يزول واحب حمايتها والعاملين فيها.

ما زالت الحكومة اليابانية توجّه السياسة النقديّة منذ نشأهًا في القرن التاسع عشر. كما تحاول مساعدة الصناعة الموجّهة للتصدير عبر تأمين عملة (الين) وهذه المحاولة مفسيدة للأعمال. ويبدو أنّ الحكومة ما زالت تطبّق النموذج الأوّل و لم تتخطّ كثيراً نظريّة ريكاردو. كما يبدو إيماها راسخاً في هذا النموذج حصوصاً في ما يتعلّق بمحاولات إبقاء الين ضعيفاً. ففي عام 2003 فقط، ضخّت أكثر من 200 بليون دولار لدعم العملة الضعيفة، إلاّ أنّ الحكومة فشلت في منع الين من مضاعفة قوّسه. وبدا كلاً من المصرف الياباني والحزينة اليابانية عالقين في روتين التدخل المستمر في سوق العملة. وكانت هذه السوق تحسر من فعاليتها لدى كلّ تدخل عاباني. وكلّما تمّ شراء الدولار، كانت هذه العملة الأميركيّة تتلاشي وتسمح للين ياباني. وكلّما تمّ شراء الدولار، كانت هذه العملة الأميركيّة تتلاشي وتسمح للين السياباني المحبر على تحمّل النفقات. وفي نهاية العام 2003، أرهقت اليابان معظم إحتياطي الموازنة في ظلّ هذه الإجراءات.

عــــلى الرغم من العجز الكبير، شكّلت هذه المسألة نعمةً بالنسبة إلى أميركا. فلـــندّعي أنّ شخصــــاً مـــا قام بشراء الدولارات من السوق. فإنّ هذا الأمر يضع الحكومة اليابانيّة أمام خيار واحد لتوجيه هذه الدولارات وهو شراء سندات الخزينة الأميركية أو الأوراق المالية الحكومية. كما أن هنالك دوماً شار دائم لهذه الأدوات الحكومية المالية غير الشعبية، ممّا يشكّل حظّاً عاثراً مزدوحاً للحكومة الأميركية، إذ يستمرّ اليابانيون في شراء الدولارات واستعمالها لشراء الأوراق المالية الحكومية الأميركية. ففي عام 2003، اشترت اليابان وحدها ثلث سندات الخزينة الأميركية التي أصدرت في تلك السنة.

لقد وقعت الحكومة اليابانية في الفحّ إذ كانت تتّخذ قراراتها بناءً على بديه يات علوم الاقتصاد الكبيرة القديمة. وكانت تتعامل من خلال الذهنية الاقتصادية للدولة القومية القائدة لتصدير الصناعات. وتجري اليوم النشاطات الاقتصادية في اليابان من خلال قطاع الخدمات. كما تقوم أكثرية نشاطات القطاع الصناعي عبر المكاتب الداعمة. وسعت الحكومة اليابانية إلى الدفاع عن تحويل سياستها المتأخرة عبر الإشارة إلى تحسن أرقام التصدير. وكان الين القوي ليشكّل نعمة للمستهلكين ويسمح لهم شراء السلع الأفضل والأرخص من أيّ مكان في العالم. مع ذلك، تحتفظ الحكومة اليابانية بذهنية المؤيّد لمذهب حماية الإنتاج الوطّني، وبالإيمان بنموذج الدولة القوميّة التي تمنع منح المستهلكين فرصة الإستمتاع بالين القوي.

#### توجه العم سام نحو العالمية

ليست اليابان الدولة الوحيدة التي تتعهد تطبيق نماذج علم الاقتصاد القديم. فعدا بعض الإستثناءات الملحوظة، ما زالت الحكومة الأميركية متعلّقة بهذه النماذج. لنخطر إلى موقف أميركا السابق من الصين. في منتصف التسعينات، أظهرت ضرورة أن تاخذ الصين مبادرة في تقوية اليُوان. وكان ألان غرينسبان، مدير الإحتياط الفدرالي، أحد الذين حذّروا من نماذج سعر صرف العملة الجديدة. فخيلال السنوات المثماني لرئاسة كلينتون، رفع خلسة معدّل الفائدة الفدرالية وامتص المال من جميع أنحاء العالم. لقد حرى هذا الأمر تحت وطأة التضخم المنحني ولاقست هذه الحيلة نجاحاً. اعتقد الكثيرون أنّه كان يسعى وراء المقاربة "الكيتريّة" في زيادة معدّل الفائدة من أجل قمع الاقتصاد الحامي. وإن تحدّثنا بلغة استعارة في زيادة معدّل الفائدة من أجل قمع الاقتصاد الحامي. وإن تحدّثنا بلغة استعارة

حوض الإستحمام، نحد أنه كان يسحب إحدى السدادات للسماح بتسرّب بعض المسياه الفسوّارة. فبدا حبيراً في علم الاقتصاد القديم وفي أعلى مراتب الخبرة البنكية الاقتصادية.

خطا روبرت روبين - غولدمن ساش في ما مضى - على خطى غرينسبان. أدرك روبين وجماعته جيداً ماذا عليهم أن يفعلوا، غير أنهم لم يصرّحوا علناً أن يستهم الحقيقية كانت استنزاف المال من حول العالم، إذ كان الإحتياط الفدرالي مفيداً في الماضي وإن لم تصحّح علله. غير أنه لم يستفد أحد من مقولة أن الاقتصاد العسالمي الجديسد ونماذحه شجعوا هذه الحركة. فالأمر شبية بلعبة الجودو حيث تستعين بقوة الغير لتهزم خصمك، أو بساحر يتعلّم فحاة حيلة حديدة مبهرة . وهو قسادر على فرض أجور مرتفعة إذ يستطيع أن يجذب عدداً كبيراً من الجمهور يشاهده وهو يؤدي حيلته. غير أنه لا يطلع أحداً على أسرار حيلته - وحصوصاً عمارسي السحر الآخرين - إلا إذا كان مغفلاً. كما يسمح لطريقة تأديته بأن تخدع الجمهور. فعندما يبرع أحدً ما في عمله ويعرف سبب نجاحه، يجب ألا يطلع الخمهسور. فعندما يبرع أحدً ما في عمله ويعرف سبب نجاحه، يجب ألا يطلع الآخرين عليه ولا حتى أصدقاءه المقرّبين. قد تشكّل هذه المسألة موقفاً ميكيافيليًّا (يتسم بالمكر والنفاق وسوء النيّة)، ولكن، حسب ملاحظة فينياس ت. بارنوم، "لا

بشرت معدّلات الفائدة المرتفعة التابعة لقرار الإحتياط الفدرالي بفترة ازدهار اقتصادي في أميركا. وهذه إحدى الأسباب التي جعلت رئاسة كلينتون تبدو - إن استعدنا الأحداث الماضية وتأمّلنا فيها - مرحلة جميلةً. فقد شهدت البلاد سنوات شعور بالنشاط والحيوية. وأتى ثلث المال الذي دفع بالسوق الماليّة وول ستريت (Wall Street) وناسداك (NASDAQ) من الخارج. غير أنّ الشعب الأميركي لم يكن على علم بحذا الأمر و لم يُشغل باله فيها حتّى.

يمكن لمصادر عدّة من المال، كالتي يحصل عليها العمّال المتقاعدون، أن تبقى أصولاً ماليّة أو أسهم. ولا شكّ في أنّه يمكن استثمارها ورفع قيمة تراكمها. فخلال التسعينات، وفي أيّام رئاسة كلينتون المندفعة، أنتجت بعض الأسهم عائدات زادت عن 400% خلل السنوات الثمانية، وتعلّقت المسألة باستعمال المبالغ

إذاً، طالما استمرّت أسعار الأسهم بالإرتفاع، بقي كلينتون "رئيساً حيّداً" بغيض النظر عمّا حرى على صعيد حياته الشخصيّة. وخلال استفتاء شعبي (حول علاقية بمونيكا لوينسكي) سئل الأميركيّون عمّا إذا كانوا يعتقدون بأن كلينتون كاذبٌ، وكانت الأكثريّة موافقة على هذه النقطة. أمّا حول كونه رئيساً يؤدّي عمله حيّداً، فأكدت الأكثريّة الأمر. ولم يهتم الشعب الأميركي بزلات الرئيس مع أفراد طاقمه طالما أنّه أبقى وول ستريت نشيطةً وضَمَنَ المستقبل المالي للخطط ال

سواء أدرك الرئيس كلينتون هذا الأمر أم لم يدركه، فإنّه أدّى ضرباً من السحر المعتمد على نموذج جديد للاقتصاد العالمي. ولطالما اعتقدت المقاربة الكيتريّة القديمة أنّ معدّلات الفائدة المرتفعة تسيئ إلى الاقتصاد. وأعتقد أنّه ضمن اقتصاد منفتح كاقتصاد الولايات المتّحدة، تشكّل معدّلات الفائدة المرتفعة عاملاً إيجابيّاً إذ تقوم البلاد بسحب المال المعروض من حول العالم. ويجب عدم التوقع من أنّ المتدفّق المالي أو الدخل الناتج عن الأصول سيرتفع بنسبة 10% في السنة في حال تعددت الأسهم أو الأصول الماليّة قيمة الدّخل. مع ذلك، فإن تمّ استثمارها بطريقة ذكيّة، يمكن للأصول الماليّة أن تنمو بنسبة 10% في السنة. وإن تناولنا موضوع تأثير السحب أو التدفّق على هذه الأسهم مثلاً، فنجد أنّها ستنمو أيضاً. هذا هو إذاً تاثير تدفّق الأسهم. من هنا، نستنتج أنّ معدّلات الفائدة المرتفعة تفيد الاقتصادات الناضجة.

في الواقع، يمكننا أن نبرهن أنّ معدّل الفائدة المرتفعة، المساندة لفترة ما، تعتبر رمزاً للاقتصاد القسوي، إذ أنّ الدول الأخرى التي لا تستطيع الإنسجام معها، ستنتهي "بإسهام" عملاتها في الدول التي تتمتّع بمعدّلات فائدة مرتفعة. (أنظر عرض 3.1). من جهة أخرى، تُضْعف معدّلات الفائدة الاقتصاد في بلد يجهل العالم أمره. ففي بلد مماثل، تبقى نظريّة الاقتصاد الكاينزيّة حقيقيّة.



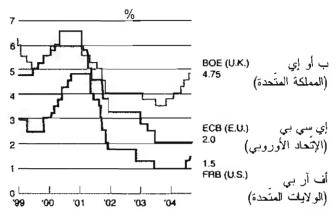

ملاحظة: الولاسة المتحدة = معلل الأموال الفعراليّة، الإتّحاد الأوروبي = معل فائدة إي سي بي، المملكة المتّحدة = معلل مصرف إنكلترا

المصدر: أف أربي، إي سي بي، بي أو إي

### عرض 3.1 معذلات سياسة الولايات المتَحدة والإتّحاد الأوروبي والمملكة المتَحدة.

عبندما وصلت أميركا في التسعينات إلى بيئة مرتفعة الفائدة، تمتّعت بشعور النشاط والحيوية إذ استقطبت الأموال من مناطق غير مستقرّة كأميركا اللاتينيّة وشرق آسيا، وقدّمت معدّلات الفائدة المرتفعة ملاذاً. كما تحسّن اقتصاد أميركا بفضل هيذه المعدّلات وغت الأصول الماليّة كالإعانات وأموال الحظط ال401. ويعود الفضل إلى حكمة قريق بيل كلينتون، إذ تمّت صياغة هذه السياسة على يد ثلاثة رجال حكماء (غرينسبان ورويين وسمرز). ولم تشهد تلك الفترة أيّ تضخّم المختيف"، ليس بسبب معدّل الفائدة المرتفعة فقط، بل لأنّ أميركا تشكّل سوقاً منفتحة تضمّ منتوجات وخدمات رخيصة تأتي من دول أخرى لتتحكّم بالأسعار

المرتفعة التي يفرضها المموِّلون المحليون.

وكما كتبت سنة 2004، فمن الواضح أنّ جورج دبليو. بوش ومرشديه لم يفهمسوا السنموذج الجديد. والنتيجة أنّ بوش عاد إلى السياسات القديمة "للنظريّة الاقتصاديّة" (القائلة أنّ خفض الضرائب يشجّع على توظيف الأموال ويؤدّي بالتالي إلى زيادة دخل الخزينة)، بمدف تخفيض الضرائب وتحفيز الاقتصاد. ولا شكّ هنا في وجسود عنصر اقتصادي شعبي في هذه المبادىء. فإنّ الضرائب المخفّضة لها شعبيّة، وقسد ربحت الإنتخابات. وعلى عكس سياسة التسعينات، لا ترتكز هذه السياسة على زيادة الأسهم الماليّة بل على زيادة التدفّق أو الدّخل.

تعنى البيئة المنخفضة الضرائب أنّ الضريبة التي تفرضها الحكومة أقل ارتفاعاً على الدخل أو التدفّق. وكنتيجة لهذا كلّه، حصل الأفراد في نهاية العام على زيادة يمكن أن نقدرها بحوالي 500 دولار. كما نتأمّل أن يصرفوا هذه الزيادة على الدخل. ولكن، على الرغم من أنَّ هذه المسألة تتضمّن شعوراً جيّداً نوعاً ما، غير أنَّ علم الحساب المالي البدائي يظهر سهولتها. ففي بيئة ترتفع فيها معدّلات الفائدة، يمكن لمبلغ في صندوق الإعانات - يصل إلى 200,000 دولار مــثلاً - أن يضاعف قيمته أربع مرّات. لكنّ المبلغ الأكبر الذي يمكن لحكومة تسعى إلى تطبيق "سياسات التدفّق" أن تؤمّنه في السنة عبر امتيازات الضريبة هو 500 أو حــــتّى 1000 دولار للشـــخص الواحـــد. غـــير أنّ لهذه المسألة أيضاً إرتدادات على الاقتصاد تقود إلى عجز كبير في الموازنة، ولو أنَّ تأثيره الإيجابي على الأفراد لا يتعدّى المبلغ الذي تحقّقه معدّلات الفائدة المرتفعة. وتُعتَبر الزيادات التي تصل إلى 500 أو 1000 دولار غير هامّة إذ لا تدخل السوق. أمّا المبالغ الطائلة المكتسبة كتقدير، فترفع من نسبة الإستهلاك إذ يشعر أصحاب الأموال بالميل إلى الإستهلاك. هذا ما يحصل في الواقع في معظم الدول المتطوّرة. وتُعتبر سياسات زيادة الأسهم (كأسعار الأسهم المرتفعة ومعدّلات الفائدة) معدّلات الضريبة أو الفائدة. أنظر عرض 3.2

لم يشــجّع غرينســبان، مدير مجلس الإحتياط الفدرالي، مبدأ بوش. وكلّ ما

استطاع القيام به هو ترويج الاقتصاد من خلال تعزيز البناء، وهي وسيلة كاينــزية نموذجيّة.

إن من لا يفهم نماذج الاقتصاد الجديدة عرضة لأن يصبح ضحية من يفهمها. ومن المهم، لا بل من الضروري، إلقاء الضوء على فضيلة فهم النموذج الاقتصادي. ففي العالم المتطوّر، يجب أن يركّز مقررو السياسة الاقتصاديّة على تقدير الأصول، الأمر الذي يؤثّر بطريقة أفضل على الاقتصاد من التركيز على زيادة تدفّق الدّحل. وجعل اهتمامات الرئيس بوش تخفيض الفائدة في الولايات المتّحدة أدّى إلى سرعة الستاثر بترف المال الأميركي في أسواق (كالإتّحاد الأوروبي) تقدّم عائدات تفوق تلك المقدّمة في البلاد الأم.



المصدر: ياهو! ماليّة. عرض 3.2 مؤشّرات سعر السهم

كان الشعب الصيني ومنه رئيس الوزراء السابق زو رونغجي (2003-1998) من بين القلائل الذين فهموا هذه المسألة. وبحكمة كبيرة، دعا زو رأس المال الأجنبي إلى الصين. قام بهذه الخطوة وهو على علم بأنها قد تسبّب إفلاس عدد من الصناعات القديمة الطراز والتي كانت تشكّل أساس الاقتصاد والدولة الصينيّة. وتُعدّ الصين اليوم من أكبر الدول الحاضنة للإستثمارات الأجنبيّة المباشرة. وسنلقي الضوء في الفصول التالية على دول أخرى من العالم تتناغم مع الاقتصاد العالمي.

## النموذج الاقتصادي الجديد

فلن لخص كيف تغيّر الاقتصاد العالمي وتشعّب ليطال كلّ إنسان وهيئة. لقد أو جدد الاقتصاد العالمي نموذجه الخاص. وتُعتَبَر بعض ميزاته جديدةً في حين أنها جميعها مثيرة للإهتمام.

لمرة الأولى في تاريخ الإنسانية، لم يعتمد الإزدهار والغنى على الثروة الموجودة. بمعنى آخر، لست في حاجة إلى أن تكون ثريًا ليزداد ثراؤك. في الماضي، خصوصاً في أيّام سميث وريكاردو وكايتر، اعتمد ازدهار بريطانيا العظمى على الصناعة وثروة الفحم الحجري وشبكة المستعمرات المنتجة للمواد الأوليّة. وقام ازدهار الولايات المتّحدة على الصناعة والابتكار، كذلك على العرض الهائل الذي تؤمّنه الأراضي والموارد الطبيعيّة والعمّال. وقد عمدت كلّ من الولايات المتّحدة وبريطانيا إلى جعل مصالحهما ثروات حقيقيّة استُعملت لرعاية التطوّر الصناعي والبنيوي في الأماكن الأخرى من العالم.

لا تحــتاج في ظلّ الاقتصاد العالمي إلى الموارد المعدنيّة والمستعمرات، إذ يمكن لمـنطقة ما أن تفتقر إلى الموارد "التقليديّة". فلنأخذ على سبيل المثال كلّ من إيرلندا وفنلــندًا. لقد كانت هاتان الدولتان تابعتين لأمبراطوريّات أخرى ولم تستطع دعم شعوها. وشَهدَت هاتان الدولتان جوعاً مدمّراً أباد عدداً من السكّان، أكان مباشرةً من خلال الجُوع أو غير مباشرة من خلال الأمراض.

إلاَّ أنَّ هاتين الدولتين تقفان اليوم في طليعة الاقتصاد العالمي. وهما تسعيان إلى الإزدهــــار على غرار الدول الأخرى. كما تجذبان الإستثمارات وتُظهران عزمهما

على الاستمرار. وكانت الصين أيضاً دولةً فقيرةً. لكنّها غنيّة حدّاً بالموارد المعدنيّة. وتُعدّ الأغنى في العالم من حيث عدد السكّان غير أنّها لم تنجح في تأمين مستويات دخل كافية لكلّ شعبها. فإنّ هذه الدول القوميّة المزدهرة لا تملك موارد طبيعيّة لععُد بالذاكرة إلى ما قلنا حول داليان. أمّا مناطق الصين، خصوصاً في غرب وشمال شرق السبلاد، فهمي لا تزال فقيرةً. وقد سمحت الصين دخول الثراء إلى بعض مناطقها من أيّ مكان في العالم.

يتمـــقع العـــالم برأسمال مفرط. ويمكن زيادة أموال التقاعد المتبادلة إلى أنواع الإستئمار التقليديّة. فمع انتشار الإزدهار في العالم، انتشرت أموال الإستئمار أيضاً. ولا تتضــمن المواقع اقتصادات مجموعة الدول الصناعيّة السبيع فقط بل دول أخرى كـــنغافورة وأميركا اللاتينيّة وروسيا وأستراليا والهند. فإنّ هذه الدول غنيّة أيضاً وهي تبحث دائماً عن فرص استئمار. وهي لم تعترف يوماً باهتمام مدراء الأموال في اتّخـاذ القرارت المتعلّقة بتخصيص هذه الأموال. ويُعتبر صندوق النقد المركزي الــتابع لسنغافورة من أكبر المستئمرين في الصين إلى جانب انتشار أموال صندوق التقاعد الأميركي في كلّ أنحاء البلاد. وينبغي على الدولة أن تبدو جديرة بالإعتبار. كما تعرف كلّ منطقة ضرورة وجودها في سوق الشراء وضرورة المنافسة في مجال الاستئمارات. فإنّ الإستئمار ضروري للإزدهار وإن لم يكن المال كذلك.

أمّسا الحجم فلم يعد يهم. فقد عدّل الاقتصاد العالمي عنصراً آخر من عناصر المنافسة المتعلّق بالمواقف من الحجم. لقد ساد الإعتقاد في الدول القوميّة أنَّ على الشركة أن تستجع محليًا قبل أن تسعى إلى النجاح عالميّاً. وهي بحاجة إلى سوق داخلسية عامرة. إنَّ النجاح العالمي لم يُخصّص للشركات القادمة من دول تنخفض فيها الكنافة السكّانية، بل كان يقتصر على الدول الكبيرة فقط.

فيإن أردنها أن نرى كيف تبدّلت هذه الأحوال، ما علينا سوى العودة إلى فنلندا وشركة نوكيا. يقل عدد سكّان السوق الفنلندية الداخلية بنسبة 5 ملايين من عدد سكّان مدينة أميركيّة كبيرة. غير أنّ نجاحها لم يعتمد على الحياة الداخليّة بل على الخارجيّة. وقد حقّقت مبيعات نوكيا سنة 2003 أقلّ من 1% داخل فنلندا. فإنّ هذا النجاح العالمي لم يعد نادراً، إذ تشهد الشركات الدنماركيّة أيضاً نجاحات

عالمية نذكر منها نحاح ويليام ديمانت (William Demant) على مستوى المساعدات السمعيّة ودانيسكو (Danisco) في التغذية الجماعية وفيستاس (Vestas) وزيغ مايكون (NEG-Micon) للطواحين الهوائيّة.

لا يـــأتي الـــنجاح الحقيقي أبداً من الفناء الخلفي. وكما سنرى لدى مناقشة زوال الدولـــة القوميّة، فإنّ الأسواق الداخليّة الكبيرة تشكّل عامل منح تقليدي لم يعد يُطبّق.

والحقيقة فقد أنشأ بعض الأفراد شركات تشبه مغناطيس رأس المال. فهي تجذب الأموال والإستثمارات من حول العالم. وميخائيل ديل أحد أولئك الأفراد. إلا أن تدفقات الإستثمار كادت أن تكون مستحيلة لولا افتقار الصناعات المالية في أوروبا وأميركا الشمالية إلى النظام اللازم.

يجب اعتبار الاقتصاد العالمي وحدةً كاملة، فهو ليس مجموع الاقتصادات القوميّة للدول ال189، لا بل هو كينونة مستقلّة. لا نملك نموذجاً لوصفه وقد بدأنا بمراقبة نشأته من بداية وقوعه في مأزق.

على الاقتصاد العالمي أن ينتج ويضع نظريّة ردّاً على كايتر. فإنّ علوم اقتصاد الكرم لم تتطوّر. وسيبدو تشخيص هذا الاقتصاد السريري محيّراً، ولدى تشريحه، سيتحوّل إلى أمر آخر. فلعلّه يشهد تحوّلاً مستمرّاً بحيث تُعتبر تحوّلاته الدائمة ميزة محدّدة. لكنّنا في خصّم هذا كلّه، نستطيع أن نميّز الحركة الداخليّة للاقتصاد العالمي. ونعرف كيف يجري المال الذي يشكّل قوام الحياة: إذ نعرف كيف يتنقّل وإلى أين يذهب. وما نحتاجه الآن هو نظريّة ووسيلة لفهم هذا الاقتصاد العالمي والتوجيهات على مستوى المسرح العالمي.

#### ملاحظات

- 1. دايفيد ريكاردو، مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب (أمهيرست، نيويورك: كتب بروميثيوس، 1996)، صفحة 183.
- الدو لار واري"، المجلّـة السنقديّة للاقتصاد الغربي، 15 تمّـوز /بولبو 2004، www.feer.com



# القسم الثاني: توجيهات مسرحيّة

| الفصل الرابع: صانعو الحركة | 113 |
|----------------------------|-----|
| القصل الخامس: المنصات      | 163 |
| الفصل السادس: مزاولة العمل | 186 |
| الفصل السابع: كسر القيود   | 221 |

# صانعو الحركة

# توجُّهات على مستوى المسرح العالمي

لقد تغيّر منظر أرضنا الطبيعي جذريّاً. فإنّ الحرب التي تُحدقُ بالعالم الآن هي بين عقائد الاقتصاد القديم ونظريّاته الحليفة البالية من جهة، وبين الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. لقد تناولنا سابقاً بعض هذه المفاهيم القديمة وغيوم النظام الاقتصادي القديم السديميّة. وسنتناول الآن الطريقة التي ننظر من خلالها إلى العالم، وكيفيّة تقسيمه إلى وحدات جغرافيّة وسياسيّة خفيّة لا يحدّدها الاقتصاد العالمي. ولأنّ الأطلس القديم - وخرائطه للقارّات التي تضمّ وحدات سياسيّة ملوّنة - يسيطر على تفكيرنا، فإن بعضنا يعتبر الاقتصاد العالمي أمراً غريباً. فعندما نبدأ بطرح قيود التفكير الاقتصادي القديم، يصبح الاقتصاد العالمي مفهوماً أكثر، ويُشكّل عندها قارّة فرص واحدةً كبيرةً تبقى حدودها غير واضحة كاملةً، وتقدّم المكافآت للإستكشافات العظيمة.

بالنسبة لي، يتشكّل الإقليم من الوحدة الاقتصاديّة والجغرافيّة للاقتصاد العالمي. دعونا نتخييَّله، مشبّهين إيّاه بالمسرح. قد يبدو نوعاً ما أصغر وأكثر حميميّة من مسرح بول شوي (Bol'shoy) في موسكو أو لا سكالا (La Scala) في ميلانو. فإنّ هذَيْن المسرحين مخصّصان للعروض الكبيرة التي تُقدّر قيمتها من حلال انطباعات سريعة. ويتمتّع المنتجون بالقوّة وروح الإنتقام لإعادة صياغة نصّ مسرحيّة ماك بث

للكاتب الشهير شكسبير. أمّا المسرح الصغير، فيمكنه أن يكون أكثر فائدةً، إذ يسلرك المنسج أنّ الممثّل والجمهور يسلرك المنسج أنّ الممثّلين لن يضيعوا فيه وسيكون الإتصال بين الممثّل والجمهور مباشراً وأكثر حميميّةً. ومن خلال إنتاج صغير، يستطيع المنتج إجراء تعديلات بين أداء وآخر إذا ما حصل أيّ خطأ لا يتوافق مع الخطّة. فيتمّ عندها التركيز على طريقة التمثيل وليس على أداء الرقصة.

يتطلّب وضع المناطق في مركز المسرح إعادة تفكير راديكاليّة في طريقة نظرتنا إلى العالم. فإنّ المسرح العالمي غير محدود، ممّا يعني أنّ على عدد من مفاهيمنا حول الجغرافيا أن يُطرح بعيداً. وتُعتبر الدولة القوميّة من أقدم هذه المفاهيم.

لقد سببق ورأينا أن دراسة علم الاقتصاد قد ارتبطت مع مفهوم الدولة القومية. فإن علم الاقتصاد ومفهوم الدولة القومية كان نموهما معاً. وكانت الدولة القومية ميداناً للنشاط السياسي والاقتصادي، في حين أطلق على نظام علم الاقتصاد، على مدى أكثر من قرن، إسم الاقتصاد السياسي. وبدت الدولة القومية لا تستحرّاً عن علم الاقتصاد، بل كانا يتصلان بيولوجيًا أو علميًا. وبالفعل، كان لأحدها تأثيراً سلبيًا كبيراً على الآخر.

أصبحت الدولة القومية جزءاً لا يتجزّاً من الحياة الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة. ولم تقتصر على كونما مقيمة تتمتّع بجميع الحقوق، بل احتلّت الساحة وبنيتها. وأتى هذا نتيجة لعمليّة الفوز بالحُظوة. كما قدّم مفهوم الدولة القوميّة نفسه كعضو تطوّر طبيعي في الهيئة الإنسانيّة. فإنّ الدولة القوميّة تحمي وتشكّل مصدر حلول لمشاكلها الخاصّة. فكيف نعيش من دونما؟

عما أنّها تبدو غير قابلة للتغيير، يعتقد الكثيرون أنّها قديمة حدّاً. ففي استعراض التاريخ البشري، اعتُبرت الدولة القوميّة متطفّلاً حديثاً.

كان المحامي الفرنسي جان بودان (Jean Bodin) أوّل من عرّف بها في منتصف القرن السادس عشر. فقد درس بودان عدداً كبيراً من الكيانات السياسية صغيرة الحجم والتي كانت غالباً على خلاف في ما بينها. لقد تعدّدت أسباب الستراع وغالباً ما كانت تافهة. ففي زمن بودان، أدخلت الخلافات على صعيد العبادة الدينيّة مرارةً حقيقيّةً على هذه النزاعات.

بحساورت بعض الوحدات السياسيّة في زمن بودين المدينة الدولة المتّصلة ببعض مناطق السريف - كجنوى في إيطاليا. وكانت البندقيّة تشكّل دولة أمّة ذات طبيعة سيئة. ومع نهاية الحقسبة الوسطى، أنشأت إمبراطوريّتها الخاصّة وإن كانت الإمسراطوريّات في زمسن بودين ودين قد بدأت تتلاشى. وعرف بودين بوجود مؤسسة سياسيّة تتّسع على المستوى الجغرافي، وهي الإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة. وحتى في ذلك الوقت، برزت النكتة القائلة بأنّ هذه الإمبراطوريّة ليست مقدّسة ولا رومانيّة ولا حستى إمبراطوريّة. وتحدّت إمبراطوريّة. وتحدّت وحدة الأقسام من شعوب هذه الإمبراطوريّة. وتوحّدت هـنه المسالة مع إيديولوجيّة قادرة على جذب الوفاء لها وإبقائه، لا تتشابه مع السمة المعاصرة. وكان الأمر المفهوم حينئذ أن يطلب الإمبراطور العالمي الإعتراف والإحترام. فيان وجد القائد الصغير أيّة إيديولوجيّة موحّدة لسمته السياسيّة الميزة، المرتكزة على أصول أو لغة مشتركة، حصل على النوع نفسه من الإعتراف والإحترام والقوّة الي يتمسيّع بها الإمبراطور. وانجذب بعض القادة لهذه المسألة واعتقدوا أنّها لن تمنحهم الإحترام والقوّة الي يتمسيّع بها الإمبراطور. وانجذب بعض القادة لهذه المسألة واعتقدوا أنّها لن تمنحهم الإحترام والقوّة الي المناقوذ فقط بل الثراء أيضاً.

نشات مشاكل تقنية كثيرة من حرّاء فكرة بودان، حُلَّ عددٌ منها مع مرور السزمن. تعلّقت المشكلة الأولى بالنقص على مستوى أصحاب السلطة. من دوهم، كانت الدولة القومية ستقتصر على مفهوم حميم ليس إلاّ. فوجب تزويد هذه الدولة القومية وتنظيمها وحمايتها وتسديد المال إلى المحاكم والقوى العسكرية. وكانت الضريبة الوسيلة الأكثر فعالية لتجميع هذا المال، ممّا أوجب الإستعانة بجباة الضرائب بالإضافة إلى رسوم جمركية ودائرة موظفين تُعنى بالضرائب. وظهرت الحاجة إلى رجال شرطة للدفاع عن وحدة الدولة وجنود لحماية حدودها. فمن الواضح أنّ الدولة القوميّة مفهومٌ باهظ الثمن. واكتشف مناصرو الحكومة الكبيرة أنّه كلما كبرت الحكومة، أصبحت أكثر كلفةً. وبغضّ النظر عن المبالغ الطائلة التي كانوا يتقاضو لها، استولى بعض جباة الضرائب على المال المخصّص لم كز الدولة.

غــت الإستكشافات واتسع الاستعمار الأوروبي بعد القرن السادس عشر. فإن كانــت الــدول القومــيّة ناجحةً، ازداد ثراؤها. لكنّ الحاحة إلى الدفاع عن قوّها الاقتصــاديّة بَقيَت مُلحّة، فتكفّل النظام التجاري بهذه المسألة. وانتقل الناس من البلد

الأمّ إلى استغلال أموال العالم الجديد. فأحضروا الثروات إلى بلادهم الأم لمعالجتها وإعـــادة بـــيعها. غير آنه لم يسمح للشّعوب الساكنة في المناطق النائية أن تنتج سلعاً يمكن المتاجرة بما فيما بينها أو مع دول ومستعمرات أخرى. فكانوا يعتمدون بشكل كامل على الدولة الأمّ في ما يتعلَّق بالسلع الجاهزة والتجهيزات. كان تطوّر الصناعة والـتجارة الأهلـيّة بمـنوعاً، ثمّا أفسح في المجال أمام الحمائيّة (مذهب حماية الإنتاج الوطيني بفرض رسوم جمركيّة عالية على السلع المستوردة)، إحدى "مساعدات" الاقتصاد المؤذي الدائم والتابع للدولة القوميّة. فإذا كنت تحكم دولةً قوميّةً، يجب أن تحرص على مصالحها، بما في ذلك الاقتصاد. وكان من الخطأ الاعتقاد أنَّ الطريقة الفضلي هي عبر إنشاء نظام قوانين وتعرفات تضع حدًّا لمنتوجات وحدمات الدول القوميّة الأخرى أو تمنعها. ربّما لم تعد هذه العقيدة شعبيّة كما في السابق، لكنّها بعيدةً جداً من كونها فاضلةً اليوم. كما ألهمت الدّعوات إلى الحماية الحركة المشتركة لــبعض الاقتصاديّين القدامي إلى الالتفاف حول الدولة كونما الحَكَم الأخير لمشاكلها الخاصّة. وتوجّب عليها حلّ هذه المشاكل بأسرع ما يمكن. أمّا دور العالم الخارجي، الله في يستعدّى حدودها، في ما يختصّ بحلّ المشاكل الاقتصاديّة فكان ثانويّاً وغير مباشـــر. ولم يكن لهذا العالم الخارجي علاقة في هذا الموضوع. فإنَّ مفهوم الاقتصاد المُغلق نشأ قبل حون ماينارد كايتر بوقت طويل.

كانت المركنتكية (نظام اقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفسّخ الاقطاعية لتعزيز شروة الدولية من طريق التنظيم الحكومي الصارم لكامل الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسيات قدف إلى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الإحتكارات التحارية الخارجية) في الواقيع تتحبيط بقوّة، وقد قادت إلى الثورة الأميركية سنة 1776. كما سعت إلى حماية اقتصادات الدول الأمّ. ولكن، كما هي الحال مع أيّ نوع من الحماية، فقد أوصلت إلى عدم الفعالية والضريبة المرتفعة وتسبّبت أخيراً بإفلاس الدولة القومية.

 وروح الوحدة. ويمكن اعتبار هذه الأمور كقسمٍ من خلق هويّة الدولة القوميّة. لكنّ التماثل مع السمة العصريّة دمّر واقع المتورّطين الساعين إلى تثبيت الشعب في الولاء، و لم يتوفّر أيّ خيار "للتّبضّع من مكان آخر".

وشكل "الإقليم الوطني" جزءاً مهماً أخر من سمة الدولة القوميّة. فاعتُبرَت الأحاديّـة والإقليميّة سيّئتان مؤذيتان للدولة المثاليّة. وما زالت أطياف هذه الأفكار تسيطر على عالمنا اليوم.

تملك الدولة القومية ضمن نطاق الاقتصاد عملتها الخاصة الوحيدة ومصرفاً مركزيًا لحمايتها. وقد وضع الاقتصادي الألماني فريديريك ليست (Friedrich List) مخطّطاً لنشاطات الدولة القومية الاقتصادية. وتوجّب أن تبدو الاقتصادات الوطنية جوهرية، وأن يستم حمايستها من عواصف المنافسة من خلال التعرفات المرتفعة. وكانست الولايات المتحدة إحدى البلدان التي طبّقت نظريّات ليست كما طبّقت خلال القرن العشرين في دول أميركا اللاتينية وكانت النتائج حاسمة. ففي هذا القرن، توجّب على كلّ دولة قومية أن تؤمّن خطوطها الجوية "الوطنيّة" و"شركة الطسيران" الخاصة بها. و لم تستطع معظم هذه الدول القوميّة حيى الأموال إذ كانت السواقها صغيرة جداً. وبات من غير المفاجىء رؤية شركات الطيران هذه قد أفلست واندبحت مع شركات أخرى.

وتوجّب على الدولة القوميّة أن تحصل على جيش كبير ومجهّز جيّداً. ففي ذلك الوقت، حذبت الدولة القوميّة عنصراً خطراً إلى محيطها، وهو القوميّة. غير أنّ الأمور سارت جيّداً، وكانت الدولة مثالاً "للروح الوطنيّة" المنتشرة (والمنتشرة فقط) بين جماعات عرقيّة ناطقة باللغة القوميّة.

انتقلت فكرة الدولة القوميّة في أواخر القرن التاسع عشر من أرضها الأمّ في أوروب. فأصبحت ظاهرة في أميركا اللاتينيّة حيث نمت بعض الوحدات السياسيّة الصغيرة، وصرّح الجميع أنها مميّزة وإن لم تناسب الناطقين باللغة الإسبانيّة (والبرتغاليّة في البرازيل). إلاّ أن هذا الأمر لم يُثنهم عن رسم الخرائط للمحافظة على أراضيهم، ومقاومة نشوب الحروب المشؤومة. كما سيطرت على اقتصاداقهم عمليّات تصدير عدد محدّد من السلع الأوليّة. وفي القرن العشرين، حاولت كلّ

دولة أن تعزّز اقتصادها عبر بناء صناعات غير اقتصاديّة وغير هادفة إلى المنافسة من أجـــل التعويض عن الإستيراد. وتمّت إعاقة الإستيراد بعد أن أدارت الدولة ظهرها للعالم الخارجي. ومع زيادة التصنيع، أصبحت الدولة تعتمد أكثر فأكثر على رأس المـــال الخارجي، واكتشفت أهميّة العالم الخارجي من خلال القيام برحلة مكلفة في طريق وعرة، كانت في بعض الأحيان ملطّخة بالدّماء.

واعتُبرت سمة الدولة القوميّة في آسيا قمّة في المغالاة السياسية. أمّا الحكّام فرأوا أنها تشكّل وسيلةً لتوحيد قواهم، كما وجدوا فيها العصريّة والتطوّر. ولم يأخذ الأوروبيّون والأميركيّون هؤلاء الحكّام بالإعتبار إلاّ من خلال العمل وفق مفهوم الدولة القوميّة. فعندما انفتحت اليابان على العالم الغربي في أواخر القرن التاسع عشر، احتذى حكّام البلاد بنظام الحكومة المركزي المستعمل في فرنسا وألمانيا. ولم تعقير الحال أبداً.

فلنسنظر مثلاً إلى كوريا، حيث بقي مثال الدولة القوميّة مؤثّر إلى حدَّ بعيد. فقد حلم عددٌ كبير من الشعب الكوري بنشأة كوريا العظمى الممتدّة من جزيرة شيجو في الجنوب إلى نحر يالو في الشمال. لكن مثل هذا الأمر لن يتحقّق إلاّ عندما تنفتح كوريا الشماليّة على الجنوب (أو تقع في قبضته). سيحدث هذا الأمر عندما يستحيب اقتصادها للخلافات والإنهيارات الداخليّة القويّة أو حتّى البسيطة. ويعتقد الكوريّون أن رفع السنار عن شبه الجزيرة الكوريّة سيبشر بأعمال مزدهرة وفرص تجاريّة كبيرة ستحعل من كوريا منافساً حقيقيًا في وجه اليابان والصين. كما سيصل عدد سكّاها الله حوالى 70 ملسيون نسمة، وسنتمتلك أسلحة نوويّة. وبينما يسعى الكوريّون القومبيّون إلى "التوحد"، سيأملون في أن يصبح الشمال الثيوعي مستعمرة اقتصاديّة سامسونغ (Samsung) وهيونداي (Hyundai). وقد بدأ اتخاذ الإجراءات للمباشرة في المضاربات المتصلة وإنشاء تسهيلات لميادين الصناعة الجديدة. والأمر شبية بمسألة الوقست المذي تطلّه اكتشاف جرّة من الذهب. ومن خلال مراقبة الشمال، يستطيع الكوريّون المنافسة مع البلدان الواقعة في الشرق أو الغرب. كما الكوريّون القرب. كما الكوريّون المنافسة مع البلدان الواقعة في الشرق أو الغرب. كما يستطيعون التأثير على المستقبل إذ يؤمنون بقدرهم الخاص والمشرق.

تسبب هذه الرؤيا الوجدانية العمى لعدد كبير من الكوريين. ففيما يتطلّعون إلى الشيمال فقيط، تكمن قوّة كوريا في موقعها في منطقة البحر الأصفر، مقابل أسواق الصين واليابان والولايات المتّحدة في الجانب الآخر من المحيط الهادىء. فهيذه هي المناطق التي يجب أن تجذب انتباه كوريا (أنظر عرض 4.1). قد يكون البحر الأصفر نابضاً بالنشاط لكنّه لا يشكّل دولةً قوميّة. وبالتالي لا يستطيع تحفيز العواطف غير العقلانيّة نفسها مهما كانت قوّته الاقتصاديّة في العمل نافذةً.

تـنمو الـتجارة حاليًا بـين الصين وكوريا بشكل منتظم. ولكن، بسبب إصـرارهم الأعمـى على مراقبة الشمال طوال الوقت، لا يدرك الكوريّون نشأة "حـوض" تقوم الأعمال الكوريّة فيه بإعادة تعيين العالم المادي بين الصين وكوريا. كما يتمّ تجميع كلّ المنتجات التي تستوردها الشركات الكوريّة من الصين في مرفأ بوسان لتُصدر رسميًا من كوريا.



عرض 4.1 شركاء كوريا في التجارة

# كيف أخرت الدول القومية التطور الاقتصادي

يمكن رؤية سوء استعمال مفهوم الدولة القوميّة في الإتّحاد السوفياتي الذي ورث الفتوحات الإمراطوريّة في آسيا الوسطى. وقد دفع ستالين لتملّق مفهوم حريّة الإرادة، فاكتسب الجمهوريّات الإشتراكيّة القائمة على أسس عرقيّة. ونادراً ما وظّدت هذه الجمهوريّات علاقاهما بالقوميّات التي يُفْتَرضُ بها أن تمثّلها.

عـندما الهار الإتحاد السوفياتي سنة 1991، حصلت هذه الجمهوريّات على استقلال وسيادة مزيّفين. كما لم تكن قط مستعدّة لهذا الأمر. وبما أنها كانت أعضاء في الاقتصاد السوفياتي، طافت من غير مرساة في محيط غريب عنها تماماً. واكتسب حكّامها الجدد (وكانوا عادةً يضمّون الرؤساء الشيوعيّين السّابقين) جميع سمات الدولة القوميّة التي سبق أن ذكرناها وهي: الأعلام والرموز والنشيد الوطني والعملات (المنخفضة القيمة في أغلب الأوقات) والمصارف المركزيّة. كما أخرت إخستلافات الحكّام على الصعيد الشخصي وجدالات الحدود عمليّة تكامل أسواق هـنه الجمهوريّات. وبالغت الخلافات العرقيّة في توزيع الحصص. فبقيت موارد طبيعيّة كثيرة غير مُستثمرة أو مُستغلّة من جانب أي دولة قوميّة تعمل باستقلالية. في الواقع، لم يحدد أحدٌ عدد الدول القوميّة التي انتقت من اتحاد الجمهوريّات السوفياتيّة الإشتراكيّة السابق. والأمر صحيح أيضاً بالنسبة إلى يوغوسلافيا. فإذا برز في المستقبل زعيمٌ ديكتاتوري، يمكن إعادة توحيد هذه "المناطق" وجعلها "أمّة برز في المستقبل زعيمٌ ديكتاتوري، يمكن إعادة توحيد هذه "المناطق" وجعلها "أمّةً واحدة".

وكان لمفهوم الدولة القوميّة في أفريقيا أثرٌ سلبيٌّ مدمّر، سواء على مستوى الشعب أم الاقتصادات. ففي سنة 1885، اجتمعت القوى الأوروبيّة في برلين السوزيع قارّة في ما بينها. وما زلنا حتى اليوم نرى الوحدات التي أوجدوها. فهم لم يشكلوا أيّسة دولة في برلين، بل أسّسوا لمستعمرات وحكومات تحت الوصاية. وعندما أجبر الإستياء الإفريقي حكّام أوروبا الغربيّة على منح الإستقلال والحكم السنائي السياسي، تمّ الإتفاق على أنّ تعيين الحدود الذي رُسم في برلين يجب أن يودّي إلى حماية الدول القوميّة الجديدة. واتُخذ هذا القرار لتفادي النزاعات وأخطارها الأوليّة. غير أنّ ولادة هذه الدول القوميّة لم يعن شيئاً. وقد ضمّت هذه وأخطارها الأوليّة.

الدول بعض الأراضي المحتوية على موارد طبيعيّة قليلة وقطاع لإنتاج الطعام تسيطر عليه الزراعة الضئيلة والكوارث الطبيعيّة المزمنة.

وتم تجاهل الجدود العرقية والدينية بعيداً عن اقتصادات هذه السياسات. وعانى عدد من هذه الدول الجديدة نزاعات داخلية حادة. ففيما يختص بوضع نيجيريا والكونغو، ولدت النزاعات حرب أهلية دموية كان لها أثر كبير على الموارد. فيما قُسمَ مناطق أخرى، مفعمة بالنشاط كمنطقة دلتا النيجر، إلى دولتين قوميّتين (نيجيريا والكاميرون)، كما لم يهتم أيّ منها بإقامة التعاون - بل أرادتا تولّي الحكم الشامل فقط.

## وكع الدولة القومية

كان لكل هذه الأمور أهميتها إذ بقي هاجس الدول القومية يسيطر على تفكيرنا. فلنعد قليلاً إلى علم الاقتصاد. لقد أنتجت الدولة القومية إحصائيات تعرف باسم الحساب القومي الكلّي، وتضمّنت جداول إجمالي الناتج الحلّي والطلب الكلّي. كما افتُرض منها أن تظهر الصحّة الاقتصاديّة لأيّة دولة. فعندما قام الشعب بتقسيم إجمالي الناتج الحلّي، ظهر رقم سحريٌّ جديد هو إجمالي الناتج المحلّي للفرد الواحد. ويمكن لهذا الرقم أن يعمل كتوافقيّة للخزينة. فإذا بلغ 10,000 دولار أميركي، اعتقد حكّام الدولة عندئذ أنّهم بلغوا مرحلة تنشلهم من الفقر، وتجعلهم صانعي حركة مهمين في لعبة العالم الاقتصاديّة. ممّا يسمح لهم أيضاً أن يصبحوا أعضاء في هيئة التعاون والتطوّر الاقتصادي.

يُعتـــبر إجمالي الناتج المحلّي - قيمة الدولة الكاملة المضافة في السنة - نظام مقايــيس واضح. وهو يعتمد على معلومات تزوّدها الشعوب نتيجةً لإيصالات الضرائب أو تسجيلات السلع المشحونة بالسفن. وبالطبع، فإن عدد الناس الحبّذ لدفــع الضرائب منخفض جدّاً. وبالنسبة إلى البعض، يصبح تسديد الضرائب البســيطة مســألة واحــب وشرف. وقد أدّى ذلك إلى نشوء ميدان عمليّات اقتصاديّة منفصل عُرف "بالاقتصاد الأسود"، وقد يكون بنفس قياس الاقتصاد الشرعي أو قد يفوقه حجماً.

وكما يشير إليه اسمه، فإن إجمالي الناتج المحلّي هو داخليّ، يتكوّن من النشاطات الاقتصاديّة التي تجري ضمن حدود البلاد. أمّا رقم إجمالي الناتج القومي فهو أكثر شمولية إذ يتضمّن النشاطات الاقتصاديّة التي يقوم بها المواطنون خارج حدود البلاد. وكما رأينا، فإنّ الاقتصاد العالمي لا يحترم الحدود الدوليّة. ويتضمّن إجمالي الناتج المحلّي والقومي معاً سلعاً وخدمات جاهزة. ويمكن البدء بإنتاج السلع والحدمات في دولة ما ومن ثمّ إكمالها في دولة أخرى. وإذا نظرنا إلى عمليّة القيام بالأعمال خراج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج، نجد أنّ عدداً من الأعمال المتعلّقة بتأمين الخدمات يتم في بيئة ينخفض فيها سعر الكلفة. أمّا الحدمات الجاهزة فقيط فتستهلك في الدولة "المضيفة"، ومع ذلك لا تُسجّل مساهمة الناس في الدولة الأخرى.

تقديم أرقدام إجمداني الناتج الحلّي والقومي معدّلات الدولة القومية. وتُعتبر المسناطق – وليس الأمم – المحرّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي على صعيد الاقتصاد العالمي. ولن تكون مساهمة الإقليم وحيويّته قابلةً للتمييز ضمن أرقام حساب الدولة الكلّي. ويُقدَّر مستوى النموّ في الصين سنويّا بحوالي 9%. إلاّ أنّ هذا الرقم يُستعمل على مستوى العالم بأكمله، إذ يشمل مناطق دوليّة حيويّة مثل داليان وغانغزو التي تراوحت نسبة نموّهما لعام 2003 بين 13 و15%، بالإضافة إلى مناطق في غرب السبلاد مثل نينكزيا وغانسو التي ما زالتا واقعتين في شرك الفقر. ويتواجد المراقبون الصينيون للحدّ من نزعات النمو الاقتصادي المستمرّة، كما يصرّحون بأنّ الدولة غير قادرة على الحفاظ على معدّلات النموّ التي تصل إلى 9 أو 7%. غير أنّ هذه الإستجابات فشلت في اعتبار الحقيقة حول أنّ بعض مناطق الصين هي التي تشهد هذا النموّ وليس الصين بأكملها. أمّا مفهوم مجموعة جمهوريّة الصين الشعبيّة الكليّة فيتواجد على المستوى السياسي فقط.

وبالستالي، فسإن نمو الصين المرتفع والمستمر يعتمد على زيادة الرقم في المدن الضخمة أو المناطق الدوليّة، إلى جانب معدّل نمو هذه المناطق. وقد أنتجت الصين حسلال عشر سنوات، أي من عام 1990 إلى 2000، 146 إقليماً جديداً يضمّ أكثر مسن ملسيون شخص. (أنظر عرض 4.2). وما من سبب يجعلنا نعتقد بتكرار هذا

الأمر. فبعد كلّ شيء، ما زال هناك 800 مليون مزارع يعيشون في مناطق الريف الصيني.

من المؤسف أنّ هذه الأرقام غير الملائمة قد استُعملت لتقييم صحّة البلاد الاقتصاديّة. فلقد ظهر أن نسبة النموّ مقارنة مع أرقام السنة الفائتة، دلّت على اقتصاد صحّى وقوي.

ويشكّل منحنى العرض/التسعير التقليدي مثلاً آخر من نظريّات تفسير المسرح العالمي التقليديّة. فإن عيّنت قدرة المورّدين على محور X، مراعياً ترتيب المنتجين، وكلفة الإنتاج على محور Y، يمكنك شرح منحنى طريقة التسعير وكيف تقود المورّدين الضعفاء في ظلّ ارتفاع الأسعار بسبب تقلّص الطلب. عادةً، يتم وضع منحنى العرض هذا مستعينين فقط بالمورّدين المحليّين. والآن يتوجّب وضع منحنى محموعة الإتّحاد الأوروبي وأميركا الشماليّة. فإنّ المنحنى يفقد معناه تدريجيّاً إذا تمّ وضعه على مستوى الأطراف المعزولة. فإنّنا نشهد اليوم طلب الصين الذي يجذب عرض المنتجين اليابانيّين الهامشيّين ويحصل على انتقاد لاذع يساعد على الإستفاقة مسن سبات عميق. إذاً، يحتاج النموذج القومي مرّةً حديدةً تعديلاً كي يعكس الحدود شبه التنفيذيّة.

المدن الصينية التي تتعدى فيها الكثافة السكانية المليون

| عدد المناطق |      | الشعوب    |
|-------------|------|-----------|
| 2000        | 1990 | بالملايين |
| 156         | 17   | 1-3       |
| 4           | 3    | 3-5       |
| 6           | 0    | 5>        |
| 166         | 20   | المجموع   |

المصدر: إحصائيّات الشعوب الصينيّة، 2001.

عرض 4.2 المدن الصينية التي تتعدى فيها الكثافة السكانية المليون شخص

## الدول القويّة

تُمسنح العملة اليوم أهميّة أكثر ممّا تستحقّ. ويقوم المنطق على أنّ العملة القويّة توحسي بوحسود أسساس اقتصاد ثابت. وقد تجمد الدولة التي تتمتّع بعملة قويّة أنّ اقستراض المال سهلٌ نسبيًا. وعكن للمؤسّسات الماليّة العالميّة استعمال هذا المال، في حين تجمد سندات الحكومة مشترين دائمين، كما أنّها قد تتمتّع بنسبة تقدير اعتماد حيّدة، وستكون عملتها مرغوباً فيها.

ولكن عاجلاً ما تجد الدولة ذات العملة "القوية" أنَّ عملتها مقوّمة بأكثر من قيم تها. فإذا اعتمد اقتصادها كثيراً على استيراد البضّاعة، كانت استيراداتها باهظة الكلفة. أحياناً، يفوق الين الياباني الدولار قيمة ، ولكن على الرغم من أنَّ الاقتصاد الياباني ليس بأفضل حالاته، إلا أنَّ سلعه ما زال يُتاجر بها. والسبب أنَّ هذه السلع المنتجة متنوّعة حداً. وعلى الرغم من مصدر أذى هيئة الأعمال اليابانيّة، فإنَّ الين القوي يعنى أنَّ استيراد المواد والمكوّنات أرخص.

إنَّ مفهوم الدولة القومية غير عقلاني في عالم الاتصالات القريبة الآنية. وتشكل الحدود الدوليَّة المتعلَّقة بالمفتشين الرسميّين والحواجز إحدى رموز هذا الأمر. ولكن، ما الحاجة إلى مراقبي الحدود أولئك في عالم الإنترنت مثلاً؟ أيتوقّف تسيّار المعطيات العابر للأسلاك عند كلَّ حدود دوليَّة ليخضع للتفتيش لمعرفة ما إذا كان محظوراً؟

لقد وعدت الدولة القوميّة بالكثير لكنّها لم تعط إلاّ القليل. ففي عالم البوم نرى الدولة القوميّة مهدّدة بالأسوأ. وهي تتمتّع بالُقوّة التي تجعلها تمنع التطوّر الإنساني من خلال التقسيم الإصطناعي للمهارات والأسواق إلى أجزاء مستقلّة. وببساطة، فإنّ العالم لا يزال مستمرّاً رغم كل ذلك.

يحظى عالمنا اليوم بمنزلة عظيمة أكثر من أيّ وقت مضى، أمّا الإتّكال العسالمي فلسيس بأمر حديد. وفكرة الدولة القوميّة المُحكمة الحُتم التي تفي بكلّ حاجاتما باتت تُعتبر فكرة منافية للعقل، إذ لطالما قامت عمليّات التجارة. وقد تُوَج السنان بجعل التكنولوجيا من التجارة أمراً ممكناً مهما بَعُدت المسافات. وتسمح التكنولوجيا والأسواق المُحسّنة اليوم قيام عمليّات التجارة بسرعة فائقة.

لقد استطاعت الدول القومية تحقيق ذاها من خلال تقسيم شعوب العالم إلى كيانات مكتفية ذاتياً. وما زالت الكيانات السياسية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، تعتقد بأنها ستستمر وإن كانت الأمور التي تواجهها صعبة نوعاً ما. فعند استيقاظ هذه الدول، برز التحدي عوضاً عن التعاون. وقد فرض سعراً مرتفعاً على الإنتظام الحسن المنظر غير الموجود فعلاً. وتم تحقيق هذا الأمر على حساب المعاناة الإنسانية. أمّا ازدهار الاقتصادات والمحتمعات فقام على التنوع. فإذا نظرنا مثلاً إلى مدينة دُبي في دولة الإمارات العربية، نجد مدينة مزدهرة تقع في الصحراء العربية، على شواطىء الخليج. عدد كبير من العاملين هناك والمساهمين في ازدهارها هم من غير العرب. قد يكونوا مدراء من أوروبا الغربية أو سائقي سيّارات أجرة من الهند أو باكستان. ويعمل في ملاهبها الليليّة فتيات حسناوات من أوروبا الشرقيّة. وبسبب اعتماد البلاد على المدراء والعمّال الهنود، يقدّم مطارها الدولي رحلات مباشرة إلى اعتماد البلاد على المدراء والعمّال الهنود، يقدّم مطارها الدولي رحلات مباشرة إلى

أثـارت الإستفادة من التكنولوجيا الأوروبيّة إستياء البعض في آسيا وإفريقيا. ففي بعض دول إفريقيا، قامت السياسة الحكوميّة برفض كلّ مظاهر "الحضارة" الغربيّة مع الإبقاء على عناصر القوّة التي ورثتها من الغرب. وهذا ما كان يحدث أحـياناً عـلى أسس القوميّة المزيّفة أو العلم الإفريقي (إذ تُعرف بأسماء متعدّدة). وغالباً ما كان يترافق بتولّي الحكومة لعناصر الاقتصاد - باسم الدولة القوميّة مرّةً جديدةً. أمّا التطوّر والحدّ من الفقر فتأخر العقود.

## نهضة المناطق

يجب أن نُلقي نظرةً على مراكز النمو الجديدة في عالمنا، إذ يمكننا إيجادها بسهولة ضمن نطاق الأقاليم. ويشكّل بعض هذه الأقاليم أجزاء أساسيّة من الدول القوميّة القديمة، في حين يتعدّى البعض الآخر الحدود الدوليّة للبلاد.

ففي الفصل الأوّل، ذكرتُ كيف ضخّ الاقتصاد العالمي حياةً جديدةً في الكثير من الأقاليم حول العالم، سواءً كان في شبه جزيرة شاندونغ أو فنلندا. وتُعتبر بعض الـــدول القوميّة القديمة محظوظةً ويسمح لها صغرها أن تؤدّي دور الدولة الإقليميّة ومسنها: إيرلندا، فنلندا، الدنمارك، السويد، النروج، وسنغافورة، وإن كانت هذه الدول تتمتّع بخصائص تتعدّى كونما صغيرة الحجم.

سيؤدّي التطوّر المستمر للاقتصاد العالمي إلى تشويه محتوم للدولة القوميّة لصالح الإقليم. ويعتبر أوائك المؤمنون بالدولة الكبيرة المركزية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإدارة السياسات والجستمع والاقتصاد والثقافة هذا الأمر محرَّماً. فبالنسبة إلى العديدين، ومنهم أنصار الدول القومية، كان مفهوم الحكومة المركزيّة الوطنيّة متقدّماً ومطمحاً. وكان يمكن جعل الإقليم، وبسهولة، مركز التطلّع المحلَّو.. فَإِنَّ الْمُناطِقِ المُحصِورةِ تَحَدُّ مِن آفاقِ الفكرِ. مِن هنا؛ لم يستطع المفكَّرون في الوحمدات الصغيرة توسيع أفكارهم لتشمل الكبيرة منها أيضاً. غير أنّ هذا الوضع تغيير بفضيل التقدّم المفاجئ في التقنيّة، وأصبح العكس صحيحاً في القرن الواحد والعشرين. فأصبحت الدولة القوميّة مستبطنة ومعادية للتقدّم، وغالباً ما تحوّلت أقاليم الدولة (وإن ليست جميعها) لتعمل وتفكّر على صعيد وجهات النظر العالميّة غيير المحدودة. ولم يعد تفكيرها يقتصر على الدول باعتبارها أحاديّة الكيان السياسي، بل تعدّاها ليجعل من الدول مزيج أقاليم. كما إنّها طمحت إلى رأسمال العمالم وتكنولوجيَّته وأسمواقه. فهي لا تحتاج إلى امتلاك جميع عناصر الإزدهار الاقتصادي طالما أنَّها تعمل مع العالم ولصالحه. ولهذا السبب، عمل الاقتصاد العالمي عـــلى تنظيم الحكومات والأقاليم. لم تشكّل الحدود الدوليّة سوى عبئاً على الدول القومية القديمة. ومن المدهش، في هذا السياق، رؤية كيفيّة استمرار النهزاعات القائمة على الحدود.

في الواقع، فإن علم الاقتصاد والتكنولوجيا يقومان بتقوية مقياس جديد للطبيعة الجغرافية السياسيّة. لا زالت الحدود موجودة لكنّها ستصبع شفّافةً وستشكّل الفرص وتدعم التنوّع. وسيُبَشّر زوال الدولة القوميّة بعالم لطيف أحاديّ البعد والثقافة.

ليسست الدولة الإقليميّة وحدةً سياسيّة لا بل اقتصاديّة. وتعادل بعض الدول الإقليمـــيّة الوحدات السياسيّة. فتُعتبر سنغافورة مثلاً دولة-مدينة أكثر ممّا هي دولة سياديّة بسبب مساحتها الصغيرة. أمّا جمهوريّة إيرلندا فهي محظوظةٌ بكونها منفتحة

على الاقتصاد العالمي وتحافظ في الوقت عينه على مظاهرالدولة التقليديّة. فهذه هي معطيات التاريخ والجغرافيا الاقتصاديّين الحديثين.

ليس مفهوم الدولة الإقليميّة المرتكزة على الإزدهار أمراً جديداً. فلقد سبق أن ذكرت البندقيّة، هذه المدينة الرائعة التي كانت أوّلاً دولةً إقليميّة ثمّ نمت في نهاية القرون الوسطى لتصبح إمبراطوريّة. وكانت إيطاليا مكتظّة بالمراكز المماثلة، وكانت مهد النهضة والمساهمات المتقدمة في عالمنا. ونشأت في شمال أوروبا عصبة تحالف التحار والمدن الألمانيّة التحارية على ضفاف البلطيق وبحر الشمال. وكانت المراكر مصل ريغا وتالين ودانزيغ تشكّل دول إقليميّة اشتهرت في ذلك الوقت، وسسعت إلى الستطلّع نحو الإزدهار عوضاً عن مراقبة الحكومة المركزيّة وسلطتها المنتشرة.

وتشكّل الأقاليم غالباً حركة اقتصاديّة فعّالة في العالم. فإذا نظرنا إلى اليابان، نجد أنّ منطقة شوتوكين العاصمة (وطوكيو وشيبا ومقاطعة سايتاما) تتمتّع بإجمالي ناتج قومي يصل إلى 1.5 تريليون دولار ممّا يضعها في المركز الثالث عالميّاً. وتتمتّع منطقة كانساي الواقعة في قلب أوساكا بإجمالي ناتج قومي يصل إلى 770 بليون دولار، ممّا يجعلها تحتل المركز السابع عالميّاً بعد الصين، ممّا يؤهّل هاتين المنطقتين لمنصبي عضويّة في مجموعة الدول الصناعيّة السبع. وفي الواقع، فإنّ مستوى اتّحاذ القرار المحلّي الممنوح لهما من قِبَل النظام السياسي الياباني المركزي منخفضٌ جدّاً.

## تحديد الدولة الإقليمية

يجب أن نحذّر من عدم التضييق عند تحديد الدولة الإقليميّة، خصوصاً على مستوى الكثافة السكنيّة. صحيحٌ أنّ دولاً إقليميّة عديدة تتشارك بعض الخصائص، إلاّ أنّه يجب اعتبار هذه الأخيرة كمصادر وليس كتحديدات صعبة وسريعة. لا تستطيع أيّه دولة إقليميّة أن تحقّق النجاح من خلال تنظيم مقادير من المكوّنات مثلما توضع وصفة الحلويات أو كتيّب استعمال جهاز ما.

إنّ حجم عدد السكّان مهمٌّ لكنّه غير حاسم، وهُو يُعدّ كمتغيّرة مرنة.

إنَّ الحجم بطرق عديدة مسألة فكر. يجب أن يتمتّع الإقليم بسوق محلّية

معقولة كي تجذب الإستثمار الداعلي، من هنا، يُفضّل السوق حيث تبلغ كثافته الأدن نصف مليون أو حتى مليون. فإذا كان عدد السكّان مرتفعاً، قد يستحيل على المستمرين المحافظة على تركيز تسويقي واضح. كما قد يغيب عن الساحة حسّ الوحدة غير الملموس غالباً وإمكانيّة تشجيع الناس. ومن جهة أخرى، يبدو أنّ الحدد الأقصى يصل إلى 10 ملايين شخص. أمّا بالنسبة إلى شوتوكين فيصل عدد سكّالها إلى 30 مليون نسمة لكنّها ما زالت تشكّل جماعةً طبيعيّة بفضل شبكات التنقّل المذهلة.

إنَّ الأرقام السحريَّة غير موجودة. فيمكن للمنطقة أن تضمَّ المستوى "الصحيح" من حيث عدد السكّان - أي المستوى نفسه الذي تضمّه الدول الإقليميَّة الناجحة الأخرى - وتبقى مع ذلك غائصةً في الفقر. كذلك، تستطيع المنطقة الشبيهة بإقليم كبير مُتَسمة بالألفة أن تتحوّل إلى دولة إقليميّة ناجحة.

ولا بـــد مــن تأمين مطار دولي ومرفأ كبير فعال واحد على الأقل قادر على تولّــي عمليّات الشحن، بالإضافة إلى بنية تحتيّة فعّالة للنقل. كما تلعب الجامعات وتســـهيلات الأبحــاث القادرة على حذب التلاميذ الأذكياء وجعلهم متحرّجين وعاملين يتمتّعون بالخبرة والمهارة دوراً هامّاً.

أمّا العنصر الأساسي لنحاح أيّ إقليم فهو الإنفتاح على العالم الخارجي. كما يجب السنظر إلى العالم نظرةً إيجابيّةً باعتباره مصدر ازدهار. ويجب القضاء على المفاهسيم المستعلّقة برُهاب الأجانب. كما يجب القضاء على نظريّة معاداة السكّان الأصليّين للأجانب كي تزول القوانين التي تحدّ من الإستثمار الأجنبي أو امتلاك الأجانب للأراضي ورؤوس الأموال.

يجب التحلّص أيضاً من المعايير الخبيثة المعادية للأجانب. وهي تتضمّن قوانين تمسنع الملاحة الساحليّة (والتعرفات على) نقل السلع بحراً أو حواً. كما يجب عدم وضمع حمدود للشمركات الخارجيّة الداخلة إلى الإقليم وعدم السبطرة على المؤسّسات المحليّة أو القيام بمضاربات مشتركة. ففي عالم الأعمال اليوم، يُعدّ الدّمج والتملّك وسائل باهظة الكلفة لدخول السوق أو زيادة حصصه.

وسأشـــدّد عــند مناقشتي لتركيب الشركات على نقطة واحدة تتعلّق بأهميّة

موقع الشركة الجغرافي، ممّا سيلعب دوراً هامّاً على مستوى المواقف تجاه الإستثمار الخارجي. والحقيقة أنّ "صانعي الحركة الكبار" بدأوا بإعادة تحديد موقع مراكزهم الأساسية، متّجهين إلى الدول الإقليمية. وعلى هذا الصعيد، فقد ساعدهم قوانين سيهلت لهم تسجيل شركاتهم. وهذه هي الحال في الولايات المتّحدة. فإذا ألقينا نظرة إلى الولايات الخمسين باعتبارها دولاً إقليميّة، نجد أنّ ديلاوير تتمتّع بتفوّقها في تسميل الشركة، كما أنّ نظامها المستقلّ المتعلّق بمحاكم الأعمال يجذب أيضاً من يود القيام بالأعمال هناك.

لا تقتصر الدولة الإقليميّة على كونها مكاناً جيّداً لإدارة الأعمال فقط، بل يجب أن تجذب الناس للعمل فيها وتربية الأطفال. وهذه مسألة مهمّة كما تظهرها المحاولات الدائمة في مناطق كسنغافورة وداليان بهدف تعزيز البيئة الطبيعيّة من خلال المحافظة على نظافة الشواطىء والحدائق العامّة. وقد ركّز ترويج أقاليم عدّة في الماضي على هذه المسألة. فتمّ إصدار كتيّبات لمّاعة حاولت جذب الإستثمار الداخلي من خلال تغنّيها بجمال المناطق الطبيعي. وظهرت على هذه الكتيّبات صور للأزهار وأحواض رسو السفن وملاعب الغولف.

وتُحدد الدولة الإقليميّة كوحدة تخلق دورةً عمليّةً إيجابيّة. فكلّما ازداد عدد السناس فيها وتنوّعت خلفيّاقم ومهاراتهم، تنوّعت الدولة الإقليميّة مع الوقت. فإذا أطلقت الصناعة، حذبت كلّ القطاعات المتعلّقة بالصناعة. وعلى مرّ الأيّام، تحتلّ المؤسسات الماليّة مكالها إلى جانب تلك التي تقدّم خدمات ماليّة داخليّة وجزئيّة. وما أن تبرز الدورة الإيجابيّة حتّى تصبح الدولة الإقليميّة وحدةً كاملةً تتمتّع بأسس اقتصاديّة وتجاريّة واسعة. أمّا سرعة انجذاب مزوّدي الصناعات والخدمات فمذهلة، إذ تجدنب الأقاليم المزدهرة هؤلاء ليجتمعوا على دعم بعض الصناعات التي تخطّتها السرعة الصناعيّة.

عــندما يتم حذب صناعات حديدة ذات خلفيّات متعدّدة إلى منطقة إيجابيّة، تــتكاثر عندئذ الخدمات غير المتعلّقة بالأعمال القائمة. فسوف يتحتّم على المدارس أن تلــبّي طلــبّات العــلم والــيد العاملة المثقّفة. وستُشيَّد المستشفيات والمعدّات لتســتحيب لطلبات سكّان الإقليم الطبيّة. كما يجب ذكر تجّار السيّارات والمطاعم

والأســواق المركــزيّة. باختصار، ما إن يتواجد الناس في المكان حتّى تُؤمّن جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.

يستكرّر هذا الأمر في أماكن عديدة. ففي الصين، يصعب التعرّف إلى أقاليم كسئيرة بعدد أن تطوَّرت عمّا كانت عليه في السنوات الخمس أو العشر السابقة. فإلام ستؤول الحال في السنوات الحمس أو العشر القادمة؟

إذا نظرنا إلى داليان، لوجدنا مدينةً عامرةً وصاحبة. يمكنك أن تجد هناك كلّ مسا يتوفّر في أية مدينة من العالم. فإنّ الخدمات تتوفّر في أوسع قطاعات جغرافيّة. ولا يحتاج مديرو الأعمال في داليان إلى استدعاء المهندسين المدنيّين للقيام بدراسات لتقييم البيئة أو غير ذلك، إذ يتوفر هناك المهندسون التقنيّون وحبراء كمبيوتر إلى حانسب رسّامي الكاريكاتير وكلهم جاهزون لتقليم الخدمات. وتُعدّ داليان مدينةً كاملةً تماماً مثل باريس ولندن وطوكيو.

ولا بدّ من أن نسأل: "هل كانت داليان دائماً مدينةً كبيرةً؟". بالطبع لا. لكن تذكّروا أنّها قد تحوّلت إلى نموذج رئيسي مركزي من نماذج الاقتصاد العالمي، من هنا، لا تحتاج المنطقة إلى أن تكون مزدهرةً لتصبح ثريّةً.

## صيف الهند

لم تقتصر هذه التحوّلات السريعة على الصين فقط. فإنّ الهند أيضاً أرض تبايسنات عظيمة. ويبدو مفهوم الوحدة على صعيد تنوّع مماثل إصطناعيًا على كلّ مستوى جغرافي وسياسي. لقد توحّدت مدن الهند الرئيسيّة في ظلّ الإستعمار البريطاني. وعندما غادر البريطانيّون البلاد سنة 1947، تمّ إنشاء دستور فدرالي يقوم على بحموعة من الولايات. وبقيّت السلطة متمركزة في الوسط، على الرغم من الظاهرة السيق اعتبرت ضروريّة لاستقرار الحياة السياسيّة الطويلة الأمد وسيطرة السياسيّين. وكرّس القادة الهنود أنفسهم للحدّ من وطأة الفقر. لكنهم لم يقدّموا أية فكرة لتعزيز الغني، من هنا ساهمت أنظمة غاندي ولهرو الاقتصاديّة في إعادة إنتشار الفقر. وفي التسعينات، وبفضل القادة العاقدي العزم كأندراه براديش وماهاراشترا، من على المتحدام طاقات شعوب الهند العديدة المثقّفة، من تعطوير مناطق ازدهار من خلال استخدام طاقات شعوب الهند العديدة المثقّفة،

بالإضافة إلى خزّان المواهب التقنيّة المتواحدة في مدن كبنغالوري وحيدراباد وبيون. وما أن وُضعت أسس الإزدهار هذه في مراكز المدن المذكورة، حتّى حذبت سلسلة من الحدمات الصناعيّة - العاديّة بالنسبة إلى البلدان الغربيّة والجديدة بالنسبة إلى الملدان الغربيّة والجديدة بالنسبة إلى المنتحات المنظيمات الحكوميّة لتسمح للمستهلكين الولوج إلى منتحات وحدمات من حول العالم. وتوفّر الإزدهار من خلال الاتصالات لكنّ شبكة الإتصال الهنديّة شكّلت كارثة كبيرة وكانت مصدر قصص مرعبة كثيرة. وعوضاً عن انتظار نظام مواصلات لخطوط هنديّة ثابتة، تمّ إنشاء إتصالات عبر القمر الصناعي مع جنوب الهند لتجنّب خدمات الاتصالات الوطنيّة مجتمعة.

كانت التغيّرات التي طرأت على مدن هنديّة كحيدراباد شبيهة بالمعجزات. وتحد اليوم في هذه المدن مراكز تجاريّة كبيرة ومحلاّت تتوفّر فيها كلّ أنواع السلع بدءاً من التجهيزات الإلكترونيّة إلى الثياب الغربيّة. وليس غريباً أن ترى الناس في الشوارع يستكلّمون عبر الهواتف النقّالة (إذا ما استطاعوا أن يسمعوا وسط جلبة حركة السير). وما زال ازدحام السير خانقاً في المدن الهنديّة، غير أنّه تم منذ سنوات قليلة، وضع إشارات السير التي تألّفت من قطع سيّارات كانت رائحةً في الخمسينات وأوائل الستينات (إلى جانب عربات صغيرة تجرّها العجول). وتعيق نماذج من السيّارات الحديثة (بالإضافة إلى الماعز) حركة المرور في الشوارع الهنديّة.

دخلت هذه الولايات الإقليميّة في الأعمال العالميّة إذ أنّها لا تكتفي بتطوير برامج الكمبيوتر والأنظمة، بل إنّها تقود وظائف الأعمال التي تتمّ في الخارج بحدف تقليص كلفة الإنتاج على حساب الشركات الأميركيّة والأوروبيّة. وقد أصبحت هذه الأقاليم جزءاً من الشركات العالميّة.

تُعتـــبر خبرة مناطق كحيدراباد ظاهرةً يتوجب على الأقاليم الهنديّة الأخرى مضـــاهاها، ومنها غرب البنغال وكلكوتا التي كانت لوقت طويل ميدان التجارة المناضـــلة. والمدهش أنّ الحكومة التي يسيطر عليها أحد أحزاب الهند الشيوعية هي التي كانت وراء كلّ هذه التحرّكات.

يمكن مراقبة ظاهرة الإكتفاء الذاتي في الجهة المقابلة من المحيط الهادىء، تحديداً في كاليفورنيا. وتُعدد سان حوسي اليوم مستقلة ومكتفية ذاتياً تماماً كسان

فرانسيسكو. كما إنّك لا تحتاج أن تذهب إلى سان فرانسيسكو لتحصل على كلّ الخدمات. كانست سان خوسي أرضاً خاويةً في منتصف الستّينات، لا يسكنها إنسان. هذا ما يتكلّم عنه عنوان أغنية ديون (Dion) أتعرف الطريق المؤدّية إلى سان خوسي؟ وكان الناس بأغلبيّتهم يجهلونها. والآن، تحري رحلات يوميّة بين طوكسيو وسان خوسي لدرجة أنّك قد تنساءل: "أتعرف الطريق المؤدّية إلى سان فرانسيسكو؟".

هل يساور شعب داليان أو سان خوسي أيّ قلق تجاه أمور غير ملموسة مثل "الهويّــة"؟ هــل يهتم المقيمون من أين يأتي طعامهم؟ فلنأخذ سنغافورة على سبيل المــثال. إنّ مفاهيم القوميّة لا تقلقها. صحيحٌ أنّها تتمتّع بكلّ عناصر الأمّة بدءاً من العملــة إلى العلم والنشيد الوطني وغير ذلك. لكنها لا تقلق من مسألة أنّ المزارعين المحلــين لا ينــتجون الطعام. كما لا تقلقها "كوابيس" الأمن الغذائي. فالمهم أن يكــون الطعــام المستهلك من قبل السنغافوريّين منخفض السعر ومغذياً. وتحصل يكــون الطعام من منتجي أقاليم أخرى. وتتمتّع سنغافورة برفاهيّة كولها دولةً إقليميّة ودولة قوميّة في آن واحد. ولطالما كانت قادرة على وضع جدولها الخاصّ.

يمكن للإقليم المثالي أن يتحدّى الحدود السياسيّة. ففي التسعينات، أصبحت كاثالونيا في شمال شرق إسبانيا إقليماً اقتصاديّاً ناجحاً. واتسعت منطقة النجاح لتشمل انتشاراً استفادت منه مناطق عديدة في جنوب غرب فرنسا كلانغدوك-روسيّون.

يجب ألا نحصر تفكيرنا على الصعيد الجغرافي السياسي. إذ بإمكان أيّ فرد أن ينشيء هويّته الخاصّة سواءً كان على صعيد الموقع أو ضمن قطاع الأعمال، مُّاماً كممثّل موهوب يحضّر جمهوره لأداء مميّز يفوق نطاق المسرح. ويستطيع هذا الفرد أن يساعد في حدنب الأعمال من قطاعات لا تتعلّق بالعمل، وكأنه يتمتّع بقوّة مغناطيسية عظيمة. ويُعتبر ميكايل ديل مغناطيساً إنسانياً. فمنذ تأسيس شركة كومبيوتر ديل سنة 1984، قامت الشركة بإعادة صياغة كنيّبات القواعد، خصوصاً تلك المتعلّقة بالأمور اللوجستية. إلا أن تأثيرها على موقعها الأصلي في أوستين تكسياس كيان هامّياً. فلم يقتصر الأمر على نمو عدد من مهندسي برامج عقل

الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلوماتية، بل تعدّاها ليشمل موجةً كبيرةً من التدفّقات التكنولوجية البيولوجيّة، وكان أوستين قد انتقلت من كولها عنقود (مجموعة طرفيّات موصّلة بمعدّات واحدة بدائرة مختلفة لكلّ طرفيّة) تكنولوجيا معلوماتيّة لتصبح دولة إقليميّة.

## الإنجراف في الصين

لاقت ظاهرة الدولة الإقليميّة نجاحاً هائلاً في الصين (أنظر عرض 4.3). ففي الثمانينات، افتتحت الحكومة الصينيّة مناطق اقتصاد مميّزة هدفت إلى حذب الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة. كانت شنزن، المواجهة لهونغ كونغ إحدى المناطق الأكثر نجاحاً. فهي لم تجذب إستثمارات من هونغ كونغ فقط بل من حول العالم أيضاً. وغضب عددٌ من القادة المحليّين من تدخلات موظفي الحكومة المستمركزين في بكين في اتّخاذ القرارات اليوميّة. كما شعروا أنّ الإزدهار الذي يختبرونه ليس سوى جزءاً صغيراً ممّا يمكن التوصّل إليه عبر التورّط مع اقتصاد العالم وممثليه الأساسيّين.

كان التحاوب مع بكين حذراً إذ لا أحد يرغب في الإنجراف بعيداً. فإذا منحوا بالنهاية مقاطعة غوانغ دونغ حريّة اقتصاديّة أكبر، فقد تتحوّل المسألة إلى المطالبة بالحريّة على جميع الأصعدة. لقد وصل صدى اتصالات شينزن إلى مدن أخرى، وخصوصاً تلك التي اعتبرت مناطق اقتصاديّة مميّزة كيف وافقت الحكومة التي تكفّلت برعاية المناطق المحيطة وجعلها متساوية على ازدهار بعض المدن في حين رزحت مناطق قريبة أخرى مثل مقاطعة غيتزو تحت وطأة الفقر ؟

ما زالت جمهوريّة الصين شيوعيّةً (ولو بيانيّاً فقط)، وشكّلت الديمقراطيّة المركزيّة إحدى عقائدها الحكوميّة. فاحتدمت النقاشات في التسعينات ضمن صفوف الحزب الشيوعي بين مُصلحين ومُحافظين فدراليّين ومركزيّين.

وفي أواخر التسعينات، ظهرت رؤية جديدة. فبقيت الصين نظريًا دولةً شيوعيّةً مركزيّةً. أمّا في الواقع، فسُمح لقادة المقاطعات التصرّف على هواهم طالما لا تترافق هذه المسألة مع عروض فاضحة للثراء الذاتي.



مصدر: مؤسسة بي بي تي للأبحاث عرض 4.3 ولايات تشويغوا المتحدة

ووصل الدحسل الفردي للمقيمين في مناطق مثل داليان وزيجيانغ وبكين وشانغهاي إلى 5,000 دولار في السنة. ومن الممكن أن يكون قد تعدّى هذا المستوى في غانغزو. كما شكّلت هذه المسألة قفزة كبيرة في غضون أقل من عقد. وشُبّهت بأرقام المناطق الأخرى داخل الدولة والتي تراوحت بين 2,000 و1,000 دولار (أو حبّى أقلل). وتوجّه عدد كبير من المقيمين في المناطق الفقيرة شرقاً ليشاركوا في ازدهار الولايات الإقليميّة الصينيّة. وأعلنت الحكومة الصينيّة مؤخراً قيامها بمبادرات لتقليص فروقات الدخل بين سكّان المدن والريف.

يُستوقَّع السيوم أن يفوق عدد المهاحرين الذين يعملون في الصين المئة مليون. واستقرَّ عـــددِّ كبيرٌ منهم في الأقاليم المزدهرة. وهكذا صاروا يرسلون حزءًا من

رواتبهم إلى ذويهم في المناطق الفقيرة، تمّا سمح بانتقال الأموال بين المناطق الثريّة والفقيرة. غير أنّ هذه الأخيرة تمكّنت من المشاركة في نجاح المناطق الثريّة. ويمكن استعمال هذا المال للإستثمار في مجال الآلات، تمّا يحسّن من وضع الإنتاجيّة الريفيّة ويفعّلها. كما أنّه قد يطال توفير العلم للأعضاء الشباب ضمن العائلة الكبيرة. ويستطيع العمّال المهاجرون الذين قرّروا مؤخّراً العودة إلى أرضهم الأمّ إدخال مهارات قيّمة جديدة، خصوصاً إذا كانوا يعملون في قطاعات الخدمات والبناء.

يشكّل استقطاب الثراء للشعوب نوعاً من القلق. ففي شبه جزيرة شاندونغ، إحدى أقاليم الصين الأكثر ثراءاً، حصلت مواجهات بين السكّان الأصليّين والقادمين الجدد، وخصوصاً بين جماعة هان الصينيّة العرقيّة ومهاجرين آتين من الغرب كشعوب الهوي التركية الأصل. ويشكّل هذا التوتّر جزءاً من مشاكل المدن الفقيرة المتجهة نحو الإزدهار. وتصديقاً على هذا الأمر، ما علينا سوى أن نتذكّر كيف قاد تدفّق المهاجرين الأيرلنديّين نحو المناطق الصناعيّة في شرق بريطانيا إلى احتجاجات ضدّهم.

ويترافق النمو الاقتصادي السريع مع ظاهرة سلبيّة كالتشرّد والتلوّث.

ترتكز قوة طلب الاقتصاد الصيني حاليًّا على إدارة الأعمال في أقاليم ثريّة (أنظر عرض 4.4). فإنّ هذه الأعمال لا تشكّل مصدر قوّة للاقتصاد الصيني فقط بلاقتصاد العالمي أيضاً. ونستطيع أن نرى أهميّة التجارة مع الصين بالنسبة إلى كل الأقاليم الأساسيّة في العالم (أنظر عرض 4.5). ولا تقتصر هذه المسألة على الصين فقط بل إنّها تشمل العالم بأسره.

إذا ألقيان نظرةً إلى الأقاليم الصينيّة الكبيرة باعتبارها ولايات إقليميّة، فإنّ 9 "دول" آسيويّة من أصل 15 تعود إلى الصين أو تشونغوا (أنظر عرض 4.3 و4.4). مع ذلك، فإذا حاولنا تفسير كلمة "تشونغوا" حرفيّاً نجد ألها تعني مراكز الكون المزدهرة، علينا أن نضمّ تايوان وهونغ كونغ إلى اللائحة ولربّما أضفنا سنغافورة إذ إنّ 70% من شعبها هم من أصل صينيّ. هذا يعني أنّ 12 من أصل أوّل 15 دولة آسيويّة ما عدا اليابان هي صينيّة. فلطالما كانت الصين تتمتّع بقوّة سياسيّة ويحق لها اليوم أن تشعر بحجم قوّقها الاقتصاديّة في كلّ أنحاء آسيا.



تُصنّف 9 دول صينية من بين دول آسيا الخمسة عشر الأولى.

مصدر: الإحصاءات الصينية التجريدية، الأمم المتّحدة

عرض 4.4 مقارنة 9 دول إقليميّة صينيّة مع أمم آسيويّة أخرى.



مصدر: الإحصائيّات التجاريّة العالميّة لعام 2003. (منظّمة التجارة العالميّة)

#### عرض 4.5 التجارة مع الصين

## الأقاليم لاتنشأ جميعها بتساو

تشكّل الدولة الإقليميّة (حيثما كانت) محرّك الاقتصاد العالمي. لكن، وإن كان نجـــاح اللامركـــزيّة الاقتصاديّة جليّاً للعالم بأسره ويمكن رؤيته على طول الساحل الشـــرقي للصّين، غير أنّ عراقيل الدول القوميّة الناتجة عن أقاليم أخرى تحول دون تثبيت هذا الإزدهار.

اتّخـذت مكوّنـات الدولـة الفدراليّة، وإن شكليّاً، مركزاً أفضل في الدول الإقليميّة. فهي تتمتّع بفوائد البنية التحتيّة. وتعتبر الماليّة والضريبة من بين القوى التي تحوّل الدولة إلى كيان فدرالي حقيقي.

كما تـتواجد مجموعة كبيرة من السياسيّين والمدراء وصانعي القرار تخضع أفكارهم لمفهوم الإقليم وليس الدولة القوميّة. ففي الولايات المتّحدة، يحتلّ الحاكم المنتخب منصب رئيس الحكومة التنفيذي. وهو (أو هي) يلعب دوراً فعّالاً في تعزيز موقعه لجذب الإستثمار. ويتمّ هذا الأمر مباشرة، متحاهلاً المركز في واشنطن. ومن الأمور الساخرة إنّما الحسّاسة أنّ هذا الحاكم غالباً ما يصبح رئيساً للجمهوريّة على غرار جيمي كارتر في جورجيا وبيل كلينتون في أركانساس ورونالد ريغن في كاليفورنيا وجورج بوش في تكساس.

بقيت الولايات المستمرّة بين الحكومة المركزية والفدراليّة، فإنّهما تُعتبَران مُتمّمتَين التشنتجات المستمرّة بين الحكومة المركزية والفدراليّة، فإنّهما تُعتبَران مُتمّمتَين ومركزيّتين بالنسبة إلى الثقافة السياسيّة. لقد نشأت الولايات المتّحدة على المسرح الستاريخي كدولة فدراليّة - غير أنّها لم تبق على هذه الحال مع مرور الوقت. وغالباً ما نسمع الناس يتحدّثون عن الثورة الأميركيّة التي قامت سنة 1776. لكن، وإن شجّعتها رغبة الأميركيّن جميعاً لكسب الحريّة، غير أنّها سُنّت على مستويات كثيرة من قبل السدول المُنفردة. وما إن حصلت الشعوب على حريّتها، حتى قررت أن تتوحّد، وقد استطاعوا التاكيد على أنّهم لم يستبدلوا حكم الطغيان بحكم مشابه آخر.

## مفاجأة الصين

من المفاجيء (ولكن المُحَبِّب) أنَّ على جمهوريّة الصين الشعبيّة أن تصبحَ رائدةً في هـــذا الجـــال. وإن كانت هذه الجمهوريّة قد منحت الحريّة لبعض المناطق تحت

شـــعار "الأقاليم المستقلّة"، إلاّ أنّ سكّان هذه المناطق قد عرفوا أنّ استقلالهم كان شـــكليّاً فقط. لقد ورثوا عن الحكّام الصينيّين القدامي مفهوم جعل البلاد بأسرها تحت حكم واحد. وتمّ تحديث هذا المفهوم من خلال قراءة أعمال لينين وماو.

يعبود اندفاع الاقتصاد الصيني إلى إصلاحات العام 1998 عندما أصبح زو رونغجي رئيساً للوزراء. وبعدما أقلقته الشركات غير الفعّالة والتابعة للرقابة الحكومية غير المباشرة، أعلن زو عن تركها تغرق وأصر على عدم قيام بكين بمساعدها. وحرّكت هذه المسألة مسؤوليّة الشركات في الأقاليم إذ سيؤدي فشلها إلى خسائر كبيرة. لذا، ومن دون إعلان الأمر، قام زو بحدّ السيطرة المركزيّة وإطلاق اللامركزيّة. عندها، تسارعت المدن والمقاطعات للحصول على المساعدة من دول العالم الأحرى، مندفعة إلى الإستثمار الأجني المباشر.

مؤخّراً، تحوّلت الإدارة اليوميّة إلى فعاليّة تعزّز ازدهار الأقاليم، والتي ما زال عـددٌ كــبيرٌ منها بحمل في طيّاته مظاهر الحاضرة القديمة الريفيّة ويضمّ حوالى 5 ملايين نسمة (أو أكثر).

إنَّ ما حرى مؤخّراً في غوانغزو أو داليان هو إختبار حديد. صحيحٌ أنَّ المركز يتحكَّم بوحدة البلاد لكنه يسمح باستقلال الاقتصاد. ويساورنا الشك إذا ما كان المركز في بكسين سيسمح بسأن يترافق هذا الإستقلال الاقتصادي مع طلبات بالإستقلال السياسي.

## الأقاليم الصغيرة

هـــل تشـــكّل الدول الإقليميّة المظهر الأخير من الصفات الجغرافيّة للاقتصاد العالمي؟ هل من المعقول رؤية نشاط اقتصاديّ مفيد على المستوى الاقتصادي دون الذرّي كما حرى مع بور وهايزنبرغٌ؟

منذ أن وُحدت المجموعات الصناعيّة في العالم. ظَهَرَ اختلافها عن الدول الإقليميّة واتّخذ عدداً من الأشكال، غير أنّ الشكل الوحيد الذي دام على مستوى العقل الإنساني هو غابة المداخن السوداء والدّخان السام المتصاعد في السماء. وتكثر في شينيانغ ومقاطعة لياونينغ "مداخن" الصناعات والتي تديرها شركات

قديمة غير فعّالة تملكها الدولة. وهي غالباً ما تختص بصناعات ثقيلة كمعامل الحديد وأعمال الفولاذ وتصنيع الأدوات والآلات. وفي ذروة حكم ماو، كانت التماثيل الصناعية رائحة في علم جمال الواقعية الإشتراكية. أمّا اليوم فإذا بما تصبح، وبطريقة سريعة، حزام صدئ بالنسبة إلى الصين. فهذه هي باختصار المجموعات الصناعية القديمة الطراز. تقوم حوالي 3000 شركة في أقاليم أخرى من الصين كشونغشان في مقاطعة غواندونغ بصناعة الأضواء المثبّتة في المنازل والمصابيح ومواد تتعلّق بمذا المجال. وتُعتبر هذه الصناعة سلسلة من الصناعات بحد ذاته. كما وأنها حصرية إذ يصعب على شركات مماثلة تابعة لقطاعات أحرى أن تفتتح محال مشابحة لها في الملاد. فإنّ المجموعات التقليدية هي ظاهرة أحادية البُعد.

لا يجب اعتبار مثل هذه المجموعات كظاهرة سلبية ضمن نطاق الاقتصاد العالمي إذ يتوقف ذلك على طبيعة الأعمال من خلال هذه السلسلة. ففي منطقة بيرل ريفر دلتا الصينية (Pearl River Delta)، يتواجد حوالي 50,000 مزود مكوّنات إلكترونية. وتُعتبر هذه السلسلة منطقة خلفية صناعية جيّدة بالنسبة إلى مصنعي سلع كآلات نسخ الأوراق ومسجّلات الأشرطة والإسطوانات والكمبيوترات والتلفزيونات والآلات الطابعة. وتُشكّل هذه السلسلة منطقة خلفية صناعية خصبة غير حصرية أو أحادية البعد. وهي شبيهة بمغناطيس يجذب صناعات متباينة تحتاج إلى المكوّنات الموجودة في هذه المنطقة. واليوم، تُعتبر منطقة بيرل ريفر دلتا بأسرها موقعاً مثاليًا يمكن مقارنته بمنطقة شانغهاي العظيمة حيث تتمّ، وبوقت قصير، معاملات الإستفادة من إدارة سلسلة التزويد بالمكوّنات الضرورية.

لقد ذكرتُ سابقاً أنّ التنوّع الناتج عن دورة أعمال إيجابيّة يشكّل أحد عناصر الدولة الإقليميّة. فيصبح الاقتصاد متعدّد الأبعاد. ولا يشبه هذا الأمر الإقليم الذي يجذب صناعة النسيج فقط بل تنجذب صناعات نسيج أخرى إلى هذا الإقليم وكأنه حجر مغناطيس. وهذا ما يخلق اقتصاداً متعدّد الأبعاد.

لقد شهدت أوروبا أيضاً نشأة سلسلاتها الصناعيّة. وهي لا تزال قائمة ولكن على قياس أصغر وأكثر تخصّصاً، وأكثر تعقيداً.

وتجـــد في شمـــال إيطالـــيا، تحديداً في مقاطعة إيميليا – رومانيا جنوب نهر بو

(River Po) سلسلة من السلاسل. فتضم مدينة مودينا (Modena) سلسلة منتجي السيّارات السريعة. كما تضم المراكز الرئيسية لصانعي سيّارات اللامبورغييني (Lamborghini) والمازيراتي (Maserati)، في حين يشكّل جوار مارانيلّو (Maranello) موطن أعمال جماعة الفيرّاري (Ferrari). أمّا بارما، فتضم سلسلة من أشهر منتجي الأجبان. ويتواجد في مدينة كاربي المجاورة سلسلة مصنّعي الملابس المحبوكة بالصنّارة. وتتمتّع كاربي بنسبة مرتفعة من الشركات المحليّة: في مدينة كاري خاص لكلّ 12 فرداً من سكّاها. وتتعلّق معظم المشاريع التجارية في مدينة كاربي التي تضمّ أقلّ من 60,000 نسمة بالملابس المحبوكة بالصنّارة. ويقدد م كلّ مشروع عملاً لما لا يقلّ عن 15 موظفاً، غير أنّ هذه المشاريع محتمعة تشكل محجّة بالنسبة إلى صانعي الملابس المحبوكة ويتدفّق إليها مشترون ومصنّعون من جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث موضة. أمّا مقاطعة بولونيا الرئيسيّة، من ملسلة صناعات الرزم.

تتخصّص حوالى 1,500 مدينة إيطالية ربّما في قطاع واحد وفي تصنيع منتوج واحد. وتمـــــــــــ كلّ مدينة سلسلة خاصة تشكّل مركز إنتاج عالمي لمادّة ما. وكما أنَّ كلّ مدينة سلسلة خاصة تشكّل مركز إنتاج عالمي لمادّة ما. وكما أنَّ صناعة القرميد. وكولها أمّة اقتصاديّة، قد تمرَّ إيطاليا في أوقات عصيبة لكن هذه الأقاليم والمـــناطق الريفـــيّة، بالإضافة إلى سلاسلها المرفقة، تستطيع أن تؤمّن عنصراً ديناميكيًا ضــمن الدولـــة الإقليميّة. ومن الممكن أن تواجه إيطاليا بعض الصعاب على الصعيد الوطـــين، في حـــين تنعم مقاطعة إيميليا-رومانيا بحالة حيّدة. وتشكّل المناطق كمودينا وكاربي أقاليم صغيرة إذ أنهما تعملان مع روما ودول العالم الأخرى في آن معاً.

تسنافس هذه الأقاليم الصغيرة بقوة وإن كان هذا الأمر يتعارض مرّة حديدة مسع عدم دخول إيطاليا في المنافسات. أمّا النظام الضرائي الإيطالي فيشحّع الشركات الصنغيرة، لدرجة تنعدم فيها نسبة الضرائب بالنسبة إلى الشركات الصغيرة التي تدير أعمال بسيطة والتي يقلّ عدد موظّفيها عن 15. والحقيقة أنّ جميع الشركات تدود أن يسبقى عدد موظّفيها حوالى 15. وتعمل السلاسل الفائقة الشركات تلوير عمليّة تصنيع منتوج ما كمشبكات الأحزمة والحقائب أو

الأحذيــة الراقية أو منتجات الحرير. وتُعتبر إيطاليا بيئةً مناسبةً لهذه المنتجات وقد تمكّــن المنتجون الإيطاليّون من تحقيق هدفهم في السيطرة العالميّة على صعيد عرض هذه المنتجات المرتفعة الجودة ذات الأسعار غير المرنة.

تُعتبر القدرة على الإزدهار في ظلّ الاقتصاد العالمي إحدى المظاهر المذهلة لهذه الإنتاجيّة المناسبة التابعة للإقليم الإيطالي الصغير المرتكز على السلاسل. فهي تستطيع أن تنجو على الرغم من تحدّي الصين الذي يفرض أسعار كلفة منخفضة. بمعنّى آخر، فإنّ إيطاليا لا تتكبّد عناء الدّخول في منافسة مع الصين، إذ ستكون النتيجة قراراً متّخذاً سلفاً. أمّا على الصعيد العالمي، فإنّ الطلب على منتجات الرفاهة هذه مرتفع جداً إذ تجتمع مقاييس الإنتاج العالمية مع أسعار مرتفعة لتقدّم منتوجاً يرغبه الناس. فلا يتمّ مثلاً شراء حقائب اليد التابعة لماركات مثل غوتشي (Gucci) وفيرساتشي (Versace) وبرسادا (Prada) لأنّ سسعرها أرخص من غيرها بل لأنها ماركات ذائعة الصيت وموثوقة. ويتطلّب النجاح في بيئة الأسواق تطوّر الماركة وتقدّمها. ويقدّم المنتجون الإيطاليّين لتصنيع الملابس والحقائب والأحذية.

لا تستطيع أيّة ماركة أن تحقّق النجاح إذا كانت تعمل على حساها الشخصي. لقد أخطأ مدراء بعض الماركات في القليم مثل بيار كاردين الشخصي. لقد أخطأ مدراء بعض الماركات في القليم مثل بيار كاردين (Pierre Cardin) إذ اعتقدوا أنّ قيمة الماركة يكمن في اسمها التجاري فقط. فما أن تحصل الشركة على إسم يشهرها حتّى تتكاسل وتستخف بولائها. فلا حاجة بعدها إلى تغذية الماركة من خلال تصاميم وابتكارات جديدة. ونتيجة لهذا كله، تتعرض الماركة إلى الخسارة وتفقد مبرر وجودها. وغالباً ما كان يتم "بيع" الماركة من دون تمييز، ممّا سمح للآخرين بإنتاج سلع مستخدمين إسم الماركة نفسها وهي طريقة أكيدة تسرّع زوال الماركة التجاريّة وموقما. ويمكنك أن تجد اليوم في كل أنحاء الصين قمصان ومحارم وسراويل تحمل ماركة بيار كاردين. فعند هذا المستوى، لا تشكّل الماركة سوى اسماً للبضاعة.

## المرونة

يجــب أن تكون المرونة إحدى ميزات نجاح أيّ إقليم أو دولة إقليميّة محتملة.

وقواعـــد المسارح وغيرها - وذلك عندما تحدّى المصنّعون الآسيويّون ذوي الكلفة المنخفضة صناعة سكاكين المائدة.

لم يعد الإيطاليّون بحاجة إلى الوقوف في وجه بابا روما أو الإمبراطور أو الأطبّاء أو غيرهم، بـل في وجه قوى الإنتاج المنخفض الكلفة كالصين وتايوان. فأصبحت إيطاليا مجموعة من المناطق الصغيرة يستطيع كلّ منها أن يعيش في ظلّ الاقتصاد العالمي من خلال التخصّص والمحافظة على السعر المرتفع وصناعة مواد لا يكون الطلب عليها مرناً. وهذه الطريقة، استطاعت إيطاليا أن تتجنّب الدّخول في منافسة مع الصين.

غير أنّ إيطاليا لم تسع إلى الإختباء من رياح الاقتصاد العاتية وراء أسوار مدنها. قد يُعتبر هذا الأمر حصريًا لكنّ ذلك أدّى إلى جعل إيطاليا لاعباً نشيطاً على صعيد الاقتصاد العالمي اللامحدود. وكما ذكرتُ سابقاً، يتمّ إنتاج عدد كبير من السلع الفرنسيّة العالية الجودة في إيطاليا إذ تُصنّع الملابس المحبوكة بالصنّارة مثلاً في كاربي والحرير في كومو والأحذية في بيلاّجيو. وحديثاً، لقد انتقلت التصنيعات إلى الشرق وتحديداً إلى تركيا ورومانيا.

قد تكون هذه الصناعات متخصّصة لكنّها غير منعزلة. فإنّ صناعة الملابس المحبوكة القائمة في كاربي تتّصل بالأزياء العالميّة الناشئة من ميلانو وباريس ونيويورك لتنتشر في العالم بأسره. ومن خلال التخصّص، تمكّنت هذه الصناعة من الحتبار مفهوم العولمة وإن على طريقتها الخاصّة. فإنّ العاملين في المصانع الإيطاليّة يتصلون مع العالم الخارجي بطريقة غير مباشرة. ويستطيع مصمّم الأزياء في نيويورك أو طوكيو أن يستفيد من التقنيات الحديثة الإيطاليّة على صعيد صناعة الملابس الأنبيقة ليدخلها ضمن مجموعته الشخصيّة. وهكذا تُعتبر صناعة الأزياء قطاعاً مبنيّاً على القدرات الفرديّة الضروريّة والتي شرّعها الزمن. وعلى الرغم من كون هذه القدرات ضيّقة إلاّ أنّها عميقة.

## للحجم والقياس أهميتهما ولكن ليس على الطريقة التقليدية

تُعتـــبر قدرتـــك على منافسة الأقاليم الكبيرة لتستمرّ في ظلّ الاقتصاد العالمي ولـــتحذب بالتالي رأس المال العالمي ترياقاً مثيراً بالنسبة إلى النظريّة العامّة. ولكن،

يبدو أنّ المناطق الإيطاليّة قد قامت بالعكس. فلقد استمرّت وازدهرت على حسابها الخاص من خلال جعل دول العالم الأخرى تستهلك منتوجاتها. كما أنّها لا تحتاج إلى التنقّل إذ أنّ الدول الأخرى تأتي إليها لشراء المنتوجات.

تلقي هذه المسألة الضوء على وجه آخر من وجوه الاقتصاد العالمي وهو أنه يستم نسيان الشركات الهالكة. وبمكن أن تُعرض السلع في مدن كميلانو وباريس ولسندن ونيويورك وطوكيو بطريقة فاتنة، غير أنها لا تبقى في قُمّة الأعمال إذا لم يتمتّع مصمّمو ومدراء الصناعة العالميّة بإدراك عميق ومعرفة متينة بسلسلة مزوّدي هذه السلع.

وتقسد مسنطقة إيميليا -رومانيا أيضاً خطّة بديلة. وهي تقوم بأعمال أفضل خلال إنتاجية وخدمات عميقة وضيّقة. قد يُعتبر هذا الأمر نوعاً من الإنسحاب من مسيدان المنافسة على الصعيد العالمي، إلاّ أنّه يتضمّن إنسحاباً إنتهازياً بمدف البحث عن مواقع قتال أفضل. أمّا مسرح المنافسة فلا يزال على حاله.

الأمثلة على المناطق الناجحة والإيطالية الطراز محدودةً. وعند استعراض عدد كبير مسنها، نرى أنه لم يتم سوى اختيار مناطق قليلة لتحتفل بالنجاح الكبير. وبالنسبة إلى السبعض، قد يشكّل التخصّص خطّة حذرةً. وتضمّ أوروبا أمثلةً أخرى منها شيفيلد (Solingen) وسولينغين (Solingen) وهما تختصّان في صناعة آنية المائدة الفضيّة. ويمكننا أيضاً أن نذكر صاعة الأواني الزجاجية القائمة في الجمهورية التشيكية (والمعروفة بكوؤس البوهيميا)، بالإضافة إلى الشركة الإيرلنديّة لكؤوس واترفورد (والمعروفة بكوئس المتلاكها ماركتها الستمر لامتلاكها ماركتها المستمر لامتلاكها ماركتها المستمر يقاطف في الحمارية المعروفة, لقد قاد التاريخ القليم إلى التخصّص. فكانت تقوم خبرة العمل في مجال صناعة المعدن والحرف على مرّ أجيال أو حتى قرون. ولا يستطبع الإقليم الصغير أن يقرّر يوماً ما أن يتخصّص في صناعة أفضل الأزرار المعدنيّة لطرف كمّ القميص (أو

أيّ منتوج آخر)، إن لم يكن يملك أيّ خبرة سابقة في المحال. ويقوم الإختبار الحاسم. على رغبة المستهلكين حول العالم في دفع أسعار مرتفعة مقابل سلع فاخرة. وفي نقابل، يتطلّب هذا الأمر حاجة الأقاليم المنتجة إلى اتصال مباشر مع المستهلكين.

وقد بدأت شركات أخرى من الصفر وسرعان ما كسبت احتراماً عالميّاً فاق احترام السوق الداخلية. وتضمّ هذه الشركات شركةً إسبانيّة سبق أن ذكرها وهي إنديـــتكس، بالإضافة إلى ماركات مثل زارا (Zara) وماسيّمو دوتّي ( Massimo) وستراديفاريوس (Stradevarius) وبول أند بير (Paul and Bear) وأويشو (Dutti ). تــتركّز هــذه الشركة في لاكورونا، شمال غرب إسبانيا، حيث تقوم بالأعمال الفوريّة، كما وأنّها تملك 3,000 محلاً تجارياً حول العالم.

# الأقاليم تحقق تقديراً تستحقه

لقد اعترف العالم بأسره بالحلول الاقتصادية للدول الإقليميّة ونجاحها. وتكون لإسـتجابة أحياناً سلبيّة، تعكسها محاولات المركز السياسي الهادف إلى إخمادها. غير أنّ هذه التحرّكات باءت بالفشل، وكانت شبيهة بالملك الإنكليزي في القرون لوسطى كانوت الذي أمر أمواج البحر بالتراجع.

سحّل الإحصائيون الاقتصاديون أهميّة الدول الإقليميّة المتزايدة. فقد بدأ معهد تطور الإدارة ممثلاً في سويسرا بضمّ الأقاليم والدول القوميّة إلى لائحة المنافسة العالميّة. وعمدت الوحدات على أن تعكس حدود الإقليم والمقاطعة. ومن الأقاليم السيّ بسرزت على لائحة المنافسة: ماهاراشترا في الهند، وساو باولو في البرازيل، ومقاطعة زيجيانغ في الصين، وإيميليا-رومانيا في إيطاليا. وفي الدول التي ترتفع فيها نسبة السكّان، فقد كانت مراكز الإزدهار أقلّ حجماً من الولاية أو الإقليم. هكذا هي الحال في داليان التي لا تتعدّى حجم البلدة. أمّا مسألة إدحال المعطيات إلى هذه المناطق باعتبارها أقاليم وليس دولاً قوميّة قديمة فقد كانت هامّة جدّاً.

يمكن لتعزيز قوّة الإقليم وتأثيره أن يكوّنا نوعاً من الإشكاليّة على المدى القصير، إذ أنّ التحدّيات متعدّدة وتتراوح بين كونما عمليّةً، سياسيّةً ونفسيّةً. ولكن يمكن حلّها جميعاً. فعلى المستوى السياسي، قد يخلق نوعاً من المقاومة الجامدة على

مستوى اتّخاذ القرارات الحكوميّة القوميّة أو المركزيّة بهدف تحويل قوّة القرارات البوميّة إلى الأقالسيم. وتستطيع الدول الصغيرة، مثل سنغافورة والدنمارك وفنلندا والسويد، والتي تتراوح نسبة سكّالها بين 3 و10 مليون نسمة، أن تحدث تغيّرات حذريّة ونظاميّة بسرعة نسبيّة. فهي لا تعاني من المشاكل التي تواجهها الدول الكبيرة، ولا يحتاج المركز إلى التنسيق بين الأقاليم والمصالح المتضاربة. ومع ذلك، كان الإحتكاك بين الوسط والخارج واضحاً خلال السنوات الماضية في بلدان مثل الدنمارك والجمهوريّة الإيرلنديّة.

لا بد من التنازل عن اتّخاذ القرارات، خصوصاً في مناطق السياسة الاقتصاديّة والستجاريّة، إذا ما اضطرّت الأقاليم إلى استعمال القوّة. فإنّ القادة على المستوى القومي غير متحمّسين أو قادرين على اتّخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة الاقتصاد العالمي. وهمم يقومون بأعمال عديدة تفوق قدراهم، ولا يمكنهم الإستحابة إلى الزبائن الاقتصاديّين.

ما إن يبدو أنّ الإقليم يسير على طريق النحاح حتّى يحسده الوسط والمناطق المحيطة. ويتحلّى هذا الحسد في محاولات مشاكسة تأتي على شكل من سياسات عدم الإنصاف أو الوحدة الوطنيّة، وتمدف إلى تخريب نجاح الإقليم.

وقد يسعى الوسط أيضاً إلى كبح الإستقلال المحلّي وكانّه يذكّر الإقليم بأنّه ما زال هو المسؤول، مانعاً إيّاه من تخطّي حدوده. فخلال السنوات الأربعين الماضية، بذلت الحكومة الإيطاليّة كلّ جهدها لتحلّ مشاكلها. وما يدعو إلى السخرية أنّ الأقالسيم الصسغيرة والماركات العالية الجودة حقّقت الإزدهار من دون مساعدة الحكومة أو تدخّلها. ولا تُعتبر إيطاليا إستثناءاً بل قاعدة لجهود الحكومات الأميركيّة والفرنسيّة واليابانيّة وغيرها في "تقليم النجدة للوظائف والصناعة".

إذا كانت البنية السياسية للدولة المضيفة غير مرنة، وإذا أظهرت الدولة الإقليمية - كوفها وحدةً اقتصاديّةً مستقلّةً - إمارات الإنفصال (والإبتعاد)، قد تُستعمل القوّة العسكريّة لإعادة الأمور إلى نصابحاً. (أنظر إلى إيرلندا الشماليّة). إذاً لا بدّ من بروز نتائج مؤذية على صعبد التطور الاقتصادي.

# آراء عملية

لا بــــ من استمرار الضّغط عندما تزدهر منطقة لا تزال جزءاً من دولة قوميّة متمسّكة بأنظمة القرن التاسع عشر الدّستوريّة. تطرح هذه المسألة السؤال التالي: بـــأيّ حــق يتمسّك الإقليم بالثراء الذي أنتجه، وإلى أيّ حدّ يمكنه مشاركته مع الدولة "الأمّ" وأقربائها الأقلّ ازدهاراً؟

إنّ إحدى التهم التي يلقيها المركزيّون على الدول الإقليميّة هي أنّها تتوسّل الأنانيّة وقلّه التمييز والجداول الإقليميّة. وهؤلاء المركزيّون هم إلى حدٍّ كبير قوميّون، يؤمنون بصحّة نموذج الدولة القوميّة. كما قد تشكّل هذه المسألة حدود قوميّستهم، لا سيّما عندما يرون سكّان الأقاليم يناضلون من أجل حريّة شاملة، متنافسين على صعيد القوّة.

غير أنّ القادة الأذكياء في الإقليم يعرفون أنّ ما من إقليم يستطيع حلّ مشاكله بنفسه. فهذا الأمر مستحيل إن لم يعمل مع دول العالم الأخرى. كما أنّه لا يجب أن يظل مرتبطاً مع دولته الأمّ ومركزيتها التاريخية بشكل قسري. ونرى في بعض الأحيان، أن هذا الإرتباط يزيد من عملية انجذاب المستثمرين الأجانب. ويمكننا على سبيل المثال أن نعزو احتكام إقليم مثل هيسين (Hessen) إلى كونه جزءاً من جمهوريّة ألمانيا الفدراليّة. غير أنّه يجب أن يكون ميّالاً إلى التأكيد بأنّ ازدهاره يعتمد على إعادة مفاوضة - أكانت جليّة أم خفيّةً - علاقته مع مركز القوّة.

يقوم أحد معتقدات المركزيّين على وجوب تدفّق كلّ موارد الدولة القوميّة من الخارج، بطريقة مندفعة إلى مراكز الأقاليم. من جهة أخرى سبق أن رأينا كيف حقّق الحكّام الأميركيّون نجاح تسويق دولتهم، متفادين المرور بالمركز. فهذا ما على الإقليم القيام به إذا ما أراد الإزدهار. كما عليه أن يجذب الإستثمار من باقي السدول العالمييّة من دون الحاجة إلى الإستعانة بسمسار مركزي. كما يجب على المراكز المعقدة أن تعترف بأنّه إذا ما جذب الإقليم رؤوس الأموال والشركات والمستهلكين من حول العالم، فستزداد قدرته على تسديد الضرائب ثمّا يخلق حالةً من الربح.

إنّ فكسرة طلب إعادة إنشاء بورصة وأسواق ماليّة إقليميّة ليست مستحيلةً. فقد كانت هذه الأسواق من مظاهر القرن التاسع عشر في أوروبا وأميركا. كما أنها ساعدت على تمويل عمليّات تطوير صناعي في مناطق مثل شمال إنكلترا وبنسلفانيا. وفي الستيّنات والسبعينات، حرى تحرّك باتّجاه الإندماج. فاختفت الأسواق الماليّة الإقليميّة وحلّت مكافحا البورصات الوطنيّة (مع إمكانيّة إبقاء العملات الرمزيّة على الوجود التشنّجي). أمّا في عالمنا اليوم غير المحدود، فلا يحترم المال أيّة حدود. ويتأكّد التحكيم والنفوذ من تبديد الشعور الوطني المتبقّي في الأسواق المالييّة. وغالباً ما تكون البورصات الوطنيّة غير ذات شأن، وقد تكون الوسواق المالييّة والفنلنديّة مثلاً تمتلكهما وتديرهما الشرركة السويديّة أو. أم.) كما أنّها قد تشكّل حملاً ثقيلاً بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، تماماً مثل طقوس الدول القوميّة الأخرى.

# الخطوات التي يجب على الإقليم الناجح اتباعها

تتعدّد الدول الإقليميّة المحتمل نجاحها في عالمنا اليوم. وبالنسبة إلى العديد منها (وربّما أكثرها)، يصعب تحقيق هذه الإحتماليّة. وترفض بعض الأقاليم رفضاً قاطعاً أن تصحو من سباتها، مهما كان مبلغ المال الذي يمكنها حذبه ومهما بدت إمكانيّة التطوّر إيجابيّة.

ولا يمكن للأقاليم التي تتمتّع بمواقع أفضل أن تتّكل على نجاحها في المستقبل. في الأمسور الحقيقيّة التي لا ريب فيها قليلةٌ جدًا في الاقتصاد العالمي. وقد تتمتّع الأقاليم بعوامل نجاح ضروريّة لكن لا بدّ من أن تُعيق مجموعةُ من العوامل الخارجيّة تدخّل المركز في خطط التسويق الضعيف.

لا بـــد مــن انتقاء الخيارات. فإن الطريق المؤدّية إلى الخراب التحاري قد يكون خفــيًا. فمن الصعب العمل في كلّ ميادين التحارة وعدم التخصّص في ميدان واحد. وســرعان مــا ســيتعرّض الإقليم الذي يقدّم كلّ أنواع الخدمات لجميع المستثمرين الأجانــب كبائع رخيص إلى فقدان قيمة بضاعته. ويطوّر المستثمر لائحة طويلة تضمّ المواقع المشتركة في قيام الأعمال حول العالم. غير أنّ صانعي القرار الحقيقيين يعتمدون

لائحة قصيرة تتضمّن 3 أو 5 أسماء. ولن يتمّ اتّخاذ الإقليم بالإعتبار ما لم يُطرح ضمن لائحـة صغيرة. فتعتمد قاعدة اللعبة إذاً على مبدأ اللائحة الصغيرة. لهذا السبب، يجب تطوير مجموعة من الخصائص وتقديمها بعد مقارنتها بالأقاليم الأخرى. وقد بححت كلّ مسن إيرلسندا وسنغافورة بالحصول على لقب محور أوروبا الإلكتروني، وعاصمة أمم حسنوب شرق آسيا. فإنّ هذه التسميات تساعد الأقاليم في الإندراج على اللائحة الصغيرة. ومن هنا يجب التسليم بأنّ سنغافورة أعلنت أنّها تستطيع إفراغ حاوية شحن في غضون 25 دقيقة من وصولها وذلك على مدار الساعة والأسبوع.

فلنلق نظرة الآن إلى الجمهوريّة الإيرلنديّة. فإنّ سعيها وراء نظريّة المحور الإلكتروي أظهر تعهداً على صعيد الاتصالات، مشدّداً على مناطق معيّنة باعتبارها غرف خلفيّة لتقديم الخدمات والإستجابة لإدارة الزبائن. وتمكّنت البلاد من حذب مركز عمليّات الإتصال، سواء كان يقدّم تسهيلات مستقلّة عن الكمبيوتر الرئيسي أو تابعة لهيئات كبيرة. وتمكّنت، خلال 10 سنوات فقط، من بناء خبرة لا يمكن مضاهاتها، إذ تتمتّع ببنية تحتيّة طبيعيّة، لوجيستيّة وقانونيّة. كما أنها وصلت إلى موقع قويّ. وعند مناقشة موضوع المواقع، غالباً ما يتساءل أولئك الساعون إلى افتياً مكتب تسهيلات تابع لسي آر إم (CRM): "لماذا لا نختار إيرلندا؟" عوضاً عن طرح سؤال "لماذا نختار إيرلندا؟"

يمكن الوصول إلى أيّ موقع في ظلّ الاقتصاد العالمي. فإنّ إيرلندا لا تسلّم حدلاً في ما يختصّ بموقعها ولربّما بسبب تاريخ فقرها الاقتصادي الطويل والمرّ. كما إنّها تعرف مدى حاجتها إلى دخول المنافسة بهدف الربح، كما عليها أن تتبارى مع الورثة الشرعيّين الهولنديّين والبولنديّين والتشيكيّين لتحصل على تاج شركة سي آر أم الأوروبي.

إنّ إيرلندا تثير الإهتمام إذ تظهر منافع التركيز على منطقة واحدة. كما تظهر أنّ الإستفادة من قطاع ما لا يعوق اللاعبين الآخرين. فإنّ إيرلندا ليست معرّضة لأن تصبح هجينة أو سلسلة من مراكز اتصال قديمة/حديثة الطراز. ولقد جذبت صناعات أخرى عالية التقنية التي، بدورها، قادت إلى إنشاء سلاسلها الخاصة المرتكزة على التكنولوجيا ومركز الأبحاث والتطوير. وفي صيف 2004، أعلنت

مختبرات بيلُّ (Bell) خططها في إنشاء مركز تطوير وأبحاث مختصٌ في إيرلندا.

وقد سبق أن ذكرتُ مقومًا حيويًا آخر من مقومات النجاح وهو المرونة. فقد رأينا كيف صمدت المناطق الإيطاليّة من خلال إعادة ابتكار وتحديد نفسها. وهذا ما نسراه أيضاً على مستوى النظام العالي في سنغافورة. فبعدما بقيت حتّى الخمسينات مركزاً أساسيًا للتّحارة والإتّصالات، تحوّلت لتدخل عهد الصناعة. غير أنها اضطرّت إلى محاربة المنافسة ضدّ مصنّعين آخرين. وفي الثمانينات، انتقلت من التركيز على التصنيع إلى قطاع الخدمات. ولكن لم يبرز أي أمل بالربح على صعيد التصنيع لا سيّما أن المنتوجات لن تضاهي الصناعات المنخفضة السعر القائمة في الدونيسسيا وفييتنام وتايلند، ضمن حدود مجموعة أمم حنوب شرق آسيا. غير أن سنغافورة عزّزت نفسها كونها موقعاً إستراتيجياً بالنسبة إلى أمم عديدة في حنوب شسرق آسيا، كانت مصرة على إنشاء المراكز الإقليميّة الرئيسيّة هنالك. فأعلنت بصسوت عال عن مسائلها اللوجيستيّة وتمركزت لتزوّد الدول المجاورة بالخدمات المهنسيّة وألمائية وتكنولوجيا الاتصالات.

كانست تحوّلات المسارات صعبةً غير أنّ سنغافورة تمكّنت من خلق مشاريع حديدة، فحقّقتها وانتقلت إلى مشاريع أخرى. أمّا الكلفة الإنسانيّة فكانت مرتفعةً. لكسنّ سنغافورة اعترفت أنّها كادت تغرق في مياه البحر حنوب الصين، بصفتها دولة قوميّة وإقليميّة، لولا مرونتها.

#### تسمية الأماكن

إلى حانب المرونة، تحتاج الأقاليم إلى التسويق. وفي ما يتعلّق بهذا الموضوع، أتذكّر مثلاً قديماً حول عدم الإستفادة من إخفاء الضوء تحت مكيال للحبوب أو تحست غطاء. فعلى الإقليم الناجح أن يعتمد خطّة تسويق فعّالة. وقد يتحلّى هذا الأمر بأشكال عديدة، مع العلم أن الجميع قد وصل إلى هذه المرحلة. ويُعدّ مدير التسويقيّة. وأذكّر كم هنا بما سبق أن التسويقيّة. وأذكّر كم هنا بما سبق أن قلسة عن القيادة العظيمة. فعلى مدير التسويق هذا أن يتمتّع بميزات محدّدة. ويمكنه

(أو يمكنها) أن يكون حاكم ولاية في الولايات المتحدة، أو مالك أرض في ألمانيا، أو رئيس بلديّة في الصين. وعلى هؤلاء القادة أن يبذلوا جهدهم لينشروا التميّز والإستثمار الحسن في أقاليمهم.

كما عليهم أن يتعلّموا من نجاح الأقاليم الأحرى من دون تقليدها حرفيّاً (أنظر عرض 4.6). ويجب أن يحذروا من الإختلافات المحليّة ويتنبّهوا إلى مصادر القوّة التي تجعل إقليمهم فريداً وجذّاباً. فإنّ بعض القوى قد تعيق الإستثمارات، في حين تقوم أخرى بجذها. وعلى المسؤول أن يراعي النجاح. وإن تمركزت بعض الشركات وأطلقت العنان للإستثمارات، المباشرة وغير المباشرة، فعلى قادة الأقاليم أن يتذكّروا أنّ الإستثمار يشبه مياه البحار: فهو يتدفّق ويتوقّف بالسهولة نفسها.

الأقاليم الكبيرة والدول الإقليمية والأقاليم الصغيرة المزدهرة والناشطة عالمياً

| طوكيو<br>منطقة العاصمة                         | دلتا بيرل ريفر<br>شانغهاي العظمي                                                                       | شاندونغ                                                                                                    | رئيسي                   |                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| و ادي سيليكون<br>بوسطن العظمى<br>و ادي ميديكون | سنغافورة<br>عمليّة القيام بالأعمال<br>في الهند/إقليمي بنغالور<br>وحيدر أباد بهدف<br>تقليص كلفة الإنتاج | مركز إدارة الإستجابة الطبات الزبائن الإيرلندية عملية القيام بالأعمال الهولندية خارج البلاد بهدف تقليص كلفة | قطاع<br>متخص <i>ت</i> ص | اتساع<br>النطاق<br>الصناعي |
| أوستين                                         | مركز إدارة الإستجابة<br>لطلبات الزبائن الصينيّة<br>(داليان)                                            | المدن الإيطاليّة                                                                                           | بيئة<br>ملائمة          |                            |
| سلسلة مراقبة<br>كاملة                          | متعدّد وإنّما<br>متفرّق                                                                                | متخص <i>تص</i><br>فعّال                                                                                    |                         |                            |

نظام أعمال يقود إلى المستهلكين/الزبائن النهائيين

عرض 4.6 الدول الإقليمية المزدهرة والناشطة عالمياً.

#### إرادة النجاح

إنّ التحفيز - الإرادة والتعطّش إلى النجاح - مهمّ، لا بل حيويّ. فإذا لم يؤخيذ جديّاً ويصبح حزءاً من هويّة مصنع الإقليم، فإنّ الرغبة في المشاركة على صعيد الاقتصاد العالمي ستبقى متسمةً بالمغالاة وعدم الصدق.

تسنجم إرادة السنجاح أحياناً من كره عميق للفشل ونتيحةً لمرحلة اضطراب قويّة. وتُعتبر فنلندا مثالاً واضحاً على هذا الصّعيد إذ تلقّى المجتمع صدمةً حرّاء كارثة 1992 و1993. وأجبرَت البلاد على التفكير في مستقبلها. فمع الهيار الإتحاد السوفياتي، لم تعبد تستطع أن تلعب دور جبهة القوّة الواحدة الصامدة في وجه جبهة أحرى والإستفادة منها. وأدركت البلاد أنّ صناعاتها التقليديّة المرتكزة على عالم الأحراج ومنتجات الخشب وصهر النحاس لم تعد تستطيع تحمّل كلفة المعيشة المستفعة أو، تحديداً، معايير المعيشة التي اعتادها الشعب. فاضطر الفنلنديون إلى الإنتقال لصناعات أكثر تطوّراً. لقد جعلتهم الكارثة الماليّة يفكّرون بكيفيّة مواصلة العسيش في المستقبل. وكان الإستنتاج واحداً: على الشعب أن يستجمع قواه على كلّ الأصعدة ويصمّم على تطبيق انتقاله إلى بيئة متطوّرة تقنيًا بقوة وفاعلية.

# تنظيم الأقاليم

يجب على العالم أن يبدأ في التفكير، استناداً إلى أنظمة قياسات مختلفة. بدءًا مسن مستوى الأقاليم ومن ثم الإنتقال إلى الوحدة الكاملة والمزيج العالمي الذي تشكّلهما الأقاليم المتصاعدة. كما أنه يمكن للجماعات الاقتصاديّة الكبيرة مثل الإتّحاد الأوروبي وجمعيّة أمم جنوب شرق آسيا أن تلعب دوراً فعّالاً على صعيد المسرح العالمي.

يُعَــد الإتّحــاد الأوروبي الأكثر نجاحاً حتّى الآن. لقد تأسّس سنة 1956 في رومــا كــتجمّع إقتصــادي للدول الأوروبية. وهدف أوّلاً إلى أن يشمل الإتّحاد الاقتصادي اتّحاد الجمارك والتحارة الحرّة.

شكّلت معاهدة روما والتي عُدّلت خلال مؤتمر رؤساء الحكومة في أمستردام سنة 1992 وثــيقة تأســيس هذا الإتّحاد. وتمّ منذ البداية التعهّد بألاّ يكون هذا

الإتّحاد مجرّد حديث عن تجارة أو الخضوع إلى الإبتذالات السياسيّة المتبادلة والتي تضــم ملاحقة التداولات عديمة الجدوى. وتم تحديد التجارة الحرة باعتبارها حرية أربعة "عوامل" حيوية: حرية نقل السلع، والناس، ورأس المال، بالإضافة إلى حرية الإنشاءات، هكذا يمكن لأيّ مواطن آت من أيّة دولة عضو في الإتحاد أن يدير الأعمال في دولة أخرى من دون تمييز.

لقد مَّت المحافظة على هذه المبادىء الأساسيّة المتعلّقة بإنشاء المعاهدة. كما أنّه جرى تحسينها وازدادت التنظيمات والتوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء، لتشكِّل هيئة القانون الإيجابي أو قانون المحتمع الأوروبي، بعيداً عن قوانين الدول الأعضاء. والأهمّ من ذلك فقد تمّ تأسيس محكمة العدل الأوروبيّة في لوكسمبورغ لتحكم قانون المحتمع الأوروبي.

عام 1962، تحرّ كت هذه المحكمة للمرّة الأولى. فقد احتلف تاجرٌ بالمفرّق هولنديٌّ (فان غاند إن لوس Van Gend en Loos) مع إدارة الجمارك الهولنديّة وأُحيلت القضيّة إلى محكمة العدل الأوروبيّة. وتذرّعت شركة التجارة بالمفرّق زاعمــة أنّ السلطات الهولــنديّة قد انتهكت معاهدة روما، وردّت المحكمة هذا الإدّعاء. ولدى إصدار الحكم، صرّحت المحكمة بوجود خلاف بين القانون القومي أو البلدي (قوانين وتنظيمات جمعيّة الدول القوميّة) وقانون المحتمع الأوروبي، فكانــت الأسـبقيّة للجمعــيّة الأوروبيّة. ومنذ ذلك الحين، سيطر قانون المجتمع الأوروبي على القوانين القومية.

وشــرحت المحكمـــة موقفها مشيرةً إلى أنّ المجتمع الاقتصادي الأوروبي هيئةٌ فريدة لا مثيل لها. فعندما قام أعضاؤها بتأسيسها، تخلُّوا عن جزء من سيادهم القومية لصالح هذه البنية الجديدة ومصلحة المواطنين والخدمات المشتركة.

كان يمكن للحكومة الهولنديّة (وأيّة حكومة أخرى) أن تتجاهل هذا الحكم لكنّها لم تفعل. فإنّ هذه الأحكام لا تُلزم الأطراف. ولطالما تمّ وصفها كتوضيحات لقانون الجهة مع الأوروبي. وبعد أن تُصدر المحكمة الأوروبية حكمها وتضمّنه بالتفسيرات اللازمة، تُردّ القضيّة إلى المحاكم الوطنيّة.

كان للمعاهدة الأصليّة في روما موقفاً واضحاً من قيود التجارة. وبعيداً عن

التعرفات العادلة، لقد سعت إلى استئصال الوسائل الخفية التي تؤدّي إلى تشويه السوق. وحرى هذا الأمر تحت وطأة التدابير المعادلة للقيود الكميّة. وفي السبعينات، تعرّفت محكمة العدل الأوروبيّة على عدد من التدابير التابعة للحكومات القوميّة والتي بدت حميدةً، غير أنّها حملت تأثيراً سيّفاً على التجارة. وتضمّنت تدابير وضعت لحماية صحّة الشعب ورفاهـــته. غــير أنّه تمّ اعتبار كلّ التدابير التي تقلّل من أهميّة سلع وحدمات الدول الأعضاء الأحرى مقيّدةً للتجارة ومشوّهةً لها.

أثــارت هذه المسألة غضب القوميّين والتقليديّين. وشكّلت هجوماً على السيادة والوحــدة الوطنــيّة. والأسوأ من هذا، اعتبر كثيرون هذه المسألة ديكتاتوريّة ومعادية للديمقراطيّة. ونشــا نمطّ يتعلّق باللحنة البيروقراطيّة الأوروبيّة، تشكّل من رسميّين في بـــذلات عســـكريّة سعوا إلى جعل أوروبا متجانسة في أرض أوروبيّة كبيرة من دون حدود. وقد اعتبرت "الخرافات المدينيّة" السخيفة أنّ الإتّحاد الأوروبي يسعى إلى حظر العاملين في الاتصالات والتجارة الساحليّة وتعزيز معايير المراقبة.

وضع مجلس الوزراء (الذي يضمّ ممثّلين عن الحكومات الوطنيّة) تشريعات الإنحاد الأوروبي. وتوجّب أن تصدر التوجيهات، (وهي جزءٌ مهمّ من المواد القانونية في الإتّحاد الأوروبي)، عن القوانين القوميّة التي يضعها أعضاء البرلمان الوطين. والحقيقة أنّ الإتّحاد الأوروبي لا يمسّ إلاّ بجزء من نشاطات مواطنيه، إلاّ أذ هذا الجزء يتمتّع بأهميّة كبيرة.

مسا زال الستوتر قائماً بين الذين يرون أوروبا كقارة من دون حدود والذين يحرِصون عسلى وحدةسا. ولا زالت الدولة القوميّة تتمتّع بمناصريها كما أظهر تصويت وحقوق النقض داخل مجلس الوزراء في نهاية العام 2003. ومن الواضح أن بولسندا تشكّل إحدى الدول القوميّة الأكثر عناداً. فعلى مرّ أكثر من أربعة عقود، تمسّكت بالهويّة القوميّة وكان لهذا إنعكاساته خصوصاً بعد أن تم قبولها في هيئات كمجلس المساعدة الاقتصاديّة المتبادلة.

وتتشكّل نقطة ضعفه من كونه لا يزال جزءً من الدولة القوميّة. وترتكز صناديق الأموال وتورّع على هذا الأساس. وعلى الرغم من أنّ بعض المبادىء كالتبعيّة قد تطوّرت في محاولة لوزيادة قوّة المناطق النائية، إلاّ أنّ عليه أن يأخذ بالإعتبار حيويّة مناطقه المؤسّسة والتي تختلف مصالحها أحيانًا عن مصالح الدول الأعضاء. فمن المؤسف أن تجدد دول قومييّة مثل إيرلندا أو الدنمارك أو فنلندا، أو مناطق مثل كاتالونيا أو بادن فورتمبورغ نفسها مقيّدة بسبب التدخل الخارجي والتنظيم الصارم. ويعمل الإتحاد الأوروبي رغم كل شيء على متابعة المنافسة. فإن كان حادًا حول جعل أوروبا أكثر تنافساً، عليه أن ياخذ بالإعتبار المناطق داخل حدوده والتي حققت منافسة كبيرة وحافظت عليها. وقد تصدّت الحكومة الإيرلنديّة تحديداً للمحاولات المناهضة للتوفيق الضرائي. أمّا المدن الإيطاليّة، فقط تخطّت بيروقراطيّة بروكسيل وروما أيضاً.

كان لإنجاز السوق الواحد بين الدول الأعضاء في أوروبا ميزات كثيرة. وأصبح اليوم استثمار توزيع الشركات داخل أوروبا أكثر فعاليةً. فما على الشركة سوى أن تنشىء مركز توزيع واحد لمجمل السوق الأوروبي. وهي تحتاج إلى إنشاء مركز واحد لإدارة الإستحابة لطلبات الزبائن يعمل على مدار الساعة والأسبوع. ويُعدّ هذا الأمر تحسناً ملحوظاً على مستوى نماذج إدارة الإستحابة لطلبات الزبائن وإدارة النسخ التسلسلي الوطنية، وهي التي كانت تشكّل إعاقةً لأوروبا إذا ما تمّت مقارنتها بالولايات المتحدة أو اليابان.

ولعل العنصر الأهم بالنسبة إلى التطوّر في الإتّحاد الأوروبي كان اليورو، وهي العملة المركزيّة المشتركة في مجتمع الإتّحاد الاقتصادي والنقدي. لقد تم الإعلان عنها علم 1992 لكنّها لم تر النور إلاّ في كانون الثاني/يناير من العام 1999. وبعد سنتَين، حلّت مكان العملات الوطنيّة في 12 من الدول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي. وشكّلت هذه النقلة النوعية نقطة ضعف إضافيّة بالنسبة إلى الدولة القوميّة. تذكّر أنّ العملة الوطنيّة المميّزة والمصرف المركزي المنفصل والقدرة الدفاعيّة المتميّزة والنظام القانوني والدّستوري الفعّال يشكّلون أربعة عوامل من مظاهر السيادة. وقد قام كلٌّ من المصرف المركزي الأوروبي واليورو باعتماد العاملين الأولين، في حين أنّ العامل الثالث يعمل في ظلّ حلف شمال الأطلسي أو برنامج الشراكة من أحل السلام.

لطالما بقيت الأمور حبراً على ورق بالنسبة إلى العملات الأوروبيّة، وحتّى بالنسبة إلى تلك التي تتمتّع بنفوذ عالمي كالفرنك الفرنسي والمارك الألماني. فكيف استطاعت هذه العملات أن تدخل منافسةً فعّالةً في عالم يحكمه الدولار؟

لم يُجد الجلوس حول الطاولة والتقرير بأنّ "العملة الموحّدة هي الحلّ الأفضل" نفعاً، إذ وَجَـبَ تحديد قواعد وخصائص العملات التي يمكن التعامل بها. فعلى المصـرف المركـزيّ الأوروبي أن يمتصّ مصارف مركزيّة عديدة مع القدرة على تحديد أسعار الفائدة.

للأسف، كان لا بدّ من التعامل مع اقتصادات عديدة، تختلف على نطاق الحجم والشكل، عوضاً من التعامل مع اقتصاد واحد كبير. و نأمل أن تتغيّر الحال في المستقبل. لأن الاقتصادات عندما تعتمد بعضها على بعض، يجب أن تتخطّى بعض العوائق الفعّالة أيّ بعض التهوّر الاقتصادي من قبل دولة عضو منفردة. شرط ألاّ تسبب لأعضاء الاتحاد الوصول إلى عجز في الموازنة يتخطّى 3% من إجمالي الناتج المحلّي. والمؤسف أن اثنتين من أكبر أعضاء المنطقة الأوروبيّة قد قامتا بتحدّي هذا الموضوع بنجاح خلال العام 2003. وأخيراً، سوف تعتمد مصداقيّة الإتحاد السقدي الأوروبي والإتحاد الأوروبي على مدى إمكانيّة منع "أعضاء الإتحاد البارزين" من إعادة صياغة كتيّب التعليمات وهم في خضمّ اللعب.

عسرف السيورو بداية صعبة ولكنه استقر الآن. ويعود السبب إلى الأداء الاقتصادي البطيء ضمن المنطقة الأوروبية. ربّما يعود السبب أيضاً إلى منافسة السدولار الأميركي باعتباره عملة احتياط واستقرار. وقد يبدأ مزودو الزبائن الأميركيين بالسلع والخدمات، أكانوا متمركزين في أوروبا أو في أي مكان آخير، بالمطالبة بتسديد الديون، ليس بالعملة الخضراء القديمة بل باليورو. ومن الصعب أن يحدث هذا الأمر على المدى القريب. وكما يظهر العرض 4.7، لقد حسرى تحول عسن العملات الأوروبية خلال العقد الماضي خوفاً من عدم الإستقرار. أمّا اليوم، فإنّ الأمور تتغيّر وإذا بمصارف مركزية ومؤسسات مالية عديدة تتحة نحو حقائب أكثر توازناً. ويشكّل هذا الأمر تحولًا من الدولار نحو اليورو والين، ربّما.



\*1: مارك ألماني

\*2: مجموع الفرنك الفرنسي والغيلدر الهولندي ووحدة العملة الأوروبيّة اليورو.

المصدر: نظرة إلى العالم الاقتصادي، أيلول/سبتمبر 2004، صندوق النقد الدولي، بيان 2004 السنوي، صندوق النقد الدولي، نقرير المصرف المركزي للتبادل الأجنبي ومشتقات نشاط السوق في نيسان/أبريل 2004، الإحصائيّات المصرفيّة العالميّة وإحصائيّات الأمانات، جي إي تي أر أو.

عرض 4.7 مقارنة عملات إحتياطي التبادل الأجنبي والتحويلات مع حصص إجمالي الناتج المحلّي.

قد يقود هذا الأمر إلى مرحلة إقطاعيّة ماكرة، وربّما إلى حربٌ اقتصاديّة باردة من دون إمكانيّة تحديد الجهة الرابحة. وبعد معرفة طعم النصر النهائي المراوغ، ربما تُقرر الجهتان التوصّل إلى عملة موحّدة تُترجم بالدورو (Doro) على سبيل المثال.

#### الاتحادات الأخرى

يــبقى الإتّحـــاد الأوروبي حتّى الآن المجموعة الوحيدة التي تمكّنت من السير

طويلاً على درب وحدة العملة. ولكن، في عالم لا يعطي أهمية للحجم، فإن الدول الأخسرى تسمر في الإتحساه نفسه. فقد أسست التعاونية الاقتصادية لدول آسيا والمحسيط الهادىء حرية تجارة أكبر، وتحديداً اتفاقات تجارة حرّة متبادلة بين الدول الأعضاء.

لقد تمّ تطبيق خطوات صغيرة وإنّما مهمّة لتحقيق هذا الهدف. وناقش وزراء المال التابعون لجمعيّة أمم حنوب شرق آسيا بالإضافة إلى الصين وكوريا واليابان خطط إنشاء وكالة مركزية تدير عمليّات التبادل الخارجي التابعة لمصارف الدول المركزية الأحسري الأعضاء. وهذا الأمر لن يقود إلى الاستقرار فقط بل سيسمح بضــخٌ بعض المداخيل إلى السياسات الاقتصاديّة المحليّة. قد تبدو هذه الخطوة تافهةً ظاهـ ريًّا، إلاَّ أَنَها فائقـة الأهميَّة. ويُعتبر مفهوم السيادة المانعة أحد أهمّ العوائق المعــروفة في العـــا لم والتي تحدّ من النموّ الاقتصادي. لقد سبق أن رأينا أهميّة إتّخاذ محكمـــة العدل الأوروبيّة قرارها سنة 1962، فهي شرحت أنّه لدىانضمام الدول الأعضاء، تخسر هذه الأحيرة بعضاً من سيادها لصالح العالم بأسره. وقد ثم مناقشة تحرُّك جديد نحو العملة الآسيويّة المشتركة باعتبارها وحدة تخصّص السندات. ويمكن لهذه العملة أن ترتكز على عملات الدول الأعضاء. فإنَّ هذه الخطوات تُعدُّ أُولَيَّة. ولقد ذكر متحدّث رسميّ باسم جمعيّة أمم جنوب وشرق آسيا قائلاً: "على الدولة أن تتمتّع بسيادة مضمونة حدّاً كي تستطيع أن تمنح بعضاً منها. فلقد كبّدت المرحلة". أولكن، كما قال يوماً الرئيس ماو: "إنّ رحلة العشرة آلاف كيلومتر تبدأ بخطوة واحدة"

اعترفت التعاونية الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادى، بضرورة اعتماد مقاربة ذات سرعتين فيما يتعلّق بتحرير التجارة. فما زالت اقتصادات بلدان مثل لاوس وميامًار وكمبوديا بدائيةً نوعاً ما، إذ يقلّ الدّعل الفردي فيها عن 1000 دولار، مقارنة مع دول أحرى كاليابان التي يصل فيها الدّخل الفردي إلى 35000 دولار. في الواقع، لا تزال جمعيّة أمم جنوب وشرق آسيا أو التعاونيّة الاقتصاديّة لدول آسيا والحيط الهادى، بالإضافة إلى الصين وكوريا واليابان في المرحلة السابقة

لمعاهدة روما، محاولة الوصول إلى خطّ البداية لفتح حوار يتعلّق بالسوق الآسيوية المشتركة. وقد يصعّب بناء هذا الخطّ إمكانيّة تحقيق مثاليّة السوق المشتركة والعملة الموحّدة على المدى القريب.

تم إنشاء الإتحاد الإفريقي ليحل مكان هيئة الوحدة الإفريقية. ويتعهد هذا الإتحاد بخلق عملة أفريقية مشتركة. في ما يتعلق بهذا الموضوع، اختبرت أفريقيا نوعاً منه إذ انضم عدد من المستعمرات الفرنسية في بداية الستينات إلى الجمعية المالية الإفريقية (CFA) ولا زالت تستعمل عملة مشتركة هي الفرنك سي أف أي (CFA) والمصنف في زمرة الفرنك الفرنسي. وجاء قرار توحيد العملة نتيجة للنقص على مستوى الموارد المالية والتقنية المتوفرة في المستعمرات الفرنسية السابقة والسي حصلت على استقلالها في أوائل الستينات. غير أن وقوع النكبات الطبيعية والإنسانية أدّت إلى عدم تحسن وضع هذه المناطق، إذ ما زالت اقتصاداتها بدائية وترتكز على الإنتاجية البدائية ولا سيّما على الصناعات الزراعية.

أمّا دول جزر الكاريبي، والتي كانت مستعمرات إنكليزيّة، فكانت أضعف من أن تطوّر مصارف مركزيّة وعملات مستقلّة. لذا، ومنذ بداية الستّينات، اعتمدت وحدةً ماليّةً ترتكز على استعمال دولار شرق الكاريبي والمصنّف في زمرة العملة الأميركيّة.

حقق بعض الدول نظريًا الإمكانيّات التي قدّمتها الحريّة التجاريّة الكبرى على المستوى الإقليمي. وقد أفادت منظّمة التجارة العالميّة ببدء تنفيذ ما لا يقلّ عن 150 اتّفاقاً خاصّاً بالتجارة الحرّة اليوم. معظم هذه الإتّفاقات هي ثنائيّة، تُلزم أمّتين على مستوى التجارة الحرّة. ويُفضّل بعض القادة السياسيّين الإتفاقات الثنائيّة على تلك المستعدّدة الأطراف، معتقدين أنّ الأولى تحمي المصالح "القوميّة" الحسّاسة. وبعيداً عن الوقت والطاقة التي يجب بذلهما بهدف إنشاء الإتّفاقات الفرديّة بين 189 أمّـة في عالمنا اليوم، فإنّ التجارة الحرّة، خصوصاً على المستوى الإقليمي، أصبحت أهــم شأناً. ففي أميركا اللاتينيّة وحدها، تقوم ثلاث مناطق تجاريّة واسعة: السوق الأميركي المركزي المشترك، وميثاق أندييان (Andean Pact) والسوق المشتركة الجنوبية المعروفة باللغة الإسبانيّة .عيركوسور (Mercosur). وقد تضرّر هذا السوق

كثيراً حرّاء الصعوبات الماليّة والاقتصاديّة التي عاشتها الأرجنتين في نهاية التسعينات. وسوف يتوجّب على الولايات المتّحدة أن تلعب دور معيل إستقرار عملات أميركا اللّاتينيّة إذا ما أرادت كلَّ من أميركا الشماليّة والجنوبيّة التوجّه نحو سوق مشتركة وبالـــتالي توحيد العملة. وعلى عكس الإتّحاد الأوروبي، سيتوجّب على الولايات المــتّحدة أن تقدّم الدولار كعملة مشتركة واقعيّة. وتتطلّب هذه المسألة نظاماً ماليًا أكـــبر، ليس فقط على مستوى الدول الأعضاء بل على مستوى الولايات المتّحدة نفسها أيضاً.

### حصن أم منطقة تجارة حرة؟

يقوم التحدّي على منع الإتحاد من التحوّل إلى حصن وذلك عبر منع الحرية للسدول الأعضاء، بالإضافة إلى فرض الضرائب والتعرفات على الدول الخارجية. ويحافظ الإتحاد الأوروبي على حواجز يفرضها على السلع المستوردة. فعلى مر عقدود، ناضل ضدّ سياسة الزراعة المشتركة التي لم تخلّف سوى الخسارة وعدم الفعالية على مستوى إنتاج السلع الزراعيّة وسوء إدارة الدفاع عن القطاع الريفي للدول الأعضاء. لم تقتصر هذه السياسة على الشراء المكلف لمأكولات يرفضها بحسمع الإتحاد الأوروبي، بل حافظت أيضاً على أسعار مرتفعة نوعاً ما. كما أنها منعت المنتحين في المناطق الأقل تطوّراً في العالم من بيع منتوجاهم وبالتالي لم تساعدهم على الخروج من حالة الفقر المزمنة.

ثم إعادة إصلاح سياسة الزراعة المشتركة، وإن لم تجرّد بالكامل من عدائية المجـــتمع الزراعي الأوروبي المنتظم وإنّما المُنحدر شيئاً فشيئاً. فلطالما حاول الإتّحاد الأوروبي وأسلافه أن يظهروا ودودين بالنسبة إلى الأمم المتطوّرة. وقد حرى توقيع معـــاهدة اللومـــي (Lomé Convention) بين الجمعيّة الأوروبيّة وحوالي 50 دولة تابعــة لإفريقــيا وحــزر الكاريــبــي والمحيط الهاديء. أزالت الجمعيّة الأوروبيّة المتوجّــبات الـــي فُرضَت على المنتجات الصناعيّة الآتية من الدول التابعة لإفريقيا وحــزر الكاريبــي والمحيط الهاديء لتدخل المجتمع الأوروبي. ولكن، بما أنّ القطاع الصناعي لم يكن بارزاً في هذه الدول، فإنّ هذا الإحراء لم يكن ذو شأن هام.

خلّف اتّفاق كوتونو سنة 2000 معاهدة اللومي. وبناءً عليه، تعهّدت الجمعيّة الأوروبيّة التي أصبحت تُعرَف باسم الإتّحاد الأوروبي بإزالة كلّ الحواجز التجاريّة على السلع مع نماية سنة 2008. ولم يكن هذا سوى تعهّد قاصر إذ لم يشمل جميع المنتوجات الزراعيّة.

وعالى غرار دول قومية عديدة، سعى الإتّحاد الأوروبي إلى اتّخاذ إجراءات مناهضة للإغراق (بيع السلع بمقادير ضخمة وبأسعار أدنى من سعر السوق بغية الستخلّص من الفائض أو التغلّب على المنافسة.) واتّفق معظم الناس على أنّ الإغراق تطبيقٌ ظالمٌ، في حين اعتبر آخرون أنّ اتّخاذ الإجراءات بحقّه والتي تبدو جيدة سرعان ما سترتكب خطأ فادحاً. وهي تشكّل في الواقع حماية مشروطة. فإنّ السوء يكمن في التفاصيل، ممّا قد يسمح للمحاولات المستترة أن تعيق التجارة المشروعة. ولا شكّ في أنّ هيئة التجارة العالمية قد فسرّت بعض محاولات الإتّحاد الأوروبي المناهضة للإغراق على أساس أنها تدفّق رغبة غير شرعيّة. فعندما تتقلّب معدّلات سعر صرف العملة، يصعب مع الوقت مقارنة سعر المنتج نفسه في دولتين مختلفتين.

إنّ مقاربة مفهوم الإغراق حديثةً، حتّى في عالم لامحدود لم تعد تسيطر عليه السدول القومية. فغالباً ما كانت السلع والبضاعة في الماضي تُباع في السوق المستوردة بسعر أقلّ ممّا هي عليه في السوق المحلّية. ولكن، قد تصعب في المستقبل عمليّة التمييز بين الأسواق. فعندما تتقلّب معدّلات سعر الصرف، يصعب أيضاً مع الوقت مقارنة سعر المنتج نفسه في دولتين مختلفتين.

ينتقد بعض أخصام العولمة هذه المسألة باعتبارها محاولةً لفرض شكل معين من النشاط التجاري على العالم بأسره، وذلك على حساب مجموعة متنوعة من الخلافات الثقافية. ويعتبر آخرون أنّ العولمة شبيهة جدّاً بالأمْرَكة. غير أنّ العولمة بعيدة كلّ البعد عن هذه المسألة. فهي تحقّق وتؤكّد على التعاون المتبادل بين البشر والجحتمعات. كما أنّها تعرض الفكرة الخاطئة للإكتفاء الذاتي سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي. فهي عملية تبادل شاملة وأفضل تقنية لمساعدة الدول الأقل تطوراً على النمو من دون اللجوء إلى الإعانات المالية الإصطناعية من قبل الدول الغيّة ذات الأسواق الشرعية المشرعة الأبواب.

لقد وجدت أن العولمة ليست سوى تحرير على مستوى الأفراد والمستهلكين والشركات والأقاليم التابعة لتراث الدول القومية. ومن المحتمل أن تمنح المعلومات الستابعة لكل من هذه المستويات حكمة الإختيار. إن عملية شراء أفضل السلع وأرخصها من حول العالم تتعلق باختيار المستهلك وليس بقرار الحكومة. فوق ذلك، من المحتمل أن تتمحه نشاطات الشركات إلى أقاليم تتمتع باستضافة أفضل. فعوضاً عن القيام بترجّي الوسط، ستُحسّن الأقاليم وضعها كي تشجّع دول العالم على مساعدتما في الإزدهار. وأخيراً، فإن عالم المنافسة هذا سوف ينظم أعضاء الصيغة العالميية إذ سوف يعم الثراء، متخطياً جميع الحدود الدولية. أمّا القوى عليات في عالم غير محدود.

#### ملاحظات

 أنسليط الأضواء على غياب ضمانة جمعية أمم جنوب شرق آسيا"، المجلة النقدية لاقتصاد الشرق الأقصى، 15 تموز إيوليو 2004، www.feer.com

## المنصات

# التقدم إلى الأمام بقساوة

لقد شكّلت العجلة في السابق ضرباً من التطوّر. ولاحقاً، سمحت الثورة الصناعية عملية التركيز على الصناعة، ثمّا أدّى في المقابل إلى تحسّنات كبيرة على صعيد الإنتاجيّة. كما عزّزت الإبتكارات التقنيّة العديدة هذه المسألة، ومنها ابتكار الحسرّك الحبحاري. ونستج عن هذا كلّه مجموعة من المنتجات - أطعمة وملابس وأحذية - التي توفّرت لأكبر عدد من الشعوب.

مؤخراً، أحدث التقدّم التكنولوجي على صعيد نقل المعطيات والمواد التي تعبر من خلالها، بالإضافة إلى التنسيق في تخزينها بكميّات هائلة ثورةً في العالم. فتوفّر عدد كبير من المنتجات بأسعار منخفضة وتمكّن الناس من الولوج إلى معلومات كانت في السابق خارج متناولهم. وأصبح من الممكن اكتساب المعلومات وتخزينها

وتداولها واكتشافها، فيما أصبح نقل المعطيات أسرع وأكثر فعاليَّةً.

أصبح الوصول إلى التكنولوجيا عالميّاً. فهي لم تعد تُحصر في مواقع تجاريّة وصناعيّة محددة ومنفردة وضافت الفحوة بين اختبار التكنولوجيا القاسي ومستخدميه. وصحيح أن الكمبيوتر شخصيّ، إلاّ أنه غالباً ما تتمّ مشاركة استعماله بين الأصبحاب والزملاء في العمل وأفراد العائلة. وأصبح مستعملو الكمبيوتر يتمتّعون ببرامج إلكترونية وأجهزة أكثر تعقيداً، ولا تزال هذه الأجهزة والبرامج قيد النموّ.

أسّس نموّ التكنولوجيا طريقتَين تتعلّقان بالاقتصاد العالمي. تختصّ الأولى بتأثيره على أسواق العالم الماليّة، فيما تعيد الثانية، بواسطة الإنترنت، تحديد مفهوم السوق وأنواع العلاقات التي على الأعمال أن تحضّرها بهدف تطويرها.

تم دفع مبالغ طائلة لقاء التوصّل إلى هذا التقدُّم التكنولوجي. غير أنّه مع زيادة انتشار التكنولوجيا، ترتفع أحطار القرصنة والتزوير. فإذا قمت بزيارة إلى مركز مايكروسوفت الرئيسي، سترى ملصقات خرائط تشير إلى المواقع التي ترتفع فيها نسبة قرصنة برامج الكمبيوتر في العالم. وإذا ما أرادت أيّة منطقة المشاركة في الاقتصاد العالمي، فلا بدّ من أن تحصل على قوانين تحمي ملكيّات التزوّد الفكري العظيم. كما عليها أن تتحنّب إدارة الأعمال في المناطق الواقعة تحت أخطار الغشّ، العظيم. كما يحاول أيّ شخص تفادي المرور في أحياء ترتفع فيها نسبة السارقين والنشّالين.

تُعد ماليزيا من بين الدول التي لم تكتف بتطبيق قانون حماية الممتلكات (قانون الاتصالات وتعدّد وسائل الإعلام سنة 1998)، بل عمدت على مراقبة الأمر من خلال الإستعانة بأجهزة اكتشاف رفيعة المصدر. وتتمتّع أندونيسيا بسمعة عالية في ما يستعلّق بالملكيّات الفكريّة. وقد كان الكاتب الفرنسي برودون (Proudhon) يقول حول إندونيسيا المعاصرة أنّ سرقة الملكيّات الفكريّة تعتبرُ قاعدة أكثر تمّا هي استثناء. ما أن يستمّ اختراع برنامج كمبيوتر ويطرح في الأسواق حتّى تتدخّل عمليّات القرصنة وتستفيد منه. بالتالي، لا يستفيد مخترعو هذه البرامج ولا يحصلون عمليّات القرصنة وعلى الرغم من وحود بعض القوانين التي تحمي الملكيّة الفكريّة، على أيّة مكافأة. وعلى الرغم من وحود بعض القوانين التي تحمي الملكيّة الفكريّة،

الـــلحوء إليها من دون أن تختلف الغاية، فيمكن تكييفها، إلا أنَّ أهميَّها تعتمد على تطبسيقها المستمر لحلَّ مشاكل الحياة الحقيقيَّة. وكما سنرى، فإنَّ البرامج تبنى على بعضها، مستعينة بمهارات وتقدَّمات البرامج السابقة.

كي نستطيع أن نفهم بُنية ومنطق عمل برامج التكنولوجيا على صعيد المسرح العالمي، علينا أن نلقي نظرةً على تطوّرات التكنولوجيا المعاصرة.

لقد وحدت أجهزة الكمبيوتر الكبيرة والمهدّدة، ذات الأقراص المدرّجة والصحامات الإلكترونية منذ منتصف القرن العشرين. وفي الربع الأخير من القرن نفسه، ظهرت أداة جديدة: جهاز الكمبيوتر الشخصي. لقد شكّلت هذه الأداة إسما وفكرة جميلتين غير أنّ الناس لم يصدّقوا إمكانيّة جعلها حقيقة. ففي البدء، كانت هذه الأجهزة بطيئة. وبالتالي، لم تتعدّ الذاكرة حجم الطابع البريدي. فكان يمكن للحهاز الفعّال أن يلعب الشطرنج، ولكن لم تكن هذه سوى بداية، فكانت تستطيع بعض هذه الأجهزة استعمال التلفزيون العادي كوحدة شاشة للعرض. وهكذا، أصبح جهاز الكمبيوتر أليفاً. ولربّما لم تبدُ هذه الأجهزة جميلة غير أنها لم تكن يوما مخيفة. فقد تناقضت أرضيّتها مع الصورة التي كوّلها أفرادٌ غير تقنيّن حول الكمبيوتر في بدايدة الثمانينات، وضمّت هذه الأجهزة بجموعة كبيرة ومتنوّعة من الصمّامات في بدايدة الأضواء المتوهّجة، وغالباً ما شكّلت مصدر إلهام بالنسبة إلى منتجي افلام الرعب والخيال، وقد قام هاوي الألعاب المؤثرة باستعمالها من دون تشكيل أي مصدر للإصابة بجنون العظمة أو التفكير في السيطرة على العالم.

في منتصف الثمانينات، نشأت سلسلة كبيرة من أنظمة التشغيل إلى جانب نظام مايكروسوفت ويندوز، وضمّت معالجات صغيرة رخيصة وسريعة. فأصبحت أجهزة الكمبيوتر الخاصة أسرع واعتمدت استعمال الإقراص الصلبة، ثمّا جعلها أكثر فعاليّة على صعيد تخزين المعلومات. ولم يقتصر عمل الأجهزة على لعب الشطرنج (وإن بدا هذا الأمر مفيداً)، بل أصبحت أكثر فائدة. فاستطاعت تخزين المعطيات في جداول بيانات، وحلّت الآلة الطابعة الإلكترونيّة مكان آلات الطباعة المناعديّة ومعالجي الكلمات. ومع الوقت، أصبحت آلات الطباعة هذه أسرع، وانخفض سعر جهاز الكمبيوتر لمراقبة الصورة التلفزيونية وتوفّر بعدة ألوان.

وأدركست الأعمال أيضاً أنّ الإنترنت قد تُعتَبر وسيلةً حديدةً لبيع المنتجات والخدمات. وفي نهاية التسعينات، تحققت ظاهرة تحويل الإنترنت من مجموعة أجهزة تخسيص بالكمبيوتر وقوائم مستقلة إلى سوق واقعية. وكان حيف بيزوس أوّل من خاض هذه التحربة. فقد وضع لائحة بالمنتحات التي يمكن إدراجها على الإنترنت واعتمد سحل البيع بالتحرئة. واليوم، يبيع موقعه تحت إسم أمازون عدداً كبيراً من السلع المدرجة على لائحة بيزوس. ومع الوقت، وجد أن بيع الأثاث والملابس الخارجية لم يلق نجاحاً باهراً. فإنّ هذه المنتجات لا تتماشى مع عملية الشراء عبر الإنترنت، ولم يجد أيّ شخص طريقة تشجّع على ببع هذه الأمور.

إنَّ الشراء عرر الإنترنت شبية بمسألة الموعد الأوّل. وقد احتلَّت الكتب وتذاكر السفر المرتبة الأولى على اللائحة. فلا وجود لمقعدَين في الطائرة يحملان الرمز نفسه، كما لا خوف من شراء كتاب يحمل العنوان نفسه وإن كان أقل حدودة. ومن الممكن أيضاً شراء قطع غيار سيّارًات عبر الإنترنت. فما من مشكلة طالما آنك تشتري قطعةً لنوع وسنة محدّدَين.

أصبح شراء الكتب وتذاكر السفر عبر الإنترنت شعبياً إذ اعتبر الكثيرون عملية شراء هاتين السلعتين بطريقة تقليدية أمراً مزعجاً ومملاً ومضيعة للوقت. ومن الممكن أن تقضي وقتاً طويلاً في المكتبة، واقفاً في الصف أمام الصندوق لشراء كستاب شهير معروض. وقد يتطلّب شراء مجموعة من الكتب المقتصرة على فئة معيّنة من الناس وقتاً طويلاً للبحث عنها، ومن الممكن عدم إيجادها. فلنحاول أن نقارن هذا بعملية الشراء عبر الإنترنت: فأنت لا تحتاج إلى الوقوف في الصف أو الشيعور بالإرهاق وأنت تبحث عن الكتاب. أمّا بالنسبة إلى شراء تذاكر السفر، فقد تضطر أحياناً إلى القيام برحلة لزيارة مكتب وكالة السفر حيث لا يقومون السوى بملء ورقة الطلب. ولكن اليوم، لم تقم برامج الإنترنت بتسريع عملية شراء السنداكر وجعلها أرخص وحسب، بل جعلتها أقلّ مللاً. وتعني الهواتف النقالة المنزقة بخيط إنترنت أنه يمكن لشاشة الهاتف أن تعرض صورة تذكرة السفر من الحاجة إلى الحصول على الورقة.

ترافق تقدّم استعمال الإنترنت مع تطوّرات داخليّة وعميقة. وكان أحدها تقدّم الموقع المحتلي أو مَعلَم ثلاثي البعد على شبكة العالم الواسع (World Wide Web) والذي يساعدك في الولوج إلى مواقع السلع والخدمات. وتمّ تطوير برامج تسمح للزبائن والبائعين أن يقوموا بعمليّات تجاريّة فعّالة وسريّة.

في البدء، عارض بعض المستهلكين هذه المسألة ولكن تغلّبت عليهم الأسعار المنخفضة والطرق الآمنة لتحميل السلع. وساهمت الإنترنت في جعل الجميع يتصرّف على غرار الحكم ويستفيد من الثغرة على صعيد المعلومات. فإذا أردت شراء منتوج أو خدمة، من الممكن (والسهل أيضاً) أن تقارن الأسعار على الإنترنت. وتؤمّن بعض المواقع آلات حاسبة لتحويل السعر إلى العملة المطلوبة. وبالتالي يمكنك التوفير ولو قليلاً وستجد مع الوقت أنّك قد وفّرت مبلغاً لا بأس به.

تُشكّل الإنترنت برنامج تقدّم بحدّ ذاته. فهي بالنسبة إلى البعض مرادف لشبكة العالم الواسع ولكن الشبكة ليست سوى جزء من بروتوكول الإنترنت. ويجهل معظم متصفّحي الإنترنت غير التقنيّين هذه المسألة ولكنّهم ليسوا بحاجة إلى معرفتها. فهذا ما هي عليه المنصات.

لا تعمل المنصات إلا إذا كان عددها قليلاً. وغالباً ما يُعتبر البرنامج الذي لا يلقى أيّة منافسة هو الأفضل. فإنّ امتلاك برنامج تقدّم أساسي على صعيد الاقتصاد العالمي. وإن لم تكن قادراً على استعمال البرامج الضروريّة في قطاع الأعمال، لن تكون مشاركتك على مستوى الاقتصاد خياراً.

ولكن، يجب أن نتذكر ماهية المنصات. فإن معظم قواها تكمن في ليونتها. وعلى أي برنامج أن يكون قادراً، على المدى المتوسط والبعيد، على التكيّف مع الشروط والقطاع المحلّي. ولربّما على البرنامج أن يكون مصدر قوّة أو مهارة يمنحك، إذا ما امتلكته، أدوات لإعادة صياغته كي يتوافق مع حاجاتك. يمعنى آخر، يمنح البرنامج الفعّال أرضيةً مشتركةً للتواصل المتبادل بين المشتركين داخل المحتمع الواحد، بالإضافة إلى إمكانية تطوير مساحة لا يستطيع الولوج إليها سوى مستعملو الإنترنت.

قــام برج بابل التقني في عالم التكنولوجيا المعلوماتيّة على استعمال رمز يعمل

على مكنة أو جهاز دون سواه. وعزّز عددٌ كبيرٌ من مطوّري برامج الكمبيوتر موضوع الفردية والنقص على مستوى التكيّف، باعتبارهما نقاط قوّة ووسائل تضمر الإستمرار في السوق. غير أنّ هذه المقاربة تغاضت، وإن مؤقّتاً ربّما، عن كون المستهلك الحكم الأحير. فإنّ المستهلك يقوم دوماً بتقييم سهولة الإستعمال، مفضلاً إيّاها على التعقيد. إذاً، فقد تمّ قميئة المسرح لتطوير مقاييس المنصات في كلّ قطاعات التكنولوجيا المعلوماتية. ولا يعني هذا الأمر ظهور الإحتكار بل غالباً ما قاد إلى احتكار القلّة.

يُعتبر نظام التشغيل ويندوز التابع لما يكروسوفت أحد أبرز أوجه إحتكار القلّة في عالمه اليوم. وكما يظهر الإسم، فمن الممكن أن يشكّل في ما بعد قاعدةً لبناء البرامج. ويشكّل ويندوز مثلاً قاعدةً لبناء برامج كآوت لوك (Outlook) وإنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) المتعلّقه بتصفّح الإنترنت وقراءة الرسائل الإلكترونيّة. وهنالك أيضاً برامج ما يكروسوفت لنقل المؤتمرات عبر الفيديو وبسروتو كول الإنترنت الصوتي. ففي المستقبل القريب، ستقوم التطويرات بدمج أنظمة الإلكترونيّة"، والموسيقى والأشرطة المصوّرة، بالإضافة إلى الإتصال الكلّي الوجود (ومنه الواي فاي) ومحرّكات البحث ذو نظام تشغيل مشابه.

تشكّل المنصات التكنولوجية شروطاً أساسية في عالم مُسلَّك. فلو توفّر عددٌ كبيرٌ من أنواع برامج الكمبيوتر والأجهزة، لاحتار الزبون، سواء كان يمثّل شركة أو يعمل على حسابه. فعلى المستهلكين أن يُؤمنوا بوجود معايير أو نقطة مراجعة والوثّوق بحاً. فإن شراء برنامج عقل إلكتروني واعد بإنتاجيّة أفضل يجب ألا يستهدف تغيير نظام الكمبيوتر بأكمله، بل يجب أن يوصّل بالقابس الكهربائي المستخدم أصلاً.

أصبح الإنسان الإلكتروني منطقةً تكنولوجيّةً تشهد على نموّ مستمرّ. ومن الطبيعي أن يولّد مخاوف غير منطقيّة من أن تحلّ الآلة مكان الإنسان البشري. لكنّ إمكانيّة أن يصبح الإنسان عبداً للآلة ليست سوى ضرباً من الخيال. فلا فائدة من التكنولوجيا إلاّ إذا طبّقها البشر. وعند حلّ المشاكل القائمة والإعتراف بإمكانيّة

تلقّي المساعدة من قبل التحسّنات التكنولوجيّة، يستطيع الموظّفون تحقيق النتائج المسرجوّة. وقد اعتمدت صناعة السيّارات مثلاً على عمل الآلة تماماً كالصناعات الأخرى، ووظّفت عدداً كبيراً من الناس، وهو أمر لم تعتده في السابق. ويجب دائماً تشجيع الناس للعمل إلى جانب التكنولوجيا عوضاً عن العمل ضدّها أو من دولها. ويُعتبر البرنامج التكنولوجي المثالي ذلك الذي يستطيع أن يحل معظم المشاكل فقط مسن خلال تكيّفه مع الظروف الفرديّة. بطريقة أخرى، لقد تم صرف مبالغ عديدة لمحاولة إصلاح الأمسور. فعلى المنصات أن تؤمّن الحلول لا أن تسبّب مشاكل جديدة.

#### اللغة كمنصة

لطالما وُحدَت المنصات ولكننا لم نتعرّف إليها في السابق. فإنّ كلّ نظام كتابة يشكّل برنامجاً في حدّ ذاته. وهو وسيلة للتّواصل ونقل الأفكار، ويستطيع عدد كبيرً من الناس أن يستعمله بفعاليّة. ففي الغرب، تمّ تطوير نظام تواصل يرتكز على أحرف هيروغليفيّة. أحسرف فرديّة، في حين تمّ إنشاء نظام في الشرق يقوم على أحرف هيروغليفيّة. واستُعمل النظامان للغاية عينها.

مُع الوقت، تَكَيَّفَتْ معظم البرامج لتلبّي متطلّبات خاصّة، من دون أن تتجرّد من المظاهر التي تلجأ إليها شعوب أخرى. ويشكّل التكيُّف والسهولة العامّة أحد الشروط الأساسيّة للبرنامج.

لقد استعملت في هذا الكتاب برنابجاً مختلفاً، لكنّه شبية حدّاً بالبرنامج الذي يستعمله قرّاء اللغة الإنكليزيّة. لطالما كانت الإنكليزيّة إحدى لغات العالم العاميّة الأساسيّة. واليوم، هي لغة الاقتصاد العالمي. لقد اكتسبها أولئك الذين يحتاجون إلى التواصل مع الآخرين، متعدّين الحدود والثقافات. وتُعتبر الإنكليزيّة اللغة الأكثر الستعمالاً في عالم الإنترنت. ولكن دعونا لا ندخل في كيفيّة حصول هذا الأمر وأسبابه.

لقد أصبحت اللغة لسوء الحظ متصلةً جدًا بالدولة القوميّة. وغالباً ما تمّ السيطرة على اللغة العاميّة أو اللهجات المحليّة باعتبارها شارة هويّة ومظهر الدولة

القومية. ونتيحة لهذا، ارتبطت كل اللغات في ذهن الإنسان مع لغة الدولة القومية الأم. وقد راقب اللغويّون القوميّون في الدول القوميّة الأحرى إنتشار استعمال اللغات أو تأثيرها بشك، واعتبروا أنّ الفصاحة قد تطعن في حيانة الإنسان للغة دولته القوميّة. إلاّ أنّ هذه الأفكار قديمة حداً لا تتعلّق بالتطوّر الإنساني. والواقع أنّ الإنكليزيّة هي اللغة الصحيحة للاقتصاد العالمي والقياس الواقعي في عالم الإنترنت للعلومات المتعلّقة بالتواصل المتبادل. وقد اكتسبت مكاناً حَلِمَ مخترعو لغة الإسبرانتو واللغات الإصطناعيّة الأحرى في الوصول إليه.

الستقى النمو الظّاهري للغة الإنكليزيّة باعتبارها برنامج تقدّم لفوي مع شكّ بعسض المعلّقين وكان معظمهم يتكلّم الإنكليزيّة بطلاقة. وقد رأوها علامة سيطرة أميركا وقيَمَها في العالم. وإذا كانت الإنكليزيّة لغة العولمة، فهذا يبرهن للمعلّقين أنّ العولمة غطّاءً للأمْرَكة. لكن هذه الإجابة تُعتبر تاريخيّة وفي غير مكالها.

صحيحً أنه في بعض مراحل التاريخ، كانت سيطرة الدولة السياسيّة تترافق مع عاولات لتعزيز الإنسجام اللغوي. ففي القرون الوسطى، علا شأن الكنيسة في أوروبا وأصبحت اللاتينيّة، لغية الطقوس الدينيّة، برناجاً لغويًا عالميًا بالنسبة إلى التلاميذ والدّبلوماسيّين ورجال الدولة. وقد تمثل هذا الأمر في أوروبا الشماليّة حيث سيطرت الكنيسة، من خلال الإتحاد السوفياتي، على الحياة السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة. وعلى الرغم من كون هذا الإتحاد يتشكّل من فرق عرقيّة عديدة حافظت على ثقافتها ولغتها، غير أنه لم تجر أيّة محاولات منذ لهاية الحرب العالميّة الثانية للحدّ من دور عنصر ولغتها، غير أنه لم تجر أيّة محاولات منذ لهاية الحرب العالميّة الروسيّة لغة الإتحاد السوفياتي السيابق الرحميّة، وشكّلت وسيلة اتصال بين هذه الفرق العرقية المتعدّدة. وفي الواقع، اعتسبرَت هذه المسألة مقياسًا للرقابة الثقافيّة، وقد امتدّت لتشمل دولاً مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا وجمهوريّسة ألمانسيا الدعقراطيّة، والتي أصبحت بدورها دُولاً تابعة وتشيكوسلوفاكيا وجمهوريّسة ألمانسيا اللعقراطيّة، والتي أصبحت بدورها دُولاً تابعة للإتحساد السوفياتي. كما كانت الروسيّة اللغة الثانية التي تُعلَّم في مدارس الدول التابعة لمعاهدة وارسو. وعند الهيار الإتحاد السوفياتي وانتهاء سيطرته على أوروبا الشرقيّة سنة المعاهة الإنكليزيّة، في حين عمد الملايين إلى تعلّمها بسرعة.

لم ترحب أوروبا الشرقية بمحاولة فرض اللغة الروسية. ولكنها كانت ضرورية على صعيد النظام التعليمي للنجاح الأكاديمي وتطوير التعليم العالي، فتم قبولها وإن لسيس بتلهف. وبالنسبة إلى الناطقين باللغات السلافية القريبة من الروسية (كالبولندية والتشيكية والبلغارية)، شكلت هذه المسألة مهمة وليس تحدياً. فكان عدد التلامذة الراغبين بتعلم الروسية قليلاً، إذ أدركوا أنها كانت مظهراً آخر من السيطرة الخارجية. وشكل النقص على مستوى الفصاحة نوعاً من المقاومة التي كنان يعاقب عليها بطريقة غير مباشرة. فتناقض هذا الأمر مع دور الإنكليزية على صعيد الاقتصاد العالمي والتي لم يُجر أحدٌ على تعلمها. وبعيداً عن كل هذا، كان عدد الأساتذة والصفوف محدوداً بحيث كان من الصعب تلبية الحاجات.

قمت في فيتنام بريارة مصنع ثياب يملكه كوريٌّ. وكانت لغة الإتصال الأساسيّة هي الإنكليزيّة وليس الكوريّة أو الفييتناميّة. وقدّمت الإدارة 5 دولارات كحائزة تشجيعيّة للمُتحدّث ببراعة باللغة الإنكليزيّة (في حين وصل الراتب الشهري إلى 45 دولاراً). وقامت معظم الشابّات العاملات في المصنع بالإلتحاق في صفوف تعلّم الإنكليزيّة، في حين أنّهن كُنَّ يتنقّلنَ على درّاجاهن الهوائيّة مرتدين الأثواب الفييتناميّة التقليديّة ذي الشق الطويل على الطرف.

التقــت اللغة الإنكليزيّة مع المنصات الأحرى. خصوصاً وأنّ نسبة المعطيات السيّ يتمّ نقلها عبر الإنترنت بالإنكليزيّة تصل إلى 70%، في حــين تمثّل هذه اللغة 80% من المعلومات المحفوظة.

إنّ الإستفادة على صعيد الإتصال العالمي هائلةً. وعلى الرغم من الفرنسيّة التي لطالما كانت لغة الديبلوماسيّة "التقليديّة"، فإنّ معظم قادة العالم اليوم يتكلّمون الإنكليزيّة. فإن كنت رئيس جمهوريّة في أميركا اللاتينيّة أم حاكماً لمقاطعة روسيّة، عليك أن تتحدّث بالإنكليزيّة كي يكون صوتك مسموعاً.

تُشكّل الإنكليزيّة لغة شبكة الأخبار (سي أن أن) الرسميّة، وقد أصبحت هذه الشبكة برنامج تقدّم (وإن لم تكن الوحيدة) لنشر الأخبار حول العالم. فهي تنقل الأخبار "كما هي" على مدار الساعة والأسبوع. ويقوم بمتابعتها كلّ مسافر أورجل أعمال أو ديبلوماسي. وعلى الرغم من حصول السي أن أن على فروع عديدة تقدّم

الخدمات بلغات مختلفة كالتركيّة مثلاً، فإنّ حدمة اللغة الإنكليزيّة كانت تشكّل ولا تسزال القطاع الرئيسي والأهمّ. فما من أحد يستطيع أن يسعى إلى تقدير عالمي ما لم يتمكّن من الظّهور على السي أن أن والتواصل مع أكبر عدد من المشاهدين في البرنامج اللغوي العالمي. فلا عجب أن تكون دول أوروبا الشماليّة قد نشأت واعتبرت خلال العقد الماضي كالدول الأكثر منافسة في العالم. فهي تملك مجموعةً من المهارات اللغويّة ومعرفة استعمال الإنترنت، تما جعلها تتصدّر المنافسة.

# الشركات الإنكليزية

دعونا نضع عالم السياسات وإذاعة الأخبار جانباً وننتقل إلى عالم الأعمال. لقد سبق أن رأينا كيف يعقد بحلس شركة نوكيا الفنلنديّة اجتماعاته باللغة الإنكليزيّة. وانظروا إلى النجاح الذي تُحقّقه الجمهوريّة الإيرلنديّة، محور أوروبا الإلكتروني، الناطقة بالإنكليزيّة. وسوف نرى في الفصل التالي قوّة الهند في حذب مراكز الإتصال وعمليّة القيام بالأعمال خارج الحدود بهدف تقليص كلفة الإنتاج. فيان هدذا الأمسر يعود إلى تحدّث السكان الإنكليزيّة بطلاقة. وإذا أردنا تبسيط الأمسور، نستطيع القول أنّ ما من أحد يمكنه أن يطمح إلى النجاح (أو يدخل في المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي) إلاّ إذا أتقن الإنكليزيّة. ولا يجب النظر إلى هذا الأمر باعتباره خضوع قليم لأحد عناصر الدولة القوميّة، بل امتلاكاً واستعمالاً لبرنامج لغوي تابع للاقتصاد العالمي.

تُعتبر الصين الدولة المحمدة للاقتصاد العالمي، وهي التي استفاقت على الإستفادة من برنامج التقدّم اللغوي الإنكليزي. وتشكّل الإنكليزية إلى حدَّ كبير اللغة الثانية التي تسعى إليها البلاد، وإن توجّب على أقاليم مثل داليان أن تدخل في منافسة مع اليابان أو كوريا.

ليس هـذا الأمر حديداً. ففي سنة 1978، ومع إدخال الإصلاحات على الصين، تمّ التفكير حدّياً بإدخال الإنكليزيّة إلى المدارس. واليوم، تحوّلت هذه الرغبة إلى تسوّق. وفي شـانغهاي، يـبدأ تعلـيم اللغة الإنكليزيّة في الصغوف الإبتدائيّة واضطرّت سلطات المدن إلى دفع دور الحضانة إلى توفير بيئة إنكليزيّة بحتة. ويقدّر

أن يصل عدد المدارس الإنكليزية إلى الألف، في حين ترتفع الرسوم لتصل إلى مبالغ طائلة. أمّا المنافسة بين المدارس فقوية وحادة. أوفي تموز/يوليو 2002، عندما أرادت مدرسة بكين للغة الشرقية الجديدة أن تقدّم محاضرة حول اللغة الإنكليزية، اضطرّت إلى استئجار مدرّجاً يتسع لأكثر من 10,000 شخص. أمّا أحد البرامج الأكثر شعبية على التلفزيون الصيني فهو جو ويست (Go West) ويدوم خمس دقائق. وهو و يضم المضيف الأميركي التايواني دايفيد وو الذي يعلم المشاهدين أحدث الألفاظ الأميركية الجنونية، أمّا الأستاذ لي يانغ، فيتمتّع بأسلوب مختلف يسمتى "الإنكليزية المجنونة"، ويقوم على إطلاق ألفاظ وجمل عامية على خلفية لموسيقى السروك. ويشمت لي يانغ تلاميذه على منافسته. وهو يزور عدداً من المقاطعات شهريّاً ويدير برنامجه على مدرّجات تتسع لما بين 20,000 و30,000 و30,000 متفرّج. وتماثل مترلة نجم سينمائي غربي.

تذكّري هذه المشاهد بوصف آدم سميث لشعبيّة وشهرة بعض أساتذة اليونان القديمــة. فإنّ لي يانغ الذي يصف نفسه، وبكلّ فحر، بالفاشل، يدافع عن مهمّته قائلاً: "ليس حبّي لأميركا هو السبب. فإنّ السبب يعود إلى كون الإنكليزيّة معياراً عالميّاً تسود فيه كوكا-كولا ومايكروسوفت". 2

لطالما احترم الصينيون التعليم والمعلّمين. فهم أتباع تعاليم الفيلسوف الصيني كونفوشيوس. ولقد سبق أن ذكرتُ شعبيّة التعليم الخاص في الصين. فإنّ التعليم السذي تقدّمه الدولة لا يؤمّن كلّ مستويات ومعايير التعليم المطلوبة. من هنا، يُعتَبر العلم، ولا سيّما تعليم اللغة الإنكليزيّة، في الصين والعالم أمراً مهماً. وعلى جميع المدارس أن تتبع معايير عالية في تعليم الإنكليزيّة. فإن لم تفعل، تفشل. في فنلندا مـثلاً والدول الإسكندنافيّة الأخرى، لا يكتفي البعض بتعليم الإنكليزيّة، بل إنهم يتعلّمون من خلالها.

بعــد الأزمة الاقتصاديّة سنة 1997-1998 (والتي عُرفت باسم احتلال صندوق السنقد الدولي)، أطلقت الجامعات الكوريّة برنامجاً أساسيًّا لإعطاء الدروس بالإنكليزيّة (كان هذا جزءً من برنامج بي كاي 21 [BK21] الهادف إلى مساعدة كوريا في القرن الواحد والعشرين لتصبح عالميّة). ولم يعن هذا الأمر تعليم الإنكليزيّة بل إعطاء الدروس

بالإنكلـــيزيّة. واعتمدت ماليزيا مقاربةً مشابمةً لتفادي العودة إلىالمناقشات الماضية حول موقع لغة باهازا الماليزيّة أو الصينيّة كلغة الدولة "الرسميّة".

تبدو الإنكليزية حاضرة في أي مكان تتم فيه مناقشة اللغات. ويعتمد صينيون كمثيرون، خصوصا أولئك التابعين إلى الجمعيّات الصينيّة المغتربة في جنوب شرق آسيا على القدرة على التحدّث وكتابة الصينيّة باللهجة الصينيّة الشماليّة (التي كانت لغة السبلاط والطبقات الرسميّة في عهد الإمبراطوريّة). وقد حذبت هذه المسألة بعض المدارس الخاصة في الصين. وبحسب التقرير الوارد في جريدة سترايت تايمنز السنغافوريّة، فإنّ الأهالي الساعين إلى تعليم اللغة الصينيّة الشماليّة لأولادهم وحدوا أنّ الطريقة الأفضل لترسيخها في الذهن هي المرور عبر الإنكليزيّة. وتتلهّف سنغافورة إلى الحصول على دور المحور التعليمي في جنوب شرق آسيا وذلك على كل مستويات توفير العلم، بدءاً بالصفوف الدنيا وصولاً إلى الثانويّة. ومن غير المفاجىء أن يتم توفير هذا التعليم بالإنكليزيّة.

إذا عدنا إلى أولئك القلقين حيال انتشار الإنكليزيّة، ما علينا سوى إعادة ذكر الحقيقة البدهيّة. فإنّ طبيعة الإنسان البشري معقّدةٌ، ومن الغالب أن تلتقي بشخص يتكلّم لغتين أو ثلاثة بطلاقة. ويشكّل تكلّم اللغة بطلاقة هدفاً مرغوباً، ما إن يحقّقه المستكلّم حستى يسراه كمصدر قوّة. لكنّه لا يُقلّل أبداً من شأن لغته الأمّ. فكلّما ازدادت فصاحة الإنسان اللغويّة، سهل عليه اكتساب لغات جديدة. أمّا المثال اللغوي للاقتصاد العالمي فهو عام ونوعاً ما عالمي من حيث ثنائية اللغة أو تعدّدها. وتُعتبر فصاحة وسهولة استعمال الإنكليزيّة أمراً أماسيّاً، ولكن يجب ألا يحدث ذلك على حساب أيّ لغة عاميّة أخرى.

علينا أن نقر بأن المواطن العالمي ينمو وهو يتكلّم بلغته الأم كأي عضو في المحتمع، ويستكلّم الإنكليزيّة كأيّ مقيم ومستفيد من الاقتصاد العالمي. من هنا، توقف اعتبار القدرة على تكلّم لغتين كموهبة، كما كانت الحال في السابق. ويُعدّ هذا الأمسر طبيعيّاً بالنسبة إلى أولاد يتكلّم أهلهم لغتين مختلفتين. والسخيف أنّ مفيتاح التحدّي يواجه متحدّثي الإنكليزيّة الأصليّين. فإنّ فرصهم لتوسيع نظر قمم العالميّن. وقد يشمل هذا الأمر تأثيراً العالميّن. وقد يشمل هذا الأمر تأثيراً

معادياً على مستوى قدرهم الطويلة المدى للمنافسة في وسط السوق العالمي.

## وفرة المنصات

بالإضافة إلى التكنولوجيا واللغة، يشكّل الدولار الأميركي برنامج تقدّم أساسي آخر على مستوى المسرح العالمي. ومن الطبيعي أن يشكّل الدفع المعتدل للجزء الجوهري من التجارة العالميّة، والتي تتركّز في الولايات المتّحدة. وهو أيضاً العملة المستعملة من قبل عدد كبير من الشركاء التجاريّين. ولقد سبق أن ذكرت كيف يستمّ الستهلاك الدولار خارج الولايات المتّحدة. ففي دول مثل أستراليا وكندا، من المهم أن يتمّ الإدّخار بالدولار الأميركي. ويجب ألا ننسى طيف الدولار، وأعنى العملات الشبيهة به كاليُوان، والمستعملة أيضاً في التجارة.

إنّ سبب تفوق الدولار كبرنامج عملة هو في الوقت عينه تاريخي وعملي. لقد انتشرت التحارة العالمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وفي المقابل، ارتفعت نسبة الستجارة الأميركية مع سائر دول العالم. ومع الوقت، تفوقت الولايات المستحدة على بريطانيا العظمى التي كانت تترأس الاقتصاد الأفضل في العالم. أمّا معيار الذهب الذي نشأ في بريطانيا في بداية القرن التاسع عشر، فقد تم الستبداله، ولو مؤقّتاً، باتفاق بريتون وودز. فعوضاً عن البحث عن القيمة وكيفية المسادلة من خلال الذهب، اتّحهت دول العالم الغربي نحو الدولار. غير أنّ اتّفاق بريستون وودز قد الحسار بسبب ضعفه الداخلي، في حين ازدادت قوّة الدولار الأميركي باعتباره لاعباً على صعيد التجارة العالمية.

على الرغم من تفوق الدولار، لم تعتبر الولايات المتّحدة نفسها في طليعة السنظام النقدي العالمي. فخلال مناقشات الإنتخابات الرئاسيّة سنة 2004، لم يأت أي مرشّح على ذكر دور الاقتصاد الأميركي ومسؤوليّاته تجاه الاقتصاد العالمي. وقد سعى العم سام إلى التفكير فقط بموازنته واقتصاده المحلّي في ما يتعلّق بعرض المال ومعدّلات الفوائد وعدد طباعة السندات الحكوميّة الأميركيّة. و لم يبدُ هذا الأمر عمليّاً، وكما رأينا في العرض 4.7، تعتمد دول العالم الأخرى كليّاً على الدولار الأميركي باعتباره عملة الإحتياط والإدّخار وتوطيد التجارة.

لقد اعتاد العالم بأسره، ولو على مضض، على تعديل سياساته المالية والاقتصادية كلما غيَّرت الولايات المتحدة مسارها. فإنّ الولايات المتحدة مثلاً تعاني من عجز كبير عسلى صعيد التجارة مع دول مثل اليابان والصين وكندا والمكسيك. ويعود السبب إل الإنستاج الأميركي المتعدّد الجنسيّات ما وراء البحار. ولكن، عوضاً عن إصلاح هذه المسألة، تعبث الولايات المتحدة بمعدّل سعر الصرف (كما جرى في اتفاق بلازا). لقد أدّى هذا الأمر إلى إضعاف الدولار مقابل الين أو اليورو. ويقوم المصرف المركزي السياباني بشراء الدولار لمنعه من الهبوط. ونتيجة لهذا، وحدت اليابان نفسها أمام فائض مسن الدولار، تستعمله لشراء السندات الحكوميّة التي تسمح للحكومة الأميركيّة في أن تحافظ عسلى إصدار سندات العجز. وما من نظام في ما يتعلّق بهذه العمليّة، إلاّ أنّها طسريقة عمل السنظام المالي والنقدي العالمي. وبما أنّ الأمم جميعها تشترك على هذا المستوى، فما من دولة كبيرة (أو صغيرة، يضع شعبها ادّخاراته بالدولار في الخزانة) على فرض النظام على أميركا.

المشكلة أنّ الدولار أصبح إلى حدٍّ كبير عملةً مشتركةً عالميّةً. ويمكن حلّ هذه المشكلة تدريجيًا في العقود القادمة إذ تتّجه إدّخارات وإحتياطات مصارف العالم المركزيّة نحو اليورو وبعض العملات الأساسية كالين والفرنك السويسري والجنيه الإنكليزي واليُوان الصيني. ويعنى كلّ هذا أنّ على الولايات المتّحدة أن تستعين بوسائلها الخاصة للإستمرار. وسوف يتوجّب على النحبة السياسيّة والديبلوماسيّة أن تصبح أكثر أهميّة خلال هذه الفترة.

# نماذج تقدم أخرى

لقد تم تطوير برامج تقدّم عديدة، غالباً ما يكون تطبيقها حليًا للناس الحادّي البصر:

• إعتبار الماركات التجاريّة كبرنامج تقدّم – تشكّل أهميّة الماركات التجاريّة على مرّ عقود، جزءاً من العالم التجاري، إلاّ أنّها اكتسبت قوّةً هائلةً مع ذوبان الحدود الذي نشهده في عالمنا اليوم. وقد فادت إلى طبقة عاميّة أكبر في العالم. وتتواحد الماركات

التجاريّة نفسها في كلّ مكان، بحيث يصعب على الفرد أن يحدّد موقعه مرتكزاً على إشارات الإعلانات على الطرقات. ويعتمد مفهوم الماركة على إنتاج وتسويق منتوج مختلف وأفضل. فليس عليه أن يكتسب حصّة السوق فقط، بل أن يؤتِّر أيضاً على تفوّق السوق ومنح قدرات جديدة من حيث السعر. كما يجـب أن يــتمّ الإعتراف به كمنتوج يقدّم ميزات خاصّة يكون بعضها غير منطقيّ. كما عليه أن يَعدْ بالمحافظة على ثباته. هكذا، يستطيع أن يربح الولاء. تسيط الشركات الأميركية على العلامات التجارية. فباستثناء الشركات اليابانية، لم تتميّع معظم الأعمال الآسيويّة بأيّ نجاح مماثل لذلك المتعلّق بالاعتراف بالماركات المنشأة (أنظر عرض 5.2 و 5.3).

الماركات العشرة الأولى في القيمة

| (2003)             |               |             |        |  |  |
|--------------------|---------------|-------------|--------|--|--|
| البلد              | القيمة        | الماركة     | المركز |  |  |
|                    | (بلیون دولار) |             |        |  |  |
| الو لايات المتّحدة | 70.5          | كوكا–كولا   | 1      |  |  |
| الو لايات المتّحدة | 65.2          | مايكروسوفت  | 2      |  |  |
| الولايات المتّحدة  | 51.8          | آي بي أم    | 3      |  |  |
| الولايات المتّحدة  | 42.3          | جي إي       | 4      |  |  |
| الولايات المتّحدة  | 31.1          | إنتل        | 5      |  |  |
| فنلندا             | 29.4          | نوكيا       | 6      |  |  |
| الولايات المتحدة   | 28.0          | ديزني       | 7      |  |  |
| الو لايات المتّحدة | 24.7          | ماك دونالدز | 8      |  |  |
| الو لايات المتّحدة | 22.2          | مارلبورو    | 9      |  |  |
| ألمانيا            | 21.4          | مرسيدس      | 10     |  |  |

المصدر: بيزنيس ويك، 2003/4/8 إنتير براند.

عرض 5.2 الماركات القيمة العشرة الأولى.

# الماركات القَيْمة المئة الأولى وفق بلاد المنشأ (2003)

|                   | عدد الماركات                              | العاركات الأساسيّة (تصنيف)                   |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الولايات المتّحدة | 62                                        | كوكا-كولا (1)، مايكروسوفت (2)، أي بي أم (3)  |
| فرنسا             | 7                                         | ال في (45)، لورييال (47)، شانيل (61)         |
|                   | **************************************    | تو <b>يوتا (11)، ه</b> وندا (18)، سوني (20)  |
| ألمانيا           | 8                                         | مرسيدس (10). بي أم دابليو (19)، ساب (35)     |
| المملكة المتّحدة  | 5                                         | ایش أس بي سي (37)، بی بی (69)، رویئرز (76) . |
| سويسرا            | 3                                         | نسكاقيمه (21)، نسئله (60)، روليكس (68)       |
| ايطاليا           | 2                                         | غونشي (53)، برادا (87)                       |
| هولندا            | 2                                         | <b>ف</b> ىلىبس (59)، ھاينيكن (90)            |
| الصويد            |                                           | آبِکیا (43)، اپریکسون (80)                   |
| برمودا            | <u> </u>                                  | باكاردي (72)                                 |
| هولندا            | 1                                         | شيلُ (83)                                    |
| فلندا             | [h]1 ———————————————————————————————————— | نوكيا (6)                                    |
| كوريا             | 1                                         | سامسونغ (25)                                 |

#### عرض 5.3 الماركات القيمة وفق بلاد المنشأ

شكوك كثيرة احاطت قدرة الشركات الصينية في السيطرة على الأسواق ما لم تحصل على ماركات مشهورة. فهي تنتج سلعاً عديدة لمالكي ماركات تجارية غيير صينيين. وتبدو الصين مرتاحة من هذه الناحية على الرغم من محاولات السبعض – مثل هايير – لتطوير ماركات الكترونية مميزة وبسعر أقل. غير أن تحقيق هذا الأمر مشكوك فيه. فيمكن لمشروع تصميم الماركات وتطويرها أن يبقى حبراً على ورق على المدى القصير، إذ إن التنفيذ صعب ويحتاج إلى وقت طويل. كما أنه يعتمد على القدرة في التركيز على سوق ما ومحاولة التعمق فيه على مختلف الأصعدة. ويتطلب التزاماً على المدى الطويل، ممّا قد يكون مُكلفاً ويؤدّي إلى حسارة المعارك الداخلية القائمة على أساس الموارد.

لم يأت تصنيف الماركات من خلال أسعار التنوع. فإن العالم لا يشكّل مسطّحاً واحداً، بل مجموعة من الأسواق والثقافات والأمور المفضّلة والحبّذة وغير الحبّذة. ولدى إدارة أعمال الماركات على الأساس العالمي أو الإقليمي، يجب اتّخاذ القرارات مراعين إذا ما كانت الماركة التجاريّة تضمّ منتجات عديدة ومختلفة تلبّي حاجات السوق، وإذا ما كان يتمّ توزيع المنتوج نفسه من خالل خطط تسويق مختلفة تتعلّق باختلاف إسم الماركة أو شعارها أو حتّى طريقة التغليف. فإنّ مصنّع جهاز الكمبيوتر الصيني "ليجيند" (Legend) مثلاً يستوق إلى خلق ماركة عالميّة لسلعه إذ من الصعب أن تصبح ماركة ليجيند عالميّة. وقد بدا أنّ ليجيند تحمل في طيّاتها خلفيّةً صينيّة فتحوّل اسمها إلى لينوفو (Lenovo).

• ثقافة أعمال عالمية - يمكن اعتبار ظاهرة نشوء طبقة الأعمال العالمية كبرنامج تقدم عالمي آخر. فإنّ منفّذي الأعمال يتكلّمون اللغة نفسها في كلّ بقعة من العالم. وهم يستطيعون أن يتواصلوا بطلاقة وفعالية على أساس البرنامج اللغوي الإنكليزي. فإنّ المصطلحات المستعملة هي نفسها، وكذلك هي الحوافز والمصالح المهنية. وقد ارتاد عدد منهم مدارس تعليم إدارة الأعمال نفسها أو مصدارس أخرى تقدم مواد تعليم وأنماط محاضرات وفرص عمل مشابحة. كما ألهم يقرأون مجلات الأعمال نفسها، ويقيمون في الفنادق ذاتما ويتمتّعون بتنوّع كبير من حيث الطعام ونشاطات التسلية، في حين يرسلون أو لادهم إلى المدارس نفسها أيضاً. وتشكّل هذه المسألة بأسرها برنامج تقدّم حقيقي، يسهّل المواصلة وتناقل الأفكار. ويُعدُّ هذا الأمر كثقافة أعمال عالميّة. وعلى الرغم من المواصلة وتناقل الأفكار. ويُعدُّ هذا الأمر كثقافة أعمال عالميّة. وعلى الرغم من المدير التنفيذي الياباني أو الفنلندي أو الأميركي بطلاقة مع زملائه في العمل، من دون أن يضعف هذا الأمر من قدرته على التحدّث بلغته الأم.

لقد انتشر برنامج الأعمال العالمي هذا من غرف المحالس وفنادق الخمسة نجوم العالمية، ممّا يعين أنّه باستطاعة أيّ شخص المساهمة في التفكير بالأعمال، وسيتمّ فهمه بسهولة. فخلال إقامتي في إسبانيا حيث تمّ نشر ستّة

كتب لي، أتى حوالي 3,500 شخص ليسمعوني وأنا أتحدّث. وخلال إقامتي في البيرو، وفي ليما تحديداً، زاري 700 شخص ليسمعوني أتحدّث. فهذا ما أسمّـيه بثقافة الأعمال العالميّة. وهي أيضاً برامج للتوسّع العالمي ولاستعمال اللغة الإصطلاحيّة للأعمال، المفهومة في العالم كلّه - ومنها سي آر أم (أي إدارة الإستحابة لطلبات الزبائن) وإيبيتا وبي بي أو إلى ما هنالك.

• برنامج آلة الصرف المؤتمنة – تشكّل آلة الصرف الموتمنة برنابحاً يسمح بتوزيع المال لزبائن المصرف إذا ما تواجدوا في أماكن بعيدة عن مصارفهم. ومن الطبيعي أنّ ساعات عمل المصرف قد لا تناسب متطلّبات الزبائن للسلمال. فمن ناحية الأمن، لا يحبّ الزبائن حمل مبالغ كبيرة من المال النقدي، خوفاً من السرقة.

يقــوم كلَّ من بلاس وسيرّوس بتشغيل برنامج آلة الصرف المؤتمتة. فتقوم هاتـــان الشــركتان بتشــغيل تكنولوجــيا آلة الصرف المؤتمتة وإن قامت المؤسّسات الماليّة المنفصلة بتشغيل نظام الآلات الموزّعة للمال النقدي.

عـندما تم إدخـال نظام آلة الصرف المؤتمتة في لهاية السبعينات، لم يُرحّب به كسثيراً. وكما هي الحال مع جميع الإبتكارات التكنولوجيّة، لعن البعض عوائق العـالم القديم وشجب كلّ تكنولوجيا تقدّم الملطّفات. ولكن، وبعد مرور ربع قـرن، أصبحت هذه الآلة جزءاً من الهندسة العالميّة. غير أنّ عدداً من الرجال والنساء لم يـدرك هذه القدرات وبقي يقف في الصف في المطار أو الفندق لاستبدال العملات. وقد صمّمت آلات الصرف المؤتمتة اليابانيّة لتوزيع وتقبل الودائع النقديّة. كما أنّها تعمل كجهاز الكمبيوتر في ما يتعلّق بعمليّات الدفع وتحويـل المال. ثمّا يعني أنّ شبكة آلة الصرف المؤتمتة تتمتّع بقدرة عالية لتصبح برنامجاً عالميًا يرتكز على المال النقدي ويضمّ وسيلة تواصل متبادلة.

• بــرنامج بطاقة الإئتمان والبطاقة الذكية – تشكّل بطاقات الإئتمان برنامج دفـــع من دون استعمال المال النقدي. ويظهر انتشار آلات الصرف المؤتمة أنَّ الطلـــب على المال النقدي ما زال قائماً ولكن يمكن استبدال وسائل الدفع التقلــيديّة بالمــال الإلكــتروني. وقد جرت محاولات لإنشاء برنامج المال

الإلكتروني.

لقد تعدّى برنامج تحويل المعلومات إلى رموز تلغرافيّة على البطاقة "الذكيّة" حقــل بطاقــة الإئتمان. ففي اسكندينافيا، تستعمل بطاقات الهويّة المبرمجة للولوج إلى عدد كبير من الخدمات.

وفي كوريا الجنوبية، أدخلت الحكومة نظام بطاقة الإئتمان كمحاولة لتشجيع الإستهلاك. وتم توزيع الجوائز عشوائياً لحوالى ألف شخص من حاملي بطاقة الهوية وذلك حسب الأرقام التي اختيرت. كما جرى تسحيل التحويلات التي شكّلت وسيلة فعّالة ومفيدة للتشجيع على جمع الضرائب. وتنتشر اليوم في اليابان بطاقة إدي من سوني (يورو، دولار، وين) [Sony's EDY] باعتبارها بطاقة إلكترونية مدفوعة الثمن، تقوم باحتساب وترتيب المعطيات المترافقة لمتطلبات الزبون، كالتعويض لتغطية نفقات السفر بنسبة معينة في الميل الواحد ونقاط التسوق. ونظراً لشعبيتها وسهولة تشعيلها (باعتبارها محور شراء وبطاقة تسمح الإتصال عبر الإنترنت) فقد تصبح محفظة إلكترونية عالمية، تغطي المدفوعات والإيصالات القائمة من خلال العملات الثلاث "الأكثر أهمية".

• برنامج موقع الأقمار الصناعية العالمي - يُعتبر موقع الأقمار الصناعية العالمي وسيلةً لاستعمال الأقمار الثابتة أرضياً والتي تشير من خلال أجهزة أساسية إلى موقع الأشخاص. وتقوم هذه المسألة على أساس إحصاءات العرض والطول أو يمكن ردّها إلى معلومات تتعلّق بالأرض كالخرائط. لقد تم تطوير هذا البرنامج في اليابان حيث تضم معظم السيّارات وحدات تختص بموقع الأقمار الصناعية العالمي. وتساعد هذه الوحدات في توفير المعلومات للسّائقين المسافرين برّاً. ولكنّها تفقد قيمتها لدى المرور في منطقة ضباب أو عندما ينهمر المطر بغزارة. وقد استفاد الهواة في أوروبا الغربية من هذا البرنامج، لا سيّما هواة التحوّل في الهضبات إذ يستفيدون من الخدمات الشبيهة التي تقدّمها الخرائط والبوصلات.

ويقوم هذا البرنامج بمساعدة السائق أو المتحوّل الضائع. وتشكّل وحدة

موقع الأقمار الصناعية العالمي في السيّارة ميزة أمان، بحيث يمكن تعقّب السيّارة بسهولة إذا ما سُرقَت. كما تساعد هذه الوحدات السائق على ركن سيّارته. فيستطيع نظام السيّارة أن يحدّد الأماكن التي يمكن ركنها فيها. ويمكن لوسيلة تعقّب الطرقات من الفضاء أن تحدّد ضرائب الطرقات. فما أن يقود السائق على طريق مُدرج على لائحة الضرائب، حتّى يقوم نظام موقع الأقمار الصناعيّة العالمي بتسجيل الأمر وتحضير الفاتورة. فلا حاجـة بعـد الـيوم إلى مسجّلي ضرائب الطرقات. وسيكون الاستعمال الإضاف لإدارة السير على الطرقات مجهولاً وأقلَّ تطفَّلاً. فإنَّ الوسيلة القديمة لبــناء الطرقات الفرعيّة والسريعة في العالم الغربي غير فعّالة. وأحياناً، يتمّ الإستعانة بالسياسة الحكوميّة المركزيّة في بناء طريق سريع لمساعدة التطوّر الاقتصادي. وغالباً ما تُبني ذرائع البناء هذه على معلومات غير دقيقة. وعلى الرغم من كون هذا المشروع مفيداً، قد تدّعي الحكومة أنّها تفتقر إلى المال لبناء الطريق ولكنّه سيكون من أولويّاتها ما أن تتحسّن الأمور. وهكذا، يستمّ تسييس المشروع. ويستطيع نظام تكنولوجيا موقع الأقمار الصناعيَّة العالمي أن يتعقَّب الطرقات المسلوكة في مناطق محدَّدة. وتحتاج الطرق التي غالبًا ما يسلكها الناس إلى بنية تحتيّة جديدة تنفّذ حالاً. وتخفّ عـندها الحاجة إلى البيّنات القصصيّة، ويصبح نظام موقع الأقمار الصناعيّة العالمي هدف التقييم العام.

يعمل عدد من صانعي السيّارات اليابانيّة مع شركات الإلكترونيّات لزيادة نظام موقع الأقمار الصناعيّة العالمي على الهواتف الخلويّة. وعلى الرغم من كون هذا النظام جهازاً رائعاً "لتلقّي" المعلومات، غير أنّه غير فعّال ومكلف إذا ما اضطرّ إلى إرسال أيّة معلومة. ولكن، إذا تمّ ضمّ الهاتف الخلوي ونظام الاقمار، يمكن تطوير نظام إنترنت متفاعل جديد. وسيعمل الهاتف كمفتاح يُشغّل المحرّك ما أن يتمّ وصله بوحدة موقع الأقمار. وهذه طريقة أخسرى تجعل سرقة السيّارة مسألة أكثر صعوبة. كما ستقوم المحادثات الهاتف يتمّ ودن الحاجة إلى حمل الهاتف. وسوف يتمّ إدخال رقم هاتف

مطعم ما على جهاز موقع الأقمار وبالتالي سيعمل النظام تلقائياً ويوجّه السائق على الطريق المؤدّية إلى هذا المطعم. لقد تمّ إدخال معظم الهواتف السنقّالة في السيابان على جهاز موقع الأقمار الصناعيّة العالمي. (وتمّ تنفيذ عمليّة إدخال معطيات العمل في شينيانغ في الصين، وهي مثال نموذجي لعمليّة القسيام بالأعمال حارج الحدود بهدف تقليص كلفة الإنتاج). وتتطلّب مسألة تشكيل نظام موقع الأقمار الصناعيّة العالميّة والهاتف الخلوي برنامج تقدّم واحد رقمي كبير وقتاً طويلاً.

لقد تم تصميم مجموعة من المنصات التي ستتوفّر للحميع في المستقبل القريب. أمّا التحدّي الذي يواجهه العاملون على صعيد الاقتصاد العالمي فينقسم إلى اثنين: فهم أهميّة المنصات، والقدرة على استعمالها بسرعة وفعاليّة.

#### ملاحظات

- 1. "الإنكليزيّة لغة يجب تعلّمها"، جريدة الصين اليوميّة، 1 نيسان/أبريل 2004، www.chinadaily.com.cn.
  - 2. "زيادة نسبة الصوت"، أسيا ويك، 30 تموز /يوليو 1999، www.asiaweek.com

# مزاولة العمل

#### تقاطع الحدود

تلعب عملية القيام بالأعمال خارج البلاد والهادفة إلى تقليص كلفة الإنتاج دور في إعطساء المسرح العسلمي شكله أيضاً. وتنهض هذه العملية على التفاؤل. فقد تم الإنستقال من النشاطات التقليدية القديمة التي كانت تجري في بيئة مرتفعة الكلفة إلى بيئة تنخفض فيها الكلفة من دون أن يؤثّر هذا الأمر على حودة المنتج. وقد اعتادت جمعية الأعمسال على إعادة تحديد مواقع المصادر (أي العرض على المواد الجديدة والمكوّنات والتصنيع). وشكلت نشأة عملية القيام بالأعمال خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنستاج الحدث الأبرز خلال العقد الماضي. وقد حرت عبر استخدام خطوط هاتف ثابتة، عامة ومؤخّرة. أمّا اليوم فيسيطر بروتوكول الإنترنت بشكل كبير.

يمكن تحديد عملية القيام بالأعمال خارج البلاد بطريقتين. تقوم الأولى بنقل العمليات الوظيفية عبر البحار، بما يجعلنا نتفهم جدوى إعادة تحديد مواقع مراكز الإتصال في إيرلندا وهولندا والهند مثلاً، في حين تقوم الثانية بإعادة تحديد موقع الأعمال المتعلقة بفئة ذوي الرواتب من الموظفين. وتشكّلُ كلَّ من جنرال إلكتريك (جي إي) وسيتي بانك وأمازون في الهند أمثلة عن الفئة الثانية التي تواجدت بفضل الستعمال عملية تنميط الأعمال والتي تم ضمّها إلى التحويل الرقمي لأماكن العمل (أنظر عرض 6.1). وستواجه الشركات البسيطة مشكلة على صعيد تحويل قسم من أعمالها عبر البحار إذا لم يتم تحديد الأعمال والوظائف إلكترونياً.



المصدر: مرجع مجلس تعزيز تصدير برامج عقل أجهزة الكمبيونر والإلكترونيّات: نـي اِكونوميست، 3 أيّار/مايو 2001.

#### عرض 6.1 المكاتب الداعمة للشركات الأوروبية والأميركية في الهند.

لم تُحسف هذه التصريحات العلنية حقيقة نشأة عملية القيام بالأعمال خارج السبلاد كإحدى المظاهر الجدلية للاقتصاد العالمي. وقد نظر إليها عدد من المعلّقين بطريقة سلبيّة. في الواقع، يعتبرها البعض المظهر الأكثر سلبيّة من مظاهر الاقتصاد العالمي. وغالباً ما ارتكز هذا الرأي على مفاهيم خاطئة. فمن الممكن أن تكون هذه المفاهيم أنانيّة، ولكن عمليّة إرسال الأعمال خارج البلاد تؤدي إلى نشر منافع الإزدهار في مناطق مختلفة من العالم كانت لا تزال غارقة في الفقر.

تُعتبر عملية إرسال الأعمال خارج البلاد امتداداً لظاهرة امتدّت لأجيال. فلطالما جرت داخل الولايات المتّحدة عمليّات هجرة الأعمال نحو مناطق تنخفض فيها كلفة الإنتاج، وذلك لتعزيز الإنتاجيّة والإتّصال بالزبائن. وقد تعدّت عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد حدود المدن والولايات. وبمساعدة برنامج الإنترنت العالمي، إذا بها اليوم تتعدّى الحدود الدوليّة.

تؤمّن هذه الظاهرة عملية ادّخار جوهريّة. والمثال على ذلك، وضع شركة السفر البريطانيّة. فقد أسّست لها مكتب دعم وتسهيلات في الهند وادّخرت سنة 2003 حوالي 1.4 مليون في غضون ثلاثة أشهر. ويُعَدّ هذا الأمر طبيعيّا ومُقنعاً إلى حدّ كبير. ما إنّ تمّت الإشارة إلى عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج حتّى تسارعت إلى ذهن الناس صورة الهند. لأن هذه العمليّة، تعتبر في الهند مهمّة جدّاً إلاّ أنّها، وكما سنرى، غير مهمّة بالنسبة إلى دول العالم الأحسرى. فإن نجاحها متفاوت وغير مستقرّ. وتعمل الشركات والمستثمرون على اختيار مناطق مثل بنغالوري ونيو دلهي وحيدرأباد بسبب جاذبيّتها الإقليميّة والتحاريّة بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومات الهنديّة للإستثمار الخارجي.

لم تستفد الهند فقط من عملية القيام بالأعمال على أراضيها. في الواقع، إذا القياء الفياء الفياء المناطق ازدهرت فيها أنشطة الأعمال الخارجية (أنظر عرض 6.2). ونتج عن هذه الأعمال عمليّات إستفادة كبيرة في ما يتعلّق بأجور العمّال المحليّين، كما في مجال نقل التكنولوجيا وتطوّر البينة التحتية.

وفي الوقت عينه، علينا أن نعرف أنَّ عمليّة إرسال الأعمال إلى خارج البلاد هسدف تقليص كلفة الإنتاج أمرٌ محتومٌ. ونحن نشهد هجرة واسعة النطاق على مستوى القطاع الخدماتي للوظائف من الولايات المتحدة وأوروبا الغربيّة إلى الهند أو الصين أو أيّ مكان تنخفض فيه كلفة الإنتاج. وتناسب هذه الأعمال المتقاطعة المحدود بعض القطاعات أكثر من غيرها. ويعتبرها البعض ناجحةً حدًّا، أمّا الذين لم يتحضّروا لها جيّدًا، فيروها وكأنها كارثة.

لقد اختبرت عملية القيام بالأعمال خارج البلاد للمرّة الأولى في إيرلندا في أوائــل التسعينات، وذلك خلال فحضة سلطة التطوّر الصناعي الإيرلندي باعتبارها محــوراً إلكترونــيّاً. فقــد تمّ إنشاء مراكز اتصالات ومكاتب دعم متعلّقة بمركز الخدمات الماليّة في دبلن.



مصدر: غاردنر غروب

#### عرض 6.2 حجم السوق العالمية للأعمال خارج البلاد وحصص مجموعات الدول في هذه الأسواق.

تختلف عملية القيام بالأعمال خارج البلاد المعاصرة عن التجسيدات السابقة. فهي أوّلاً متقاطعة الحدود: إنّ هذه الأعمال لا تقوم ضمن الحدود الدولية - بل تسبدو وكأنها تتحدّاها. في الواقع، تعني التكنولوجيا أنّها غير محدودة. ثانياً، لم تعد المناوبة القديمة قائمة بين الأجور المنخفضة والمهارات الضّعيفة. ففي عدد من مناطق العالم، لم تعدد نظريّات الاقتصاد القديم حول منت العمالة حقيقيةً. وبحسب هذه المنتخ، يمكن للدولة التي تفتقر إلى الموارد المعدنية والطبيعيّة أن تعوّض هذا النقص من خلال عدد العمّال المرتفع. وهنا، يصبح واقع الكلفة والمهارة المنخفضة أمراً محتوماً. فبعض مناطق الهند والصين، تقدّم أعلى المهارات في أدنى أجور ويتم اعتماد المعايير الغربية في ما يتعلّق بهذه الأجور.

إذا نظرنا إلى هذه المسألة من الناحية التاريخيّة، نجد أنّ الزراعة شكّلت حلال القــرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مورد الثراء الأهمّ (كما كانت الحال في الأرجنـــتين وأســـتراليا وكندا حيث تتّسع مساحات الزراعة). غير أنّ الدول قد

اتّجهـــت نحو الموارد الصناعيّة واستخراج المعادن والنفط خلال النصف الثاني من القــرن الماضـــي. ومن الواضح اليوم أنّه، خلال النصف الأوّل من القرن الواحد والعشرين، فإنّ الثراء يأتي عن طريق الموارد الإنسانيّة طالما أنّها تحمل في طيّاتها العلم والذكـــاء. أمّا الثراء وفرص العمل فيمكن استيرادها وتوريدها من خلال استعمال بروتوكول الإنترنت عبر الحدود الدولية.

#### التكنولوجيا: العرابة الرقيقة

لما كان من الممكن التفكير بعمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد مع وجود تكنولوجيا الاتصالات. فقد شهدت الهند على سبيل المثال تحسّناً كبيراً على مستوى بنية الاتصالات التحتيّة. ولكن، لا زال القيام باتصالات هاتفيّة بعيدة باهظ السعر في بعض المناطق. وقد يشكّل هذا الأمر نوعاً ما عنة تتطلّب الصبر والقوّة والروحية. فإن نقل المعطيات ضمن حدود الهند أو خارجها من خلال الخطوط الثابية مستحيل. إلا أن الإستثمار على مستوى تحسين خطوط الهاتف وتأمين الأسلاك والإتصالات عبر الأقمار الصناعيّة قد أحدثت ثورةً وفتحت المحالات أمام سكّان الهند وإن في بعض المناطق المحدّدة.

تُعـد الهـند دولة كبرة، وبالتالي فإن تأمين الخطوط لكل المناطق مكلف ويتطلّب وقتاً طويلاً، كما أن ذلك غالباً ما يكون مستحيلاً. غير أن الهواتف النقالة تشكّل حياراً منخفض الكلفة. ويقدّر عدد الهواتف النقالة في الهند اليوم بحوالي 59 مليون، ويتوقّع أن يزيد هذا العدد بمعدّل مليونين كل شهر. (يتزايد هذا العدد في الصين بحوالي 5 ملايين هاتف شهرياً، في حين وصل، في نهاية عام 2003، عـدد المسـتركين في حدمات الهواتف النقالة إلى 300 مليون - وهو ضعف العدد في الولايات المتحدة). تعدّت الهواتف النقالة في الهند، عام 2003 ولـمرة الأولى، عدد خطوط الهواتف الثابتة. وبسبب المنافسة الناشطة، بقيت الفواتـير والإشتراكات منخفضةً. ولاحظ أحد المراقبين أن الهند تشكّل المكان الأفضـل في العـالم للإتصالات. وبالإضافة إلى تدفّق النمو، يسمح هذا الأمر للهواتف الـنقالة بأن تتعدّى كوها علامة وضع. ويطور التحّار في مومباي للهواتف الـنقالة بأن تتعدّى كوها علامة وضع. ويطور التحّار في مومباي

عدمات توصيل إلى المنازل من خلال استعمال هواتفهم النقّالة الخاصّة للإتّصال بالزبائن وأخذ الطلب.

وفي إيرلندا أيضاً، أحدث نظام الهاتف تحسناً كبيراً في البلاد، وذلك عن طريق إنشاء مراكز اتصال ومكاتب دعم. فقد كانت حدمة البلاد الهاتفيّة حتّى بداية الثمانيات قديمة الطراز وشبيهة نوعاً ما بالهند. فكانت الخطوط الهاتفيّة متوفّرة في بعض المناطق إلا أنّ القيام باتصال بعيد المدى كان أمراً صعباً. فامتدّت الخطوط إلى الجين الجين وعمل المناطق إلا أنّ القيام باتصال إلى المنازل المنعزلة. غير أنّ هذه الخطوط لم تكن تعمل بانتظام، فتم وضع نظام اتصالات جديد، وأضيفت البني والخطط الجديدة إلى السنظام العام. وترافق الالتزام المتنامي للقطاع الخاص مع استثمار جديد على صعيد الأسلاك والمبادلات الرقميّة. واتّجهت الشعوب بمختلف أعمارها إلى استعمال الهسائل المسائل المسائل المسائل القصيرة في العالم.

وكما هي الحال في الهند، فقد استفاد الاقتصاد من تحسّن البنية التحتيّة للإتصالات، ممّا سمح بإنشاء مراكز اتّصال. وفي كلا البلدّين، كان الشعب الرابح الأوّل.

# عملية القيام بالأعمال خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج: إعتبار الهند كمنصة للإطلاق

قبل إلقاء النظر على المخاوف الناجمة عن عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد بحدف تقليص كلفة الإنتاج، دعونا نعود إلى الهند لنراقب حقيقة هذه العمليّة عن كثب.

قد لا تشكّل عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد ظاهرةً هنديّةً فحسب، بل إنها وضعت الهند على طريق المسرح الاقتصادي العالمي. فما يجري اليوم في الهند من خلل الإنكليزيّة يمكن أن يمتدّ غداً إلى مراكز أخرى تجذب عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد.

يعود الفضل في وصول الهند إلى مركزها هذا إلى مراكز الإتَّصال، وخصوصاً

تلك المحتصة بتأمين المساعدة التقنيّة أو إدارة الإستجابة لطلبات الزبائن. وقد ترى شعوب العالم الغربي هذه التسهيلات كمجموعة من التشغيلات المتعلّقة بخطّ هاتفي والسيّ تعمـل لساعات طويلة في بيئة أحور منخفضة. إنَّ الحقيقة المعاصرة مختلفة. فالشخص الذي يجيب على الهاتف ليس برجل آلي. وقد يكون مركزه شبيهاً بمركز مدير لحساب شخص ما، يستجيب للتساؤلات والمعلومات.

يع ادل مركز الإئصال الهندي مراكز الإئصالات في الغرب. وقد يتهم السبعض أنَّ هذه المراكز بحرّدة من الصفات الإنسانيّة. وتجري المحاولة بإدخال الحسيويّة إلى بيئة العمل في مراكز الإتّصال في الهند كما هي الحال في إيرلندا أو بريطانيا العظمى. وهذا هو أيضاً واقع مراكز الإتّصال في الصين وغيرها (أنظر عرض 6.3).



مصدر: غاردنر غروب.

مصدر: ناسكوم، ماكينزي وشركاه.

عرض 6.3 حجم الأسواق الهندية حبث تقوم عملية الإنتاج الهادفة إلى تقليص سعر الكلفة



مصدر: مقالات مختلفة.

# عرض 6.4 التوظيف في الشركات العالمية التي تقوم بأعمالها على الأراضي الهندية.

تشكّل الإنستهاكات التي يحوّلها مزوّدو القيام بالأعمال خارج البلاد إلى خدمات مهنية تحدّياً لبعض الشركات المتطوّرة العالميّة. ومؤخّراً، ظهر أنَ إحدى الشركات في المملكة المتّحدة والتي كانت تسعى إلى التدقيق في برامج الكمبيوتر حصلت على 100,000 جي بي بي (GBP) من قبل شركة بريطانيّة، في حين تتحمّل الشركة الهنديّة المزوّدة بطاقم من المتخصّصين في مجال الكمبيوتر مهمّة 30,000 جي بي بي. وعلّق مؤخّراً نائب رئيس شركة ويبرو. وهي تُعدّ إحدى أفضل الشركات الهنديّة المؤمّنة لعمليّة القيام بالأعمال خارج السبلاد قائلاً أنّ هذه عمليّة تتمتّع بالقوّة في المناطق، تماماً كالتشخيص الطبّي حيث يمكن إجراء صور الأشعّة في الولايات المتّحدة أو المملكة المتّحدة وتُنقَا

الـــذي تقوم به بعض المناطق، في حين أنّ القسم الباقي من المناطق لا يزال قابعاً في الستخلف. فبعــيداً عن مناطق النموّ هذه، تُعتبر الهند دولةً فقيرةً جداً، وحيث أنّ الهواتــف لا تعمل وتناضل الأعمال والمستهلكون مستعينين ببنية تحتيّة متداعية آيلة للسقوط. ففي بعض المناطق، يرسل الأهالي العاطلون عن العمل أولادهم إلى المعمل المعرّق (وهو مؤسّسة صناعيّة صغيرة تستخدم العمّال بأجور منخفضة وأحوال غير صحيّة) لكسـب لقمــة العيش. ويصادر الأهالي أجور أولادهم للتخفيف من حوعهــم. فإنّ الأطفال يجدون الوظائف بطريقة أسرع من الكبار. وما زال الفقر في الهـند والنقص على مستوى تعليم الأطفال في المناطق الفقيرة يشكّلان مشكلة ومستمرة ومستمرة.

يعمـــل ثلثا الشعب الهندي في الزراعة، وتشكّل المنتجات الزراعيّة مورد رزق عدد منهم. فهم لا يبيعون محصولهم في السوق إذ لا ينتجون أيّ فائض. كما أنّهم يفـــتُقرون إلى الماء والكهرباء والنقص على مستوى المساعدات المقدّمة للتحسينات البسيطة.

لا زالت الحكومة الهنديّة المركزيّة لا تفهم مغزى الاقتصاد العالمي. كما أنّها لا تستطيع أن تعرف سبب نجاح بعض المناطق وكيفيّة استقطابها الإستثمارات من دول العالم الأخرى. فإنّ هذه المسألة لم تمنع هذه المناطق من الإعتزاز بالمركز الذي حقّقته. فخلال الإنتخابات العامّة سنة 2004، حاول حزب باراتييا جاناتا الحاكم أن يعتمد الإزدهار الصيني من خلال استعمال شعار الإنتخاب "إشراقة الصين". (ففي النهاية، لقد استفاد الحزب قليلاً من هذا الشعار.)

لقد استفادت الحكومة الهنديّة من النموّ الاقتصادي ونجاح مناطق مثل بنغالوري، مدّعيةً أنَّ هذا النجاح يعود إلى سياسات الحكومة الاقتصاديّة البعيدة المدى، ومنها خفض معدّلات الفائدة. غير أنَّ سياسات الحكومة لم تساهم قط في نجاح الولايات الإقليميّة المزدهرة حيث وصلت نسب النموّ إلى 20%. وبفضل بنية البلاد الفدراليّة، انضمّت أقاليم مثل أندرا براديش وماهاراشترا، وكيرالا، وحوار مومباي، ونيو دلهي إلى الاقتصاد العالمي، وإذا كها تجذب الإستثمارات والإزدهار من دول العالم الأخرى. وهي تتصرّف فعلاً كأقاليم

دوليّة في حين تكتفي الحكومة المركزيّة بالإستمتاع بسمعة نجاح لم تحقّقها بذاها. والأمر الجيّد أنّ ازدهار هذه الأقاليم سوف يشجّع الأقاليم الأخرى على تقليدها.

دعونا نلقى نظرةً إلى غرب بنغال والذي حكمه منذ 1977 حزب الهند الشيوعي (الماركسي). فإنّه من غير المفاجيء أن تتفادي الأعمال الدولة وعاصمتها الغارقة في الفقر كولكاتًا (التي كانت تُعرف سابقاً بكالكوتًا) وكأنهما مرض الطاعون الدَّبْلي. وكان عددٌ من قطاعات النشاط الاقتصادي تحت القيادة الحكومية، وقد استعانت حركة اتّحاد التجارة بالإضرابات لزيادة الدفعات الماليّة وتحسين أحوال الأعضاء. ولا يزال الحزب الهندي الشيوعي يتمتّع بكامل قواه هـناك، لذا يصعب أن نتوقّع من هذا الإقليم الإعتراف بالاقتصاد العالمي. ولكن، عـندما استلم بودابيف باتّاشارجي الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الحكم، اعــتمد كشعار له ثلاث كلمات شهرها شركة نايكي وهي: "قم به فقط". منذ اســـتلامه الحكـــم، حاول جذب الإستثمار الخارجي بما في ذلك مزوّدي عمليّات القيام بالأعمال خارج البلاد. وهوملمٌّ بسمعة بلاده السيَّنة إلاّ أنَّه عندما سُئل خــ لال مقابلــة مع مِحّلة اقتصاد الغرب الأقصى "لماذا لا يمكنك إدارة الأعمال في غرب بنغال طالما أنَّك تستطيع إدارها في الصين؟ "(١)، أدرك أنَّ المنافسة الكبرى التي يواجهها تأتى من مناطق هنديّة أخرى متعطّشة إلى جذب الإستثمار الخارجي. ولقد أدّى دور المسئول عن التسويق لبلده، وإن لم يكن مُهيّاً فعلاً لتأدية هذا الــدور. وخــلال المقابلة نفسها، قام بتبادل حديث جذل مع شاندرابوبو نايدو، رئيس الوزراء السابق لأندرا براديش والذي اشتهر بجذب الاستثمار إلى منطقته وتحديداً إلى حيدرأباد. وقد ألقي رئيس وزراء غرب بنغال مزحةً قائلاً أنّه يأمل في الاستيلاء على أندرا براديش.

من المهمم أنّ جميع القادة السياسيّين الهنود التابعين لجميع الرتب العسكريّة والسياسيّية تعهدوا في السعي وراء ثراء العالم بأسره عوضاً عن تعزيز الفقر المحلّي. وتمّ سنة 2004 إبعاد رئيس وزراء أندرا براديش عن الحكم إلاّ أنّ الأمور تشير إلى استبداله بخلف يطبّق السياسات نفسها.

إنَّ خبرة منطقة ما لا يقود إلى الغيرة بل إلى الرغبة في المنافسة. ولن يتمّ عكس السياسات المعــزّزة للثراء وذلك كي تتطوّر الإستمراريّة. وبالتالي، سوف ينتشر الإزدهار وإن ببطء.

ولا شك في حصول حركة إرتجاعية. فإنّ التقدّم الاقتصادي الذي جرى في ظلّ قيادة حزب باراتيبا جاناتا اعتُبرَ غير عادل في المناطق الريفية الفقيرة. وشكّلت هذه المسألة لعبة حزب المحلس القومي المفضّلة منذ آيام غاندي و فمرو. وعندما استلم حزب المحلس القومي الحكم بحدّداً في آيار/مايو 2004، ساد شعور سلبي ضحمن جمعية الأعمال العالمية إذ كانت سمعة حزب المحلس القومي سيّئة أكثر ممّا ينبغي بالنسبة إلى السياسات الإشتراكية وإعادة التوزيع الواعدة من قبل الشركات القليلة المولّدة للشراء. ولكن عموماً، أعتقد أنّ بعض القادة الإقليميّين سوف يستمرّون في التواصل مع المحتمع العالمي، أمّا التطوّر وإن بدا أبطأ ممّا كان عليه في عهد أيّام حزب باراتيبا جاناتا فسيستمرّ في تنوير الشعوب التي استفاقت على أهيّة عملية القسيام بالأعمال الخارجيّة على الأراضي الهنديّة. وما إن يعرف الناس عمليّة القسيام بالأعمال الخارجيّة على الأراضي الهنديّة. وما إن يعرف الناس الإزدهار حتى يصعب التحلّى عنه.

إنّ الإستفادات جلية في الأقاليم الشديدة التوق إلى دول العالم الأحرى. ويملك الهنود سيّارات حديدة عوضاً عن طرازات قديمة. أمّا المراكز التجارية فتبيع أحدث الأزياء وصولاً إلى الأجهزة الإلكترونيّة. ويمكننا أن نرى هذا السنموذج في الولايات الإقليميّة الصينيّة الأكثر ازدهاراً. في القرن العشرين، كانت الهند نموذجاً للفقر المزمن والحرمان. وكان الأمراء والحاشية الملكيّة على قمّة المجتمع ينعمون بحياة رخاء لا يمكن تصوّرها، في حين كان الناس يعيشون في وضع مأساوي، غير قادرين على تأمين لقمة العيش. وقد رأوا رخاء الفئة الأولى عبر شاشات السينما في أفلام هوليوود الخياليّة. وقد يغيّر هذا الأمر أحلامهم وطموحاهم إلا ألهم كانوا غير قادرين على تذوّق طعم حياة الرخاء. أحلامهم وطموحاهم المتحدّرين من الجيل السابق يملك اليوم مترله وسيّارته الخاصيّن. وهسم لا يقلقون بعد اليوم من عودة المجاعة وإن بدا البعض قلقين حول مسألة الإسراف في تناول الوجبات الغربيّة السريعة.

لا يزال الفقر المخيف قائماً في غمرة الإزدهار وهو يُعتبر مرضاً مستوطناً. لكسن قد تتغيّر الأحوال وإن شيئاً فشيئاً. ومن هذا المنظار، فإن طموحات لحكومة الهسنديّة في وضع حدِّ للفقر مع حلول العام 2020 لا تزال مُضلّلة. يمكن لعمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد أن تساعد على هذا المستوى ولكنّها بستطيع وحدها أن تمنع الحرمان. ويعمل حاليّاً أكثر من مليون هندي في طاع عمليّات الإنتاج ويتوقّع أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات القليلة لقادمة. ولكن يجب أن يحدّد هذا الأمر مقابل مجموع اليد العاملة الهنديّة والتي صل إلى 450 مليون. ومع ذلك، فإنّ مساهمة عمليّة القيام بالأعمال في الهند في فضيف وطأة الفقر يجب ألا يُستهان بها. فمن المهمّ الإشارة إلى أنّ الاقتصاد عالمي يقوم بمساعدة الهند على تخطّي مرحلة الفقر المزمن، وهي مسألة تستغرق بو دلهي نصف قرن لحلها.

عندما تتفهم الحكومة الهنديّة فعلاً هذه المسألة، فستبذل كلّ الجهود في تأمين علم للأطفال. وتأمل الدول الفقيرة كالهند بالحصول على موارد إنسانيّة تجذب مالة دول العالم الأخرى.

وه حلول العام 2020. حربهما بدا هذا الهدف صعب المنال إلا أنه يظهر إمكانية تحقيق الإزدهار من حربهما بدا هذا الهدف صعب المنال إلا أنه يظهر إمكانية تحقيق الإزدهار من على نسلال نشر العلم. ومن الممكن أيضاً ألا تتحقق جميع التحسنات على صعيد علم والمعرفة إذ يجب إعادة إصلاح القطاع التعليمي غير الفعّال. ويدرك الهنود عوم أنه يجب عدم اعتبار الحكومة كمزود علم. ولقد نما دور التعليم الخاص لذي لطالما اعتبر مخصصاً للطبقة الغنية. فكانت الأنظمة الدينية الكاثوليكية ومانية من بين المزودين التقليديين للتعليم الخاص. وإذا بمعاييرهم العالية لمتازة تجذب من حديد الأهل وإن كان قسم كبير منهم لا ينتمي إلى الديانة سيحية.

شكّل الهاريجان الفئة الأدنى لأعضاء نظام الهند المتحجّر. فكانوا في بعض سام الهند الجنوبيّة ينبّهون إلى وجودهم من خلال الصراخ، خوفاً من أن يراهم

عضو تابع للفئة الغنية ويسدُّ عليهم الطريق. إلاَّ أنَّ هذه الممارسات تلاشت في القرن العشرين وبقي الهاريجان يتقاضون الأجور المنخفضة ويعيشون فترةً قصيرةً. وتؤمّن مشاريع المساعدة اليوم في منطقة بونديتشيري في جنوب الهند التعليم لأطفال الهاريجان وهو تعليم يرتكز على الإلمام باستعمال الكمبيوتر وليس على تعليم الأبجديّة والأرقام. فإنَّ أولئك الأطفال الذين عاشوا طويلاً في الفقر والحرمان سوف يستلمون في المستقبل وظائف تتعلّق بعمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد، وسيقبضون أجوراً لم يحلموا ها يوماً، كما أنهم سينعمون بحياة لطالما تعدّت إمكانسيّاهم. فإن أصبح هذا الأمر ممكناً، سيختبر العالم الناحية الإيجابيّة للاقتصاد العالم.

يرى بعض المطّلعين في بحال الصناعة في الهند أنَّ عمليّة القيام بالأعمال خارج السبلاد سوف تحوّل اقتصاد الهند من كونه ضمن اقتصادات العالم الثالث إلى العالم الأوّل.

فإن بدت هذه الطموحات على المدى القصير مفرطةً في التفاؤل، فلا شك مسن أن تحسن عملية القيام بالأعمال الخارجية على الأراضي الهندية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتطوّر الأعمال وأوضاع المعيشة رفع دخل أغلبية الشعب الهندي (أنظر عسرض 6.5). واليوم، أظهرت بعض الأقاليم والقطاعات أنّ قيام الأعمال الخارجية على الأراضي الهندية حقّق فائدة كبيرة. ولكن سيمر وقت طويل قبل أن تُسمّى مورد قوّة عصر الانترنت.

يمكن لعملية القيام بالأعمال الخارجية أن تساعد في توزيع الثراء وانتشاره في العالم بطريقة أكثر فعالية من مساعدات الإنفاق المخصّصة للتطوّر. فإن المال يذهب مباشرة إلى الأفراد عوضاً من أن يفسد الوكالات الحكومية. وهويقدم لجستمعات العالم الثالث فرصة التمتّع بمعايير ظروف معيشة العالم المتطوّر المستدامة. وعلى الهند أن تسلك طريقاً طويلاً قبل أن تسلم معايير مشابحة لمواطنيها المقدّر عددهم بالبليون، في حين أن بعض الأقاليم قد قطعت شوطاً كبيراً خلال العقد الماضى.

#### تقوم الشركات الهنديّة بتنويع أعمالها لتختلف عن تطور البرامج التقليديّة لعمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة على أراضيها.

#### الشركات الهندية الرئيسية القائمة بالأعمال الخارجية



ملاحظة: ايتش سي أل، نهاية حزيران/يونيو 2003، بانتي، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2003، الباقون، نهاية آذار/مارس 2004.

مصدر: شبكة إنترنت لتقرير كلّ شركة.

عرض 6.5 الشركات الهندية الرئيسية القائمة بعملية الأعمال الخارجية.

#### أكثر من دولة عجائب

لا تقتصر عملية القيام بالأعمال خارج البلاد على الشركات البريطانية والأميركية فقط التي تقوم بأعمالها على الأراضي الهنديّة، بل تمتد لتشمل شركات أخرى. فهنالك شركات إسبانيّة المنشأ أو اللغة والمنتشرة في أوروبا أو أميركا اللاتينيّة. وبالتالي تعتبر هذه الشركات عمليّة الحصول على تسهيلات في أميركا الوسطى أو الفيليّين أمراً جديراً بالإهتمام. كذلك، أرسلت الشركات البرتغاليّة

عناصر أعمالها إلى البرازيل. أمّا في آسيا الشرقيّة، فوجدت الشركات التايوانيّة فرصة عمليّة القيام بالأعمال على الأراضي الصينيّة، إذ يتكلّم المزوّدون اللغة الصينيّة الشهاليّة، وههم يتقاضون أجوراً زهيدة حدّاً. ومرّة جديدة، استطاعت إدارة الأعمال الجهرال الجهرال الجمال الجهرال الخمال المي الصينيّة للأعمال التي تسهير باللغهة الصينيّة هو نفسه في هونغ كونغ أو سنغافورة. ففي بعض المناطق الصينيّة، يتكلّم العاملون في مراكز الإتصالات اللغة اليابانيّة عوضاً عن الإنكليزيّة، وبالستالي يشكّلون أداةً مفيدةً للشركات اليابانيّة. ويتكلّم حوالي مليون شخص في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين اللغة الكوريّة بطلاقة. ومن جديد، بدأت بعض المؤسّسات الماليّة الكوريّة الإتّمان نحو هذا الميدان الجديد.

يظهر العرض 6.6 رسماً حغرافياً لداليان الواقعة في مقاطعة لياونينغ. فإنّ المسافة بين طوكيو وداليان هي نفسها بين أوكيناوا وهوكايدو، وحيث تحاول الحكومة اليابانية إنشاء مراكز اتصال مع إعانات ماليّة لأجور العاملين تصل إلى 50%. إلاّ أنّ هذه المسالة غير مفيدة إذ يتقاضى العمّال الصينيّون القادرين على إدخال المعطيات باليابانيّة و/أو الإحابة عبر الهاتف على أسئلة بسيطة باليابانيّة عُشر ما يتقاضاه العاملون اليابانيّة و/أو الإحابة عبر الهاتف على أسئلة بسيطة باليابانيّة عُشر ما يتقاضاه العاملون اليابانيّون.

وفي الصين، يؤمّن مزوّدو عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد تسهيلات دعم للشركات في الريابان وسنغافورة. ولقد استفادت سنغافورة من عمليّة إرسال الأعمال إلى الخارج بمدف تقليص سعر الكلفة على المستوى التقني "الرفيع". فقد تمّ همنالك تصميم نموذج هولِت باكارد (Hewlett-Packard) الخاص بأجهزة الكمبية تر.

لقد استفادت الفيليسين إلى حدّ كبير من احتياط مركزالاتصال الهندي. ويتكلّم عددٌ كبيرٌ من الفيليبيّين الإنكليزيّة بطلاقة تماماً كالأميركيّين، ممّا يعتبر سيزةً حسنةً. كما أنَّ عدداً من المهنيّين الفيليبيين المختصيّين في الرعاية، وخصوصاً الممرّضات، يهاجر إلى أوروبا أو أميركا الشماليّة أو الشرق الأوسط إذ لا يجدون عملاً في بلدهم الأمّ. إلاّ أنّه يتمّ حاليًا توظيف الكثيرين لتأمين الخدمات للعاملين في محالًا عمليّات الأعمال الخارجيّة والتي تجري في البلاد. وكانت مانيلا العاصمة

الموقع الرئيسي لهذه الأعمال، ولكن، بسبب النقص على مستوى العمّال المؤهّلين، تحوّل الإهتمام تدريجيّاً إلى سيبو، المدينة الثانية في الفيليبين. وبفضل توفّر عدد كبير من مبرجي الكمبيوتر الماهرين في الفيليبين، فقد تمّ إنشاء مختبرات أبحاث تتعلّق بعلم الكمبيوتر. ولولا وجود وظائف شرعيّة ضمن عمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة في السبلاد كتطوير الأنظمة المضادّة للفيروس وتطبيقات الكمبيوتر، لكان تفاقم عدد الشباب المنتهكين لبرامج الكمبيوتر.

لا تعتــبر عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد ظاهرة بيئة تنخفض فيها الكلفة وتتعلّق بشرق آسيا فقط. ويدين نجاح إيرلندا كمحور إلكتروني الكثير لقدرته على حــذب الأعمال من الشركات الأميركيّة الطامحة إلى الإستفادة من فَرْق الوقت بين أوروبا وأميركا الشماليّة. وتقوم هولندا بتأسيس سمعة مميَّزة كولها مزوّد فعّال للمنتجات

# يمكن لداليان أن تصبح من خلال استعمال القيود التاريخية "خرفة عمليّات" للشركات اليابانيّة والكوريّة

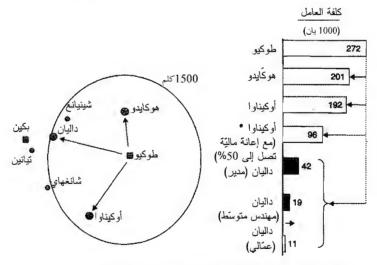

\* إعانة ماليّة من قبل الحكومة اليابانيّة لتشجيع التعبينات في أوكيناوا

مصدر: جيترو، وزارة الصحة والعمل والإنعاش.

عرض 6.6 يمكن لداليان أن تصبح "غرفة عمليّات" للشركات اليابانيّة والكوريّة

السيّ تصنع خسارج البلاد. وهي تتلقّى المساعدة على هذا المستوى من موقعها المتوسّطي في أوروبا، في حسين يؤمّسن تعدّد اليد العاملة الخدمات بالإنكليزيّة والألمانسية. وتؤمّسن السدول الأعضاء الجديدة في الإتحاد الأوروبي وخصوصاً الجمهوريّسة التشسيكيّة وهسنغاريا وبولسندا أرضاً خصبةً لتطوير عمّال العمليّات الإنكليزيّة والألمانية القائمة في الخارج في الدول الأوروبيّة، بالإضافة إلى تسهيلات على صعيد مركز التطوير والأبحاث, أنظر العرضين 6.7 و6.8.

## عملية القيام بالأعمال خارج البلاد كبرنامج تقدم

أتــناولُ في الفصــل الثامن، "إعادة تأليف الحكومة"، أهميّة الدور الذي تلعبه المنصــات التكنولوجــيّة على صعيد الاقتصاد العالمي. ويمكن تحديد منصّة كعمليّة تطبــيق أو تكنولوجــيا تســمح للفرد والشركة القيام بأمور أفضل وأكثر فعاليّة. وتتطابق عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد تماماً مع هذا التحديد.

تواجــه شركة الطيران لوفتهانزا مثلاً مشاكل دائمة حول توزيع المقاعد على متن الطائــرة. وغالباً ما يتم اللغط بين المقاعد المشغولة وتلك الخالية ضمن الرحلة الواحدة. ولا يمكن دائماً حلى مشكلة الطلب على المقاعد من خلال زيادة أعداد الرحلات، إذ



مصدر: نمو اكونومىيىت، 26 نىمان/أبريل 2001، نىكاي.

عرض 6.7 مجموعة مكاتب الدعم في أوروبا.

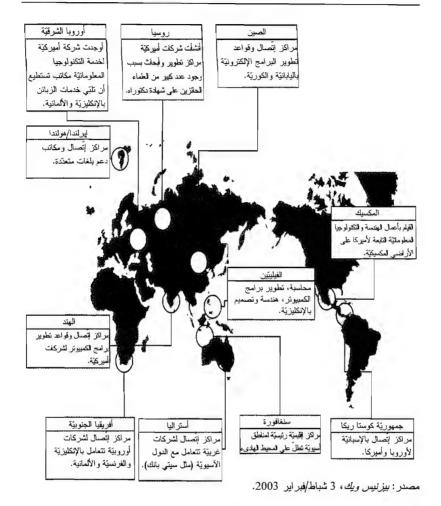

#### عرض 6.8 عمليّات القيام بالأعمال خارج البلاد.

هـنالك نـوعٌ من المنطق فيما يتعلّق بتأمين طاقم الطيّارة و تزويدها كاملاً بالوقود وقطع المسافات من أجل عدد صغير من المسافرين. وكذلك، لا يمكن وضع المزيد مـن الـركّاب على متن الطائرة إذا ما كانت الأماكن محجوزة بالكامل. وكانت الوسائل التقليديّة لحلّ مسألة العرض والطلب حول المقاعد تعتمد معادلة كمبيبوتر خطّـيّة لحـلّ المشكلة. ويمكن إعادة تنظيم المقاعد من خلال التوزيع الإنساني

واليدوي، ممّا يؤمّن مقعدَين شاغرَين أو ثلاث.

وجدت شركة لوفتهانزا هذا العمل معقداً ومتكرّراً، ولا يجذب العاملين في المانسيا أو أوروبا. غير أنّ الهند ومومباي خصوصاً كانتا تتمتّعان بعدد كبير من المهندسين والمختصّين ذوي الخبرة القادرين على العمل على هذا الصعيد. وكان يمكن لهذا العمل أن يكون مملاً إلاّ أنّ أحداً لم يرفضه. فقدّمت لوفتهانزا التسهيلات لمدينة مومباي وكرّس الموظفون هناك أوقاهم لتوزيع المقاعد على من الرحلة والتي غالباً ما كانت أنظمة الكمبيوتر التقليديّة تظهرها مشغولة بالكامل. ويُعتبر أولئك العاملون الهنود في الواقع مبر مجين خطيّين بشريّين.

يُعتبر تصنيف الفهارس والمعطيات التجريديّة مثالاً آخر عن العمل المعقّد والمتكرّر الذي يرتفع فيه الطلب على الموظّفين الماهرين. ويختصّ هذا العمل بالعلماء وخصوصاً بالأنظمة العلميّة، إذ يتوجّب على أولئك العلماء أن يُبرجحوا بسرعة العمل الجساري ضمن نطاق تحقيقهم وذلك قبل أن يتمكّنوا من إكمال أبحاثهم واحتباراهم. وكانت دور النشر الهولنديّة في القديم تتخصّص في إنتاج فهارس علميّة تجريديّة، وكان التصنيف يجري في أوروبا الغربيّة. أمّا اليوم فيتم في الهند. ويمكن تطبيق هذه الفهارس على أنظمة أخرى كالقانون. وتعتمد أنظمة القوانين المشتركة كتلك السيّ في المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة بشكل كبير على المتقدّمات (من حيث الزمان أو الترتيب أو الأهميّة)، والتي تتضمّنها فهارس القضايا المستعلّقة بالتقارير القانونيّة. وقد يعتمد النجاح القانوني على قدرته في الولوج إلى القضايا واستعمالها طبعاً ضمن براهين فعّالة. وعلى الرغم من أنّ بعض القضايا التابعة لنطاق سلطة أخرى قد لا تتمتّع بنفس القوى كالمتقدّم، إلا أنّ قيمتها قد تكون مُقنعة، خصوصاً لدى التعامل مع مناطق جديدة أو نصوص سينمائية واقعيّة.

لقد بدأ المحامون يستعملون عمليّة إرسال الأعمال القانونيّة إلى الخارج، خصوصاً في مناطق تمتلك قانوناً فكريّاً. وكان هذا الأمر عادةً يعتمد على منح رخص لحماية الحقوق داخل التقنيّات والدعوات الجديدة. غير أنّ الحصول على رخصة حماية حيدة عمليّة مكلفة وتتطلّب وقتاً طويلاً. فيمكن لتطوّر الدعوى القضائية في المملكة المتّحدة مثلاً أن تربح امتياز حماية ضمن نطاق سلطتها، غير أنّ

هـذه الحمايـة ستكون شبه معدومة في أستراليا والشرق الأقصى. وبهدف تأمين امتـياز شـامل، من الضروري تطبيق بعض الإمتيازات على مجموعة من الدول، وذلـك من حلال استعمال حدمات شرعية مدفوعة سابقاً. وقد طوّر أحد الخبراء القانونـيّين مؤخّراً في مومباي حدمة أقلّ كلفة ولا تتطلّب وقتاً طويلاً. فإذا مده الـزبون بامتياز أميركي، يبحث عن نطاق سلطة يمكّنه من السعي إلى نقل الإمتياز وحمايـته وبالـتالي ترجمته إلى اللغة المطلوبة وذلك قبل إدراجه في مكتب امتيازات الللاد.

يـتم اسـتعمال عملية القيام بالأعمال خارج البلاد لتصنيف مواد أبحاث الشـركة. فلقد لجأت استثمارات المصارف في الولايات المتّحدة لبعض الوقت إلى عمليّات مكاتب الدعم الهنديّة لتزويد الشركة بالتحاليل. وقد خطت هذه المسألة خطـوة جديـدة إلى الأمـام إذ لم يتمّ فقط نقل التحاليل خارج الهند، بل حرت مقارنتها ومعالجتها لتشكّل قفزة إلى الأمام قبل إرسالها إلى زبائن المصارف.

سبق لي أن ذكرت إمكانية دخول عملية القيام بالأعمال الخارجية على صعيد الطببّ. فإن قدرات مكاتبها الداعمة قيّمة حديًا. ويلجأ بعض المستشارين في المستشفيات الأميركية إلى حدمات مكاتب الدعم الهنديّة. فيستطيعون من حلال استعمال تقنيّة انتقال الصوت عبر بروتوكول الإنترنت إملاء الوصفات الطبيّة على المرضى، ثمّ يتمّ إعادة هذه الوصفات إلى الطبيب المعالج أو قسم صيدليّة المستشفى. ويتميّع العاملون في الهند المشرفون على عمليّة كتابة الوصفات الطبيّة بالمؤهّلات اللازمة للسكرتير الطبيّه.

تمستد قدرات القيام بالأعمال الخارجية إلى صناعة الأدوية. ويمرّ الدواء المصنّع الجديد عسبر إجراءات اختبار طويلة وصارمة ومُكلفة قبل أن توافق عليه الدول الغربية. وقد يتطلّب هذا الأمر سنوات عديدة، ثمّا يزيد من كلفة مركز الأبحاث والستطوير. وتؤمّس المختسبرات الهندية الخبرة الطبيّة والمعدّات اللاّزمة للقيام هذه الإختبارات بكلفة أقلّ. ويُعتبر الشعب الهندي مصدراً فعّالاً للمتطوّعين لاختبارات الأدوية. إلاّ أنَّ هذا الأمر لا يعني تسوية المعايير الأخلاقيّة لاختبار الدواء. أمّا في الجهة الأحرى من العالم، وتحديداً في إيسلندا، يتمّ توفير القيام باختبار تطوّر بعض

أنــواع الأدوية وذلك بسبب "نقاوة" الحمض النووي والتي تعود إلى سنوات العزل الطويلة. وتتمتّع البلاد بأقلّ نسبة هجرة في العالم.

لقد تم تقليم حدمات محاسبة تتعلّق بعمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة في كلَّ مسن الهدند والفيليبين. وتُعتبر الفيليبين مصدر المصمّمين والمهندسين. وفيما يتعلّق بحلول السلام مع نماية الحرب الباردة، تجلّت المساهمة الروسيّة على مستوى الأعمال الخارجيّة في تقليم مهندسي الفضاء الذين وضعوا خبراقم في مجال التصميم للزبائن العالمسيّين خسارج روسسيا. ولقد ورث بعض أولئك المهندسين خبرهم من المجال العسكري السوفياتي القليم وقد عانوا كثيراً خلال عهد كبح مواهبهم.

# ما من مكان أفضل من منزل المرء

من السهل الإعتقاد بأن مزودي الأعمال الخارجية يسكنون في أبنية ومكاتب واسعة. والحقيقة، فإن عدداً من مزودي هذه الأعمال يعمل في مترله الخاص أو في بيئة مكاتب مترلسية صغيرة. وتشكّل هذه العودة غير الصناعية إلى البيئة المحلية الإختلاف الأهسم بين عصر الصناعة وعصر الإنترنت. فيمكن لعدد كبير من مزودي الأعمال الخارجية أن يشقّل جهاز الكمبيوتر ويبدأ عمله. وتتعلّق الفترة التي يقضوها في العمل بشخصيتهم، إذ يستطيعون ضبط ساعات العمل حسب متطلّبات عائلاقم وعناصر أحرى.

وله أليوم والأسبوع والمتعلقة بالقيام بالأعمال خارج البلاد إلى مزوّدين محليّين طول اليوم والأسبوع والمتعلقة بالقيام بالأعمال خارج البلاد إلى مزوّدين محليّين ومن ثمّ إلى مزوّدين متواجدين خارج البلاد. وهكذا، تؤمّن الشركة خدمة على مدار الساعة والسنة. ويمكن اللجوء إلى خدمة أشخاص مماثلين لإنشاء مركز اتصال في لندن ونيو يورك ولوس أنحلوس يعمل على مدار الساعة. وتستطيع الشركة إدارة عمليّات على مدار الساعة والأسبوع من دون الحاجة إلى دفع ساعات عمل إضافيّة للموظّفين. فإذا كانت الساعة الخامسة بعد الظهر في طوكيو، فستكون الساعة التاسعة صباحاً في لندن، وهكذا يتمّ نقل عمل مركز الإتصال إلى لندن. أمّا إذا كانت الساعة الخامسة من بعد الظهر في لندن، يتمّ

نقل العمل إلى مركز لوس أنحلوس حيث تكون الساعة التاسعة صباحاً.

تعينى التحسنات على مستوى الاتصالات وخصوصاً انخفاض كلفة الخطوط الهاتفية عدم حاجة مرودي الأعمال الخارجية إلى مغادرة منازلهم. وتعين التكنولوجيا "المتعرّجة الخطّ" والمستعملة في مراكز الإتصال الحديثة إمكانية وصول معلومات الربائن المهمّة إلى موظّفي مركز الإتصال المتواجدين في منازلهم. فقد يستخدم مثلاً مركز الإتصال في دبلن والمتعامل مع أوروبا الشرقية والغربية عدداً من متكلّمي اللغات الخاصة بكلّ سوق. فإذا اتصل شخص ما من السويد، يستطيع الموظّف في مركز دبلن والذي يتكلّم اللغة السويدية بطلاقة أن يساعده. أمّا إذا حرى اتصال من السويد و لم يتوفّر في المركز وجود أيّ شخص يتكلّم السويديّة، يتم تحويل الإتصال إلى عامل في السويد، يقوم بعمله من مترله. ولن يعرف المتصل ما إذا كان الجيب على الاتصال يتواجد في السويد أو دبلن.

لقد انتشرت مراكز الإتصال المحلية في شرق آسيا وأستراليا. ويتألّف أولئك العمّال المحلميّين من اليابانيّن وهم بأغلبيّتهم زوجات وشريكات موظّفين يابانيّين يعملون خارج البلاد. فإنّ هؤلاء النساء مثقّفات ولكنّهنّ غير قادرات على العمل في السوق المحلّفة. ومع انخفاض كلفة الخطوط الهاتفيّة الثابية، يستطعن العمل من منازلهنّ لحساب قسم حدمة الزبائن التابع لشركات تم إنشاؤها في اليابان وتتعامل مع السوق اليابانية. فهنّ يتكلّمن اليابانيّة والصينيّة. بطلاقة أفضل من العاملات في مراكز داليان واللواتي يتكلّمن اليابانيّة والصينيّة. كما وأنهن يتقاضين أجوراً زهيدة وتنخفض نسب أجورهنّ عن نسب أجور العاملين في اليابان.

لا يمكن لأحد أن يصدّق فعلاً أنّه يتمّ استغلال أولئك العاملين في مراكز الإتّصال إذ إنّهم يعملون قدر ما يشاؤون.

### الأساطير والأخبار شبه الحقيقية

على الرغم من النجاح البارز لعمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة في بعض مناطق الهائد وإيرلندا وغيرها، إلا أنّ هذه الأعمال ما زالت تغلّفها أسطورة الصور الداكنة

من الماضي، فهي تستدعي صور المعامل المُسْتَغِلَّة التي تستخدم العمّال بأجور منخفضة وأحسوال غير صحيّة. وقد تأتي هذه الصور إلى الذهن من خلال ما كنّا نشاهده في السبعينات حول العاملين في معامل النسيج المكتظّة في جنوب شرق آسيا. المّا السيوم، فما من مكان لهذه الصور. فإنّ مكاتب بيون الفخمة لا تحت للمعامل المُسْتَغِلَّة بصلة وبالتالي فإنّ تصديق الأساطير غالباً ما يبعث في النفس الشعور بالراحة. وهسو يؤمّن نوعاً من مقاييس تصحيح المعتقدات والأعمال غير العقلائية. فإنّ أولئك الذيب ينتقدون عملية القيام بالأعمال الخارجيّة لأسباب إنسانية ربّما يريدون حماية شعب بلدهم من الاستغلال الذي تفرضه دول العالم المتقدّة.

لقد حرى تبديد المخاوف وفهم ماهيّة الإستغلال. فإنّ القيام بالأعمال الخار جميّة يولّد الإزدهار والأمل لملايين الأشخاص. وفي الحقيقة، ينبع الجدل على صعيد القيام بالأعمال الخارجيّة من الخوف وعدم الأمان.

لقد أدرك الموظّفون ذوو الرواتب العالية والمهنيّون الغربيّون المثقّفون العوارض الجانبيّة لظاهرة القيام بالأعمال خارج البلاد. وتُعدّ عمليّة القيام بالأعمال الحاليّة مسالة تختص بالطبقة الإجتماعيّة الوسطى و دخلها. فهي تؤثّر في أصحاب الأنماط السيّ كانب في السابق مريحة وآمنة، ومنهم موظّفو المكاتب والإداريّون وأعضاء الطبقات المهنيّة. لقد تميّزت عضويّة هذه المجموعات لسنوات عديدة عن العمل اليدوي. فكانت الأحور أفضل (وإن لبس دائماً) ولم يتوجّب على العاملين توسيخ أيديهم أو أي عضو آخر من جسمهم. ولطالما تمّ احترام الموظّفين ذوي الرواتب العالمية. فكان عملهم مضموناً. وقد شعروا بنوع من التهديد من قبل إدارة الأجهزة بالوسائل الميكانيكيّة أو الإلكترونيّة ولكنّهم واسوا أنفسهم وعائلاتهم بعدم إمكانيّة الكمبيوتر من تأدية العمل بطريقة أفضل منهم. ويبدو اليوم أنّ عمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة في البلاد تشوّه هذا السيناريو الحميم، إذ بالنسبة إلى البعض في الولايات المتقبيّة اليّ العمليّات التقنيّة اليّ تضمّن دور مبربحي الكمبيوتر والمتحرّجين الجدد.

يُقَدِّر أَن تنتقل حوالي 6 ملايين وظيفة أميركيَّة في العقد القادم إلى بيئة يستخفض فيها سعر الكلفة كالهند والدول الأوروبيَّة الخارجيَّة والصين. إلاَّ أنَّ هذه

الوظائف التي عرفت منافسة دائمة مع أسواق العمل المنخفضة الكلفة والتي غالباً ما كلف يتم تصديرها إلى المكسيك لن تتعلق بالصناعة. أمّا المهنيّون والتقنيّون، على عكس العمّاليّين، فليسوا أعضاء في النقابة العمّاليّة. وإذا تحقّق هذا الأمر، فسيجري هدوء وقد يمكن ألاّ تلاحظه وسائل الإعلام.

يُـنظر إلى خسارة الأعمال المتطلّبة للمهارات من زاوية تختلف عن النظر إلى خسـارة عمل يدوي. فإنّ تقديم المساعدات لجمعيّة خيريّة في العالم الثالث يختلف عن التحلّي عن عملك لزيادة ثراء أشخاص يعيشون في الجهة الأخرى من العالم. لا شـك أنّ العمل هو ميزة حسنة. ويعتبر صحرة الإستقرار التي تعتمد عليها عناصر عديدة مـن الحياة اليوميّة - أي الوضع المالي الجيّد والإكتفاء الذاتي. فإنّ خسارة عملك لضربة مؤلمة غير أنّها لا تُعتبر كارثةً بالنسبة إلى سكّان الغرب. ولقد دلّت الأحـداث التي اشتهرت في أيّام تشارلز ديكتر. ويمكن لأيّ موظف في الغرب أن يجد عملاً آخر إذا ما خسر عمله. وقد يتطلّب هذا الأمر إعادة تحديد موقع مترلك والقبول بأجر منخفض، أمّا الجوع فلا يشكّل أيّ قديد فهذا ما يعمل عليه إنعاش الحكومة.

قد يتم نقل الوظيفة إلى دولة غير تابعة لمنظّمة التعاون والتطوّر الاقتصادي. ولنعتبر على سبيل المثال أننّا موجودون الآن في الهند. فتسمح هذه الدولة لأيّ شخص يتمتّع بخبرة ومهارة العامل الغربي أن ينعم بنمط معيشة جيّد وألاّ يقلق من الإنتقال إلى بقعة أخرى من العالم باحثاً عن عمل أو العودة إلى حياة البؤس إذا ما فشل في إيجاد العمل.

كان زاخ هودجيتر أحد الأميركيّين الذين خسروا عملهم وهو يعيش اليوم في واشـنطن. لقـد كان يعمل لحساب كلِّ من مايكروسوفت وأمازون دوت كوم، لكنّه وجد أنّ التوظيف في ميدان الكمبيوتر غير ثابت. فدخل عالم السياسة وربح في الانـتخابات وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ. وهو يرعى مشروع قانون يتعلّق باسـتعمال عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد من قبل الساعين إلى تزويد الولاية بالسلع والخدمات. وقد تمّ اتّخاذ المبادرة التشريعيّة نفسها في ولاية إنديانا ولكّن لم تنجح على صعيد تشريعات الولاية، إذ اعتُبرت معاديةً للإستثمار الداخلي. ومع

ذلك، أبطل الحاكم العَقْد الذي كان قد تمّ توقيعه لشركة هنديّة تختصّ في عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد.

لاقـــت معاداة عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد شعبيّة كبيرةً في الولايات المستّحدة. وعرف عددٌ من السياسيّين، على الأقلّ الأذكياء منهم، أنّ عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد بمدف تقليص كلفة الإنتاج أمرّ جيّدٌ. فإذا أرسلت الدولة أعمال الإنـــتاج إلى الخارج، خفّضت سعر الكلفة. وبالتالي، إذا قامت شركة ما بإرسال أعمال الإنـــتاج إلى خارج البلاد، تمكّنت من تخفيض الكلفة الإنتاجيّة وقدّمـــت سلعها وخدماها بنسبة أرخص. فإذا طبقت الحكومة أو مزوّد الحكومة هــنده السياســـة، فسيتمّ الإدّخار وتُخفّض معدّلات الضرائب ويُخصّص مال أكثر لمناريع المدارس والطرقات، بالإضافة إلى زيادة أرباح الشركات والمجتمعات، تما يعزّز الاقتصاد العالمي.

قد تواجه العائلات والوظائف الأميركية خطراً محدقاً، ويعرف المسؤولون عن المكاتب العامّة في الولايات المتحدة أن لا بدَّ من تجاهل هذه المخاوف. ومهما كان السناتور أو العضو في الكونغرس أو المرشّع للإنتخابات شجاعاً لدعم الشركات السيّ ترسل أعمالها إلى الخارج للقيام بحا، فهو يعرف أنّه سيواجه خلال الحملة الإنتخابية المقسلة المدافعين عن الوظائف الأميركية والرافضين لسياسة إرسال الأعمال إلى الخارج. وقد يكون إنتهازيًا إذا ما عمل سابقاً في التجارة الحرة ولكن خلال الحملة الإنتخابية، تشكّل الإستقامة ميزة نادراً ما يمكن المحافظة عليها. ولقد صرّح لويد بينستين المرشّع السابق لمنصب نائب الرئيس قائلاً: "تُعدّ السياسات في أميركا رياضة قاسية". أمّا شعوب الدول الإفريقيّة والآسيويّة التي تتضوّر جوعاً، فلا تمارك في الإنتخابات الغربيّة وبالتالي لا تدفع الضرائب للخزينة.

#### المشهد من الهند

يســود شــعورٌ مزعجٌ في الهند لأنّ الشركات الأميركيّة تتفاعل مع الحركة الإرتجاعيّة وتعدّد الأسباب الداعية إلى عكس قراراتما السابقة في شأن الإستثمار في الأعمال القائمة خارج البلاد.

في نهاية العام 2003، قامت معظم أعمال ديل المتعلّقة بقسم إدارة الزبائن في مركز الإتصالات في بنغالوري. وقدّمت الشركة سبباً معروفاً بقدَمه يتعلّق بعدم فهم زبائنها للهجة موظّفي مركز الإتصالات. وقد ردّت الهند على هذه المسألة بازدراء وسنخرية، وذكّر المعلّقون شركة ديل أنّ الأميركيّين لم يكونوا الزبائن الوحيدين لمراكز الإتصالات الهنديّة، وأنّ معظم الموظّفين كانوا متخرّجين من الجامعات. بمعنى آخر، قد لا تفهمهم لأنّهم على الأقلّ يعرفون عمَّ يتكلّمون. ونشرت ذي إيكونوميك تايمز أوف إنديا سؤالاً ركّزت فيه على العالم المتّكل المتبادل الذي نعيش فيه وهو: "تصوّروا ما قد يحدث إذا نقلنا تقنيتنا من الولايات المتّحدة وأعدناها إلى الهند؟ ستتجه إلى وادى سيليكون". (2)

بعد إعلان ديل بوقت قليل، ألغت فويمامكو (Foimamco)، وهي شركة خدمات لاستثمار مصرفيّي ليمان بروذرز (Lehman Brothers)، عقداً مع مزوّد هسندي للأعمال الخارجيّة كان يتعامل مع مكاتب خدماقا. وكان السبب إبطال العقد لعدم كفاءة الخدمات. غير أنّ مدير شركة التكنولوجيا المعلوماتيّة بدا عازماً على تقليل أهيّة الإبتعاد عن القيام بالأعمال الخارجيّة على الأراضي الهنديّة، كما قدر أن تشكّل مراكز الإتّصال الهنديّة حوالي 40% من أعمال شركة ليهمان للتكنولوجيا المعلوماتيّة. وأعلنت شركة جي إي في كانون الأوّل/ديسمبر 2004 أنّها قامت بالتخطيط لبيع أغلبيّة الحصص المتعلّقة بالأعمال القائمة في الخارج.

ويتعلّق المشهد البديل بتقديم ناقل الخدمات الأميركيّة وظائف في مجال تطوير برامــج الكمبــيوتر والخدمات الماليّــة بالإضافة إلى حدمات مهنيّــة أحرى. ويعمــل عــددٌ من البلدان على إرسال أهمّ أعمال حدماتها للقيام بها في الولايات المتّحدة!

ومـع ذلـك، لا يساهم الشعور القومي والرغبة في حماية الوظائف المحليّة كثيراً في بيان ميزانيّة الشركة. فإنّ قرار الشركة في إرسال أعمالها إلى الخارج لا يرتكـز فقط على الكلفة المنخفضة لليد العاملة. وكما رأينا في إيرلندا، لا يتمّ قط أحذ تكاليف اليد العاملة في الإعتبار. بل يتمّ إرسال الأعمال إلى بيئة تؤمّن

مستوى الخدمات والخبرة المشابه لمستوى العالم "المتطوّر" وإنّما بكلفة أقلّ. وبالستالي يكون لعمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد معنّ اقتصاديّاً يساعدُ على دفع الإنتقادات.

وبعيداً عن ردّات الفعل المنتفضة والغلوّ في الوطنيّة والسياسات، فالحقيقة أنَّ جُسيم الشركة الأميركيّة يسعى وراء المواقع الفضلي للإنتاج والبيع لأكثر أسواق العالم حاذبيّة. وتقوم الشركة بهذا الأمر بصرف النظر عن نوع صناعتها أو حجمها.

وغالباً ما يتصل بي أميركيون يسألونني عن نصيحة حول أفضل شريك إنتاج في الصين. وأعود لأستفهم منهم: "ما هو حجم شركتكم؟ وإلى كم وحدة تحتاجون شهرياً للإنتاج؟" ويكون الجواب مخجلاً أحياناً. فقبل بدء الإنتاج في الولايات المتحدة، يفكّر رجال الاعمال أولئك في إنشاء أعمال ما وراء البحار. وقيبل إنشاء الشركة، يخطّط بعض المتعهدين للإنتاج في الصين. فإنّ الولايات المستحدة لا تخسر وظائف محليّة في سبيل تلك وراء البحار. كما أنها لا تصدّر الوظائف وإنما، عوضاً عن ذلك كلّه، يستعمل الأميركيّون العالم بأسره وكأنه باحستهم الخلفيّة. فهم ببساطة لا يدركون معنى الحدود الدوليّة حين تتعلّق المسألة بإدارة شركة ما.

يقوم المستهلكون الأميركسيّون بتسريع هذا الميل. ففي الثمانينات، كان السياسيّون يحفّون اليابان على الإنتاج في الولايات المتحدة، وكان المستهلكون تحديداً (وخصوصاً لهار الإثنين) يبحثون عن سيّارات يابانيّة الصنع إذ إنّهم يفضّلولها على الأميركيّة. إلا أنّ الحال قد تغيّرت. ففي عام 2003، قامت شركة توبوتا ببيع 2.07 مليون سيّارة في أميركا الشماليّة وكان 1.28 مليون منها مصنّعاً علييّاً. وقد كان هذا العدد يناهز 582.000 سيّارة سنة 1992 عندما أتى الرئيس السابق حورج بوش برفقة مدراء الشركات الكبرى الثلاث المصنّعة للسيّارات وطلب من المنتحين اليابانيّين صناعة 300.000 سيّارة أخرى للولايات المتّحدة. وحسلال العقدين اليابانيّة أخرى للولايات المتّحدة وتحديداً السيّارات مئة شركة لقطع السيّارات اليابانيّة في الولايات المتّحدة وتحديداً

في وادي ميسيسيي. وتتمتّع الولايات المتّحدة اليوم بمجموعة كبيرة من شركات تصنيع السيّارات. وساعد هذا الأمر مصنّعي السيّارات الأميركيّين على مضاعفة قواهم وإنجاز الإزدهار الياباني. وأصبحت شركتا تويوتا وهوندا مواطنين أميركيّين فخريّين.

طمحت لو دوبس وشركات أميركية أخرى إلى تحفيز عملية القيام بالأعمال الخارجية في البلاد. (3) ولم أوافق شخصيًا على هذا الأمر. لأن المسألة تتعلق بطمع المستثمرين الأميركية إلى التفاؤل بعمليّاها العالمية. وعلى الرغم من الإحتجاج العنيف في الثمانينات على اليابانيّين وغيرهم والإنحطاط الجليّ للمنتجات المصنّعة محليّاً، زاد المصنّعون الأميركيّون بقساوة حضورهم العالمي. وتواجد كلّ من آي بي أم وإيتش بي وجي إي على صعيد الأسواق العالمية المهمة، وكان لموتورولا حضوراً بارزاً في الصين، السوق العالمية للهواتف الخلوية السريعة النموّ. وزادت الولايات المتّحدة عدد الوظائف أسرع من اليواتف الخلوية السريعة النموّ. وزادت الولايات المتّحدة عدد الوظائف أسرع من أيّ دولية أخرى. ويعود السبب في فرض المنافسة على الشركات الأميركيّة بمدف تحسين أدائها والتفاؤل على مستوى العمليّات العالميّة وإعادة فحص أنظمة أعمالها وإعادة توزيع عناصرها في العالم. ولأنّ الشركات لم تمتثل لهذه الأمور، لذلك يُنتظر أن يتفوق عليها المنافسون ويتخلّى عنها أصحاب الحصص.

لا شكّ في قدرة الناس على التصويت لصالح السياسيّين المؤيّدين لفكرة حماية الإنـــتاج الوطـــني وهـــذا ما سيفعلونه. ولكن أوّلاً، عليهم النظر في عدم فعاليّتهم السابقة على مستوى حماية أعمال الصناعة القديمة. ويُعتبر السياسيّون والبيرقراطيّون في اليابان فعّالين في حماية الأعمال القديمة والقضاء على فرص خلق أنواع وظائفيّة جديـــدة. وتشــعر الشركات اليابانيّة بالراحة لتواجدها في موطنها لدرجة أنّها لا تحتاج إلى إرسال أعمالها إلى الخارج لتقليص كلفة الإنتاج. وهذا ما يفسّر سنوات الخسارة اليابانيّة. وأفضّل أن يسري الدم في نظام الأعمال كي يتمكّن أي شخص حــول العالم أن يأتي إلى اليابان أو يخرج منها ليقدّم للمستهلكين اليابانيّين - الذين يشكّلون ثاني أكبر سوق استهلاك عالمي المنتجات والخدمات - الأفضل وذلك عبر استعمال حيّد للاقتصاد العالمي.



عرض 6.9 إرسال الأعمال الأساسية إلى الخارج ورواتب الموظَّفين المحليين.

لا ينحصر قلق الولايات المتحدة فقط بعملية إرسال الأعمال إلى الخارج. أمّا في المملكة المستحدة، فقد مرّت هذه العمليّة بمرحلة صعبة أيضاً. وكانت المصارف والشركات من أوائل المندفعين إليها. وقام احتجاجٌ قوميٌ عنيف عندما أعلن مصرف باركلايز إستثمار بعض وظائف وإرسالها إلى غرف عمليّات في الهند. فهدّدت المحموعات الطلابيّة بمقاطعة المصرف. كما أنّ الإتّحاد الأكبر من موظّفي هذا المصرف لم يسرض هذه المسألة، ولكن عوضاً من أن يتحلّى عن محنة العلاقات الصناعيّة، اعتمد مقاربة واقعيّة ودخل في مفاوضات مع إدارة إعادة تحديد مواقع مراكز القيام بالأعمال في الخارج. أمّا الموظّفون في المملكة المتحدة والذين سيتم استبدالهم، فسيكونون على علم قبل ثلاثة أشهر وسيتقاضون أحر هذه الأشهر الثلاث.

وبحسب خبرتي في ما يختص بسرية المعطيات، أعتقد أنّ الحلول التكنولوجيّة والسنظام الإنساني هي من الإجراءات الكثيرة التي تؤدي إلى تطويع هذه المشكلة. ويمكن تحويل الحلّ الفعّال بسهولة إلى نظام يستجيب للوظائف كتحرير الطبيب للوصفة الطبيّة مثلاً أو المحامي الذي يستعدّ لرسالة أو لعقد. وإذا شكّل قائم أجهزة الكمبيوتر في الهند "قائماً مغفّلاً" من دون أيّ تسهيلة خفيّة، فمن المستحيل إذا حفظ المعلومات، وكأنّك تقوم بتسجيل حديثك على مسجّل لا يحوي على أيّ شريط.

لقد طوّرت أيضاً نظاماً خاصاً بعمليّة القيام بالأعمال في الصين، يضع حدّاً لـتحويل المعطيات إلى مكوّنات. فإنّ فاحص تمييز الرمز البصري مثلاً يقرأ بطاقة الائـتمان المدوّنة خطيّاً. ويتمّ تقسيم كلّ سطر إلى وحدات مختلفة. وبالتالي، فإنّ الجهاز العامل في داليان يمسح ويقرأ الإسم من دون تحديد المعلومات الأخرى كالعنوان أو رقم الهاتف. كما أنّ هذه الوحدات تنتقل إلى أجهزة مختلفة. وهكذا، يتمّ تخفيض الخطر الأمنى.

إن على المعنين الإلتزام بالنظام. ففي النهاية، يمكن لهذا الالتزام أن يدخل في مصلحة مزود الأعمال الخارجيّة تشبه السمكة الكبيرة غير القادرة على الهروب من شبكة الصيد.

#### جنى المكاسب

وكما هي الحال على مستوى جميع أشكال المساعي الإنسانيّة، فإنّ مقاربة عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد لها وجهان: وجه إيجابي وآخر سلبي.

إنّ الخطوة الأولى المتوحّبة على الشركة التي تفكّر في القيام بأعمالها خارج البلاد أن تسأل إذا ما كانت ستستفيد فعلاً من هذه العمليّة. فهل ستتراكم الأرباح إذا تم إرسال الأعمال إلى الخارج؟ هل ستستفيد الشركة من المكوّنات الفرديّة لنشاط الأعمال التي ستقيمها خارج البلاد؟ فقد تكون هذه الأعمال خطيرة عندئذ يتطلب الحدّ منها ثم إعادة بنائها. وقد تكون إعادة البناء هذه ممكنة نظريّاً، إلاّ أنّه يجب النظر في مجموعة كبيرة من المسائل. ولا بد بالنسبة إلى المبتدئين من وجود معرفة حدسيّة داخليّة في ما يتعلّق بالهيئة وعملها وتعاولها على الصعيد الداخلي التي غالبًا ما تكون غير محدّدة. يمكن لعمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد أن تكون مربحة لكنّ موقف بعض الشركات في الولايات المتّحدة خصوصاً قد يُلخّص بقول الكاتب السروماني فيرجيل: "نحن نخشى عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد وإن كانت تمنحنا الهدايا".

إنّ عملية القيام بالأعمال خارج البلاد تطور لا يرتكز على ميزات مالية فقط بل أيضاً على حسنات مُدركة. وإذا ما تلاشت هذه الميزات، فإن الأعمال ستنتقل إلى مكان تتوفّر فيه الخصائص الفُضلي. كما أنّ عملية القيام بالأعمال خارج البلاد لا تسترك بحالاً للشعور. فإن المناطق الناجحة على صعيد القيام بالأعمال الخارجية تضيف ميزات الكلفة إلى المهارات التي تملكها أصلاً والتي لم تساهم خدمات عملية القسيام بالأعمال في بسنائها. أمّا واقع وحود آلاف الملايين من المتحدّثين باللغة الإنكلسيزية والقسادرين على العمل في مراكز الإتصال فلم يأت نتيجة لإجراءات التحدثما شركات مثل ديل، بل لسبب يتعلّق بالنظام التعليمي الهندي وبالمركز الذي لطالما احتلته اللغة الإنكليزية.

يرود المستفيدون من عملية القيام بالأعمال خارج البلاد عمّالهم بتدريب قصير الأجل، وذلك لمساعدةم على إدارة وظائفهم وحدهم. فإن موظفي مركز الإتصال الهندي العاملين لحساب إتصالات المملكة المتّحدة يتلقّون رسم تعليم إضافي يستعلّق بشقافة الشعب الإنكليزي تنضمّن آخر الأحداث المحلية للأوبرا الإنكلسيزيّة الشعبيّة. كما يتمّ تشجيعهم على "اعتماد" الأسماء الشخصيّة الإنكليزيّة لأهداف تعيين الهويّة. لكنّ هذه التعليمات مُكلفة نوعاً ما. وإذا بدأت حسنات

منطقة ما تتلاشى، فستبحث الشركة عن مواقع بديلة، متأكّدةً من أن تعيد إنشاء علاقات عملية القيام بالأعمال خارج البلاد والتسهيلات السريعة والرخيصة وغير المؤلمة. وتُعتبر عملية القيام بالأعمال خارج البلاد متقلبة على هذا المستوى. وهي لا تعرف أية قيود أعظم من تلك الاقتصادية. وفي أوائل سنة 2004، سادت الصدمة والخروف عندما أعلن الموظفون في الجمهورية الإيرلندية إغلاق مركز الإتصال في البلاد ونقله إلى بولندا. فنقلت أكسنتشور مركزها البريطاني للأعمال إلى براغ، في حين نقلت حي إي مركزها من ألمانيا إلى هنغاريا. وفي ما يتعلق بهذه المسألة، على الدولة المضيفة للأعمال الخارجية أن تعرف أن إعادة تحديد الموقع أسهل لها من إعادة تحديد موقع شركة صناعية.

يمكن لعملية القيام بالأعمال خارج البلاد أنّ تمنح حسنات كثيرة، ولكن على المستفيدين منها أن يزيدوا من أرباحهم. وعليهم أن يمددوا أجل هذه الحسنات لأطول وقت ممكن من دون أن يفرطوا بالإساءة إليها. وقد يكون الإيمان بالقضاء والقدر في غير مكانه إلا أنّه من المستحيل تفادي المحتوم لدى مغادرة الأعمال الخارجية البلاد. ففي الهند، يتم جمع خبراء في مجال القيام بالأعمال التقنية خارج السبلاد. وتُعتبر هذه المسألة جديدة، وهي تختص بالبحث عن مناطق جديدة يمكن نقل الأعمال إلى المناطق الأحرى يمكنها دخول منافسة فعالة على المدى القصير. وفي الوقت عينه، تستمر الجامعات الهندية والمؤسسات التقنية في تأمين احتياطي من العمال الأكثر مهارة.

### عملية القيام بالأعمال خارج البلاد في عالم غير محدود

تُعتبر عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد مثالاً آخر من العالم غير المحدود. فإنّ العمل غير المباشر يشهد تخفيضاً مستمرّاً من قبَل عمليّة إعادة تصميم الأعمال، كما أنّ أجهزة الكمبيوتر تقوم بامتصاصه. ولقد حلّ الكمبيوتر مكان قسم من الوظائف وبعض الأعمال المهنيّة كالمحاسبة مثلاً التي حلّ مكافحا نظام كويكن. وهنالك شركات ترسل وظائفها الأساسيّة إلى الخارج ومنها التدبير وإدارة شؤون الموظفين ولتعليم التنفيذي وحتى التسويق والمبيعات للطّرف الثالث. ومن أبرز أعمال المدير

التنف بذي البحث المستمرّ عن مقدار واسع من الأعمال لإرسالها إلى الخارج حيث تتوفّر اليد العاملة الماهرة والرخيصة. كما أنّه يبحث دائماً عن شركة وحيدة واقعيّة ممكنة من خلال استعمال الإنترنت. لذلك، فمن الطبيعي أن تجد اليد العاملة الماهرة والرخيصة نفسها خارج الحدود الدوليّة.

قد يكون للسّياسيّين وجهة نظر مختلفة ولكنّها امتداد طبيعي لتقدّم الشركات الساعية إلى طرق منافسة كثيرة للنموّ على المسرح العالمي. وبما أنّ التكنولوجيا تجعل عمليّة القيام بالأعمال الخارجيّة ممكنة، فلا يمكن عكسها جوهريّاً. وهكذا، فل إنّ السدول القوميّة التي تخسر الوظائف المرتفعة الأجور تحتاج إلى تسريع هجرة المهارات الداخليّة إلى مناطق الخلق والإبداع، بالإضافة إلى تسريع الهجرة الجانبيّة لزيادة مستويات الخدمة وتحسينها. وسيتشكّل الناجون من الذين يستطيعون إعادة صفّ أنظمة أعمالهم من حلال جعل قدراقم أكثر عالميّة.

#### ملاحظات

- رئيس المشجّعين"، مقابلة مع بودهادب باتاشارجي، رئيس الوزراء، غرب بنغال، في مجلة التقرير الاقتصادي لدول شرق آسيا، 29 نيسان/أبريل 2004، www.feer.com
- 2. "إنسحاب مراكز الاتصال؟ كيا بولتي تو!"، إكونوميك تايمز أونلاين، 23 تشرين الثاني/نوفمبر http://economictimes.indiatimes.com/، (2004
- دوبس، لو، تصدير أميركا: لماذا يرسل جشع الشركات الوظائف الأميركية إلى ما وراء البحار، وارنز بوكس، 2004.

# كسر القيود

# الثورة البابية (تسليم السلع من باب المورّد إلى باب المستهلك)

يشكّل التنفيذ، أي عمليّة إنجاز الأمور على المسرح العالمي، العنصر الأخير من السنص. وهو يتضمّن مسألة الشراء والبيع والأهمّ من هذا كلّه التسليم. فإنّ الثورة تنتشر على هذا الصعيد أيضاً.

وهكذا برزت ثلاث وظائف فائقة الأهية. فمن أجل وضع طلب على موقع بحاري إلكتروني، نحن في حاجة إلى أن نجد أوّلاً الموقع الأفضل للشراء الذي يقدّم (بعد كل شيء) الصفقات الأفضل. بعدها، علينا أن نسدد فاتورة الحساب. وأخيراً، على المورد أن يؤمّن خدمة تسليم السلعة التي قمنا بشرائها.

يزود مفهوم الموقع البابي (أي من الباب إلى الباب) الحاجة الأولى. ولقد تمت خلال السنوات القليلة الماضية محاربة معركة المنافسة بهدف تأمين موقع قائم على سطح جهاز الكمبيوتر. ودخلت شركات مثل آي أو أل وياهو، وأم أس أن في المنافسة على الخدمات البابية. أمّا في السنوات القادمة، فستدخل المنافسة مرحلة تعلق بالمعركة من أجل السيطرة على محرّك البحث.

يُعتبر محرّك البحث المرشد السياحي والرفيق المساعد الأفضل بالنسبة إلى مستعملي الإنترنت. ويأتي الإنترنت. ويأتي غوغل في الطليعة في حين أنّ الشركات مثل ياهو، ومايكروسوفت لن تستسلم.

#### البحث

الحقيقة من وجهة نظر الشركة، هي أنّه على الرغم من كون صفحة موقعك مصممة ومزيّنة جيّداً، فما من احتمالات بيع إن لم يتصفّحها الزائرون. فبدولهم، لسن تشكّل سوى زينة أو مزيج من الأجراس والصفير. إذاً فإنّ استعمال الإنترنت يرتكز على معدّات كشف متقدّمة في تحقيق الحدّ الأمثل لمحرّك البحث.

يــزور الــزبون المحـــلاّت الإلكترونيّة عادةً عندما يستعين بتوجيهات بعض الكـــلمات المفاتـــيح. من هنا، يجب أن يندرج موقعك على لائحة المواقع الثلاثة الفضلي التي يدخل إليها متصفّح الإنترنت. وتتعلّق الفرص بطلب بحث بسيط ســـتنتج عنه مثات لا بل ألوف الصفحات. ففي خلال محاولة بحثه الأولى، يسعى المتصــفّح إلى الإنتقال بين صفحات عديدة، ولكن خلال زيارته الثانية، يبدو أكثر ثقــةً إذ يكــون قد كوّن فكرةً واضحةً (بنظره) بحيث يعرف اختيار الصفحة التي يريدها (ويتحنّب المواقع التي لا يودّ الولوج إليها). وتتعدّى هذه المرحلة المعلومات الموحـودة على صفحة غوغل الأولى. هكذا تلوحُ الفرص من خلال قراءة المتصفح الصفحات الـثلاثة الأولى، وهو - عادة - لن يتعدّى قراءة الصفحات الخمس الأولى. أمّا خلال زيارته الثانية، فسيبدأ الباحث في إعادة تحديد البحث من خلال اختــيار كــلمات قليلة توصله مباشرةً إلى الهدف. وبالتالي، يرتفع احتمال شراء المتصــفَح الـــذي يحدّد مطلبه للسّلع من المتصفّح الباحث بالمُحمل والذي لا يحصر نطاق بحثه. فإنَّ المتصفّح الذي يحدّد بحثه مثلاً حول "المقاعد الخشبيّة" يُحتمل أن يجد مطلبه ويشتريه أكثر من المتصفّح الذي يبحث عن كلمة "مقاعد" بشكل عامً. كذلك، فإنَّ البحث عن "قميص للرِّجال قصير الكمَّ" أكثر دقَّةً من البحث عن "قمميص للرِّجال". وهذه نتيجةٌ نفسيَّةٌ. فإنَّ الشخص الأوَّل قد قرّر شراء سلعة محـــدّدة. فلقد بحث عنها واشتراها وتسلّمها وإذا به الآن يستعملها. أمّا الشخصُ الـــثاني فلم يصل إلى هذه المرحلة بعد. والنتيجة أنَّ الإعلان في نماية عمليّة البحث المعروف باعلان الكلمة المفتاح (والذي يأتي غالباً بشكل عنوان يتصل بصفحة البحث المحدّدة) هو بالطبع فعّالٌ على صعيد الكلفة.

تنتشر هذه الترعة بقوّة في الولايات المتّحدة وتنتقل اليوم بشكل أوسع في العالم (أنظر عرض 7.1). فلقد كفّ الناس عن الإستجابة لإعلانات الصحف والجحلات. وهم يسعون إلى تجاهلها وعدم النظر إليها. أديرُ شخصياً أعمالاً مختلفةً كحثيرة في السيابان، وقد علّمتني جميعها أمثولة واحدةً: إنّ إعلانات الصحف غير مُجدية. فقد تلاشى خلال السنوات الخمس الماضية عنصر استجابة القرّاء لإعلاني حول افتتاحي لمدرسة جديدة في البلاد. ولكن، من حظّ المدرسة أن يرتادها الستلامذة الذين رأوا الإعلان على شبكة الإنترنت. ويتمتّع أولئك التلاميذ بنسبة أعلى حول إمكانية تحويلهم إلى تلاميذ فعليّين.

مستعملو الإنترنت في الولايات المتحدة (نيسان/أبريل 2004، %)

مستعملو الإنترنت في اليابان (نيسان/أبريل 2004، %)



مصدر: أي بروسبكت، اينفوبلانت.

عرض 7.1 مواقف مستعملي محرك البحث: إلى كم صفحة تحتاج فعلاً؟

# هل تم مؤخراً إدخال إسمك إلى غوغل للبحث حول معلومات عنك؟

لاحظت أيضاً أمراً جديداً. فخلال رحلتي إلى إسبانيا مؤخّراً، تناولت العشاء مع رجال محترمين وتكلّموا إليّ وكأنهم يعرفونني جيّداً. فبدا الأمر وكأننا نعرف بعضانا ماند سنوات. وبعد عدّة أسابيع، اختبرت الأمر نفسه في نيو زيلندا مع

بحموعـــة من رجال الأعمال. فكانت المواضيع والتعليقات شبيهة جدّاً. وقد ذُهلت عندما علمت أنّهم قاموا قبل العشاء بإدخال إسمى إلى محرّك بحث غوغل وقرأوا كلّ المعلومــات حولي. وفي الواقع، استمرّت هذه التحربة على مدى أسابيع تنقّلي في العالم.

إنّا نعيش ضمن جماعة عالميّة صغيرة وحميمة، حيث تجري المعلومات والشائعات بدين السكّان في غضون ثوان. وفي الحقيقة فإن هذه القرية (العالمية) ليسمت صغيرة، فقد وصل عدد السكّان الذين أدرجت عناوينهم على كاشف مواقع المسوارد المتماثلة في نهاية العام 2003 إلى 800 مليون شخص، ويلحظ هذا العدد زيادة يوميّاً. ويمكن معاملة أولئك الأشخاص كعرق أو قبيلة واحدة. وفي كمتابي قسرة ثالوتية سنة 1985، أطلقت على 700 مليون شخص يقيم في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة إسم "الثالوتين". فقد أصبح تصرّفهم كمستهلكين مماثلاً إذ كانوا يملكون مدخولاً إستنسابيًا فائضاً كبيراً ولهفة والتزام تجاه إمضاء أوقات ممتعة.

بمكنا اليوم أن نشهد على نشأة السيرائيين (من سيرانيّة) والشبكتيين (من سيرانيّة) والشبكتيين (من شبكة). أمّا الإختلافات في ما بينهم فضئيلة جداً. ولا شكّ أنّ القبيلة انتشرت خارج منطقة اليابان وأوروبا والولايات المتحدة و لم يعد يقتصر إجمالي الناتج المحلّي على 10,000 دولار أميركي للفرد الواحد. وتتضمّن القبيلة الجديدة دول متطوّرة وأخرى ساعية إلى التطوّر بالإضافة إلى دول غير متطوّرة. كما أنّ هذه الدول تميل إلى اتّباع ثلاثة قواعد تتعلّق بسلوك الإنترنت والتي أطلق عليها – في اللغة اليابانيّة على الأقلّ – إسم نظريّات أوهمي:

• \*النظرية الأولى: إنّ السبرانيّين الذين استعملوا الإنترنت لخمس سنوات أو أكثر يميلون إلى التفكير والتصرّف بطريقة مشابحة.

إنّ الذين يعيشون على المسرح العالمي ويتنشّقون هواءه يميلون إلى مقاسمة المعلومات في ما بينهم، ومع الوقت، قد ينتمون إلى حضارة سبرانيّة تختلف عن ميراثهم للدولة القوميّة المحدود الأفق. ولا تكون هذه المسألة واضحةً في السنتين الأوليّتين من استعمال الإنترنت. فإنّ الصينيّن والأميركيّن مثلاً يميلون إلى

الولوج إلى مواقع عديدة. وتميل التفاعلات التي يلتزمون بها إلى أن تكون محلية طبيعياً. ولكن بعد السنة الثالثة من استعمال الإنترنت، يصبح السبرانيون محبين للمغامرة أكثر. فيميلون إلى السفر إلى الأمازون. فيقومون بشراء كاميرات تصوير رقمية يستعملونها لجمع الصور في ألبومات. كما أنهم يحملون أغان موسيقية ويعبثون ببرامج إكسيل وباور بوينت المنتشرة في أرجاء العالم.

أمّا في السنة الخامسة لاحترافهم استعمال الإنترنت، فيظهرون تحرّكاً كبيراً على صعيد الإنترنت ويكتسبون مهارات تمكّنهم من توجيه أنفسهم عبر موقع الأقمار الصناعيّة العالمي كغوغل. ونتيجة لهذا، يطوّرون ثقتهم ويبدأون بشرراء السلع من المواقع الإلكترونيّة من محلاّت فيكتورياز سيكريتس مثلاً. وتُسلّم إليهم السلع من خلال ساعي البريد وهم مدركون لمحاولات حكوماةم الوطنيّة الخاصّة والتافهة لعرقلة التحارة الإلكترونيّة. ويصبح نظرواؤهم أكثر عالميّة ممّا كانوا عليه في البداية. وهم يريدون شراء السلع الأرخص والأفضل من أيّ مكان في العالم: كما يثقون بإمكانيّة العيش في ظلّ حكم بيئة عالميّة ليبرالي.

- \*النظرية الثانية: يشكّل الرقم (العمر \_ 10): 10 عدد السنوات التي يستغرقها أيّ إنسان ليصبح سبرانيًا حقيقيًا. وتستغرق عمليّة "التخلّص" من افتراضات وأساطير القرن العشرين وقتًا أطول، وتتعلّق المسألة على المدّة التي عشتها في ذلك القرن وتعرّضت فيها لافتراضاته وأساطيره. أمّا الجيل الجديد الذي بدأ استعمال الإنترنت منذ السنّ الخامسة أو السادسة فلا يواجه هذه المشكلة. وعليه أن يتخلّص من عدد ضئيل من الإفتراضات كالأساطير ليتعلّم قوانين ولعب عالم الإنترنت. فإنّ الشخص في العشرين من العمر مثلاً يحتاج إلى حوالى سنة ليصبح سبرانيًا عظيماً (20-10) ÷ 10 = 1 في حين يستغرق من هو في الأربعين من العمر حوالى ثلاث سنوات على الأقلّ يستغرق من هو في الأربعين من العمر حوالى ثلاث سنوات على الأقلّ مشاهداتي للناس من حولي.
- \*النظريّة الثالثة: يُعتبر السبرانيّون مستهلكين نشيطين. وقد عمّقت هذه المسألة

استراتيجيات التسويق وخطط الإعلام. فالناس غالباً ما يكونوا كسولين لدى مشاهدة التلفاز. فهم يريدون التسلية، سواء كان البرنامج الذي يشاهدونه مسليًا أم لا. كما أنهم لا يريدون أن يدوّنوا الأفكار على ورقة في ما يتعلّق بالنصائح والمعلومات حول السلع التي يرونها. فنحن أحياناً نتذكّر بعضاً من الأفكار المفيدة لكتنا لا ندوّنها أو نسجلها. وهذه إحدى الأسباب التي تُفقد الإعلانات عائدات التجارة المرحوّة وإن كانت مكلفة أحياناً. وقد يتحسن هذا التاثير السلبي إذا ما لفت الإعلان في الصحيفة نظر القارىء. وبالتالي قد يقوم هذا القارىء بتمزيق الصفحة أو الإتصال على الرقم الموجود إذا م اضطرّ. ولكن نادراً ما تصيب هذه الإستحابة واحداً من 10,000 أو 100 اجابة للمشتركين الذي يصل عددهم إلى الملاين.

ولكن إن قام السبرايّ بإدخال الكلمات إلى محرّك البحث المفضّل بالنسبة اليه مثل "السراويل الواسعة الخصر" أو إحتراق البشرة من الشمس" أو "مرشد الإدارة اليابانــيّة"، فإنّ فرصته في القيام باستكشاف فعلي أو شراء منتوج ما ستكون أكبر بكثير.

يستّخذ السبرانيّون الذين أصبحوا في الواقع مقيمين في عالم الإنترنت موقفاً نشيطاً، بغض النظر عن جنسيّاهم أو خلفيّاهم الثقافيّة أو نشأهم. والنتيجة أنّ تحديد هسدف الأبحاث من خلال محرّك البحث أو محرّك البحث المطلق للإعلانات تُعتبر أكثر فعاليّة على صعيد طريقة التشجيع من العرض التقليدي للإعلانات أو الإعلام المطبوع. فخلال السنتين الأوليّتين من تصفّح الإنترنت، لا يتّخذ الزائرون مواقف نشسيطة واثقة كالسبراني. لهذا، يُعدّ محرّك البحث المتزامن الإعلانات تطبيقاً حاسماً للمسسوّقين، في حين يصبح استعمال أحدث التحقيقات التكنولوجيّة للحدّ الأمثل لحرّك البحث المفتاح الأساسي.

## تسديد الفواتير: ثورة التسديد

لنظام الدفع أهميّة كبيرة إذ يجب تسديد فواتير الشراء عبر الإنترنت بطريقة ما. ففي السيابان، لا زال الدفع الفوري عند الإستلام يسيطر إذ لا يريد الناس إعطاء تفاصيل عن بطاقات ائتمافهم في عالم الإنترنت. ومنذ أن حلَّ اختبار مونديكس غير النقدي في سويندون في المملكة المتّحدة في تمّوز/يوليو 1995، حاول كلّ متمرّس في عالم الإنترنت إيجاد نظام دفع تجاري إلكتروني أو محفظة إلكترونية. ولكن حتّى السيوم، لم يستمّ إنشاء أيّ نموذج تقدّم عالمي لتسديد الفواتير. وما زالت شركات بطاقات الإئتمان مثل فيزا وماستر كارد وسائل الدفع الأكثر استعمالاً وإن لم يتمّ تصميمها للدفع الإلكتروني.

ومن المشاكل أنك إذا تصفّحت عدداً من مواقع الشبكة، لن تودّ الولوج مراراً وتكراراً إلى المعلومات نفسها. ففي ما يتعلّق بمواقع بابيّة كثيرة كأم أس أن وياهو! وأمازون وآي أو أل، يتمّ نقل معلومات بطاقة الائتمان من موقع إلى آخر ما إن تُدخِل رمزك السرّي. أمّا مفهوم المحفظة الإلكترونيّة فبعيدٌ عن هذا الأمر ولكنّه يفتقد إلى عمليّة نقله من موقع إلى آخر.

تُعتبر سوني إيدي (يورو-دولار-ين) (Euro-Dollar-Yen) بطاقة انترنت غير مخصّصة للإتصالات، ترتكز على التكنولوجيا وتحفظ التعويض الميسلي والمال الحقيقي داخل رقاقتها المدفوعة مسبقاً. ويمكن وصل القائم المنخفض الكلفة إلى فتحة رقاقة اليو أس بي في أيّ جهاز كمبيوتر، فتسهل عمليّة الدفع عبر مونديكس. ولقد تمّ تجهيز عدد من منفّذي البيع بالتجزئة في اليابان لقبول الدفع بالبطاقات. ومع ذلك، وكأيّ نظام آخر، تواجه البلاد عقبةً كبيرةً إلى أن يتمّ وضع قوائه تقررأ بطاقات الإعتماد وتحصّل المال في كلّ زاوية من اليابان تقريباً. ولقد وفرّت سوني هذه التكنولوجيا لجميع الشركات. وكانت النتيجة مشاركة أكثر من الخدمات الهاتفيّة ونوادي التسلية. ومنذ انطلاقتها في نيسان/أبريل 2003، اكتسبت الحدمات الهاتفيّة ونوادي التسلية. ومنذ انطلاقتها في نيسان/أبريل 2003، اكتسبت المسركة التشعيل بيت ووليت 3.8 مليون زبون و7,000 منفذ (مع حلول كانون الشاني/يناير 2004). وتمّ تحقيق تقدّم مفاجيء في المعرفة والتقنيّة عندما انضمّت إلى المجموعة السابقة شركتان يابانيّتان لتشغيل الهواتف النقالة وهما أن تي تي دوكومو وكاي دي دي آي. وسعت الشركتان إلى زيادة عائداقما في نطاق أصبح شبه مشارة. وقامت هاتان الشركتان بتعريف مسألة استعمال "الهاتف الذّكي" القادر وكسبة عليه القادر وقامت هاتان الشركتان بتعريف مسألة استعمال "الهاتف الذّكي" القادر وقامت هاتان الشركتان بتعريف مسألة استعمال "الهاتف الذّكي" القادر

على القيام باتّصالات أكثر والولوج إلى الإنترنت.

في صيف 2004، أزاحت شركة دوكومو الستار عن عدد من الهواتف الذكية السبق تستعمل تكنولوجيا إيدي (يورو - دولار - ين). فيستطيع الزبون في هذه الحسال استعمال الهاتف الذكي لدفع فواتير شراء المنتجات وحفظ معلومات بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى حفظ "المال النقدي" بشكل إلكترويي على الرقاقة. ولحسن الحسظ أن الهواتف النقالة أكثر شعبية في اليابان من أجهزة الكمبيوتر المرتكزة على الستجارة الإلكترونسية. ويعود السبب إلى الإستعمال العالي للإنترنت من حلال الشسبكات المجموعة. وبما أن جميع أجهزة الهواتف الخلوية اليابانية مزودة بنظاء الأشعة تحت الحمراء، فإنها تستطيع القيام بالدفع عبر جهاز الكمبيوتر أيضاً. وبالطبع، إذا لم يكسن نظام الأشعة تحت الحمراء متوفّراً في الكمبيوتر، يستطيع الهاتف النقال تسديد المدفوعات من خلال الولوج إلى موقع الكمبيوتر عبر نظاء إتصالات الإنترنت. وقد توصّلت دوكومو إلى اتفاق مع أكثر من 40 منفّذ، بمن إتصالات الإنترنت. وقد توصّلت دوكومو إلى اتفاق مع أكثر من 40 منفّذ، بمن فسيهم خطبوط نيبون الجوية ومشغّل حافظ الملائمة آي أم بي أم اليابان واللّين وافقيتا على قيام عملية التسديد عبر الهاتف الذكي. ويُؤمّل أن تسير الأمور حيّداً وتصبح للبرنامج أيدي تدفع حساب التحارة الإلكترونية.

## على السكة الحديدية

لم تبق شركات السكك الحديديّة ساكنة حلال خوض سوني معركة المحفظة الإلكترونيّة. فأدخلت شركة السكّة الحديديّة لشرق اليابان بطاقة دفع غير مخصّصة للإتصالات ترتكز على الإنترنت يستعملها المسافرون للمرور عبر بوّابات المحطّات. وتُعرَف هـذه البطاقة باسم سويكا (البطاقة الريفيّة الفائقة الذكاء) وهي شبيهة بسبطاقة أكتوبوس المتوفّرة اليوم في هونغ كونغ والتي يستعملها عشرات ملايين المتالكين بطاقات سفر موسميّة. كما يمكن استعمال بطاقة سويكا لشراء السلع والخدمات داخل نطاق محطّات السكك الحديديّة. وتفتح هذه المسألة المجال أمام احتمالات كثيرة - فإنّ أكثر من خمسة ملايين شخص يمرّون عبر محطّات شينجوكو في طوكيو يوميّاً. وستصبح الأوضاع أفضل إذا ما تمّت زيادة خدمات شينجوكو في طوكيو يوميّاً.

إضافيّة إلى هـذه المحطّات. فإنّ البطاقة التي يستخدمها المسافرون في الانتقال من محطّـة إلى أخرى أمرٌ جيّدٌ. أمّا البطاقة التي تسمح لهم القيام بالأمر نفسه بالإضافة إلى شراء الصحف والسكاكر فتتمتّع بميزات أكثر.

إنّ وظيفة بطاقة سويكا ليست شبيهة بوظيفة بطاقة الائتمان بل تشبه بطاقة تستوفّر في منطقة كانساي في أوساكا وتُعرف ببطاقة سوروتو كانساي. في الواقع، تقدم بطاقة "سورو - كان" ثلاثة وظائف: فهي بطاقة مدفوعة مسبقاً (تماماً كسويكا) وبطاقة ائتمان وبطاقة مدفوعة أجرة البريد عنها مسبقاً. وستوجّه الوظيفة الأخيرة أنظمة الدفع المستقبليّة. فإنّ حسابات الزبائن المصرفيّة تسدّد معظم الفواتير اليابانيّة العامّة في أواخر الشهر أو بعد تحصيل الأجور بأيّام عديدة. وتُعتبر هذه المسألة تسوية غير خلافيّة إذ ما من شركة بطاقات ائتمانيّة تدعم موقع السمسار.

إذا قمت بخطوة إضافية في عالم الإنترنت، تحد أنّ معظم الناس متصلون في ما بينهم بطريقة كليّة الوجود. فإذا أردت أن تتحقّق من استحقاق تسليف شخص ما، يمكنك القيام بهذا الأمر بسهولة من خلال الهاتف الخلوي أو جهاز الكمبيوتر الخاص أو المساعد الرقمي الشخصي وذلك عبر الولوج إلى الوقت الذي أودع فيه هــذا الشخص حسابه أو عبر وسائل معادلة أخرى. ولقد سجّلت عام 1982 في كلّ مــن اليابان والولايات المتحدة اختراعاً بمساعدة الدكتور كازوما تاتيبشي، مؤسّس أومرون، عُرف باسم التقيّد في الجانب المدين مع العَوْم. فإذا تعدّى مبلغ الإدّخـارات المشــتريات، يمكن للفرد أن يحصل على خطّ إعتماديٌ شخصيٌ من خلال الموافقة على ضمانة الإيداعات - أي، في الواقع، تجميدها - إلى أن تتم عملية الدفع. بمعني آخر، يمكنك أن تبرهن في مجتمع كلّي الوجود على استحقاق تسليفك أيــنما كنــت، طالمــا أنّ النظام مخصّص ليساعد أحد حساباتك على الإزدهـار. ويُعتــبر هذا نظام دفع خال من أي احتكاك ويمكن استعماله في عالم الشــراء والتحارة الإلكترونيّة الحقيقي. فنّحن لم نعد نحتاج إلى شركة بطاقة ائتمان المشـراء والتحارة الإلكترونيّة الحقيقي. فنّحن لم نعد نحتاج إلى شركة بطاقة ائتمان المتوجّبات لهم.

لقد أمضيت مع الدكتور تاتييشي الراحل ساعات ونحن نفكّر في تضمينات

المجتمع الخالي من المال النقدي. ولقد تحققت معظم الرؤى التي راودتنا منذ عشرين سنة وذلك بفضل تقدّم المجتمع الشبكي. غير أنّ معظم الرؤى الأخرى ما زالت بدائية بسبب القوانين والمؤسسات الصناعيّة المعارضة وسيطرة الشركات على القطاع.

# التسليم: ثورة الأعمال اللوجيستية

حرى القسم الأخير من الثورة على صعيد المنطقيّات أو التوزيع الطبيعي للسلع. ففي القدم، كانت تجري الأمور من خلال سلاسل التوزيع، التي تتضمّن سلاسل الستوريد وهي خطّ عمليّات خفيّة وإنّما متصلة تمتدّ من اكتساب المواد الأوليّة إلى تسليم المنتج المصنّع إلى الزبون أو الموزّع أو أي مصنّع. وفي الثمانينات، أضاف خرّيج هارفرد، رحل الأعمال مايكل بورتر إلى هذا المفهوم نظريّته حول قيمة السلسلة.

توجـــد وراء هـــذا كلّه سلسلةً طبيعيّةً تحدّد ظاهريّاً كيفيّة نقل السلع. ففي الولايـــات المـــتّحدة، لا يـــزال يتمّ نقل 68% من الحمولات برّاً، و12% منها عبر الســـكك الحديديّــة و7% بحراً. وبعد مرور مئة سنة على ابتداع الأخوين رايت للطيران، لا يزال النقل الجوّي يمثّل أقلّ من 0.1% من حمولات السلع الأميركيّة.

مرّة حديدة، تنشأ معظم الثورة من توفّر تكنولوجيا جديدة. فإنّ الثورة تنقدّم باستمرار. وهي استحابة على إعادة تنظيم أساسيّة لمجمل بيئة التجارة. ينطوي التقسيم التقليدي بين البائع بالجملة والبائع بالتجزئة والذي يتضمّن الشركات الكيبيرة الفائقة الثراء والمحلات التجاريّة الصغيرة على مفارقة تاريخيّة. وما زالت المستودعات والمخازن تلعب دوراً مهمّاً، غير أنّ مراكز التوزيع تُعتبر أكثر حسماً. أمّا العلاقة بين مؤمّن المنتجات (وقد يكون المصنّع أيضاً) والمستهلك فلقد قامت التجارة الإلكترونيّة بتبسيطها وحتى هدمها.

كان للحاجة إلى نقل مكوّنات عمليّات الإنتاج الصناعيّة والمصنّعة، بالإضافة إلى الحاجـــة لـــنقل المنـــتحات الجاهزة إلى الأسواق تأثيرٌ سلبيٌّ كبيرٌ على صناعة المنطقيّات نفسها وعلى بعض الأقسام الحسّاسة التابعة للأعمال العالميّة.

كانت ديل إحدى الشركات التي لخصت جيّداً الاقتصاد العالمي وأدركت أهمية المنطقيّات الأمشل على صعيد مجمل العمليّات. فصنّعت أجهزة كمبيوتر لطلبات تجارية فردية يمكن تسلمها عن طريق الإتصال الهاتفي القليم أو من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة على الإنترنت. واستعملت شركة ديل برامج تقدّمهـــا الخاصّة لتجميع الأوامر وتطبيقها. فكانت خطوةً ناجحةً جدًّا لدرجة أنّ إحدى منافسيها في توفير أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلّية، وتحديداً شركة غايــتواي للكمبــيوتر قامت بابتكار برنامج تقدّم مشابه لاكتساب الأنظمة. ففي وضع شركة ديل، يتمّ تسلّم الطلبات التجاريّة، فيما تقوم شركة المنطقيّات فيديكس بالتعامل مع تسليم المكوّنات للمحموعة النهائيّة ونقلها إلى الزبائن. وتصل الطلبات التجارية بشتى الطرق من أيّ مكان، غير أنّها لا تذهب جميعها إلى مستودع ديل المركزي. فيخصّص بعضها للمستودع الذي تديره شركة فيديكس، حيث يتم تجميع مكوّنات الكمبيوتر الأساسيّة (كالمعالجات واللوحات الأساسيّة وأجهزة الإدخال والمرقاب وغيرها) مؤقَّتاً في مخزونات لرزمها وإرسالها إلى الزبائن. ويستعامل طاقم فيديكس مع شحن السلع بالسفن مطبّقاً شروط ديل ويتمّ تسليم المنــتحات إلى الزبون في صندوق واحد. وتقوم شركة يو بي أس اليوم بإنشاء نظام خدمة مشابه

اجـــتمع كـــلٌّ من ديل وفيديكس ووضعا نمطاً جديداً من وحدة العمل يبدو مناسباً للاقتصاد العالمي. ويمكننا أن نطلق عليه إسم الشركة الفرديّة الواقعيّة.

حسب نموذج ديل، يلعب المشغّل (مدير علاقات الزبائن) الذي يتلقّى الإتصال من الزبون أدواراً عديدةً تتراوح بين أخذ الأوامر وتوفير إصدار الأمر وصولاً إلى التعامل مع البائع والمقاول الفرعي. وتغيب قيمة سلسلة التوزيع في نمط كهذا إذ إنّ السطح البيني للزّبون المحوري يطلق عمليّة الإنتاج وتسليم المكوّنات، في حين أنّه يحذّر شركاء المنطقيّات من جدول التسليم الوشيك. ثمّ تكفل إدارة الإستجابة لطلبات الزبائن تسليم المنتج الجاهز، وذلك في غضون أسبوع من تسلّم الطلب، كما أنّها تتابع آلات طباعة المبيعات المتقاطعة والأنظمة الخارجيّة الأحرى.

لقد حاولت شركات يابانية كثيرة مضاهاة ديل ولكنها توصّلت إلى أنّه من المستحيل تغيير أنظمة أعمالها الموجودة. أمّا ديل، فقد تمّ إنشاؤها على أرض خصبة سنة 1984. و لم تكن أسيرة تراث فكر قيمة السلسلة القديمة، لذا تمكّنت من ابتكار شركة فردية واقعيّة تعمل على برنامج تقدّمه شركة تخطيط الموارد. فلو أنشأت قديمة سلسلة توزيع طويلة، لكان من الصعب تخطّي أسواق البيع بالجملة أو بالمتحزئة. ويُعتبر واقع تخصيص أكثر من 70% من مبيعات ديل لشركات مختلفة على المستهلكين (كما فعلت علملاً يسساهم في فعاليّستها. فلو ركّزت الشركة على المستهلكين (كما فعلت غايستواي) لاحتاجت إلى وظائف أكثر لدعم الزبائن. وبسبب صلتها بزبائنها، تستطيع إدارة إستجابة ديل لطلبات الزبائن اليوم بيع الآلات الطابعة وأجهزة أخرى من دون الإستعانة بسمسار أو وكلاء توزيع.

لقد كانت ديل سبّاقةً في هذا المجال لكنّها لم تُعُد الوحيدة. فهنالك اليوم عددٌ كسبيرٌ من المنافسين الثوريّين. وتُعدّ الشركة الإسبانيّة إنديتكس والقائمة في لا كورونيا مثالاً آخر عن إدارة سلاسل التوريد الفوريّة والمميّزة. وفي ما يتعلّق هذه الحال، تتلقّى محلاّت زارا التي تشكّل الفرع الأكبر من هذه الشركة طلبات الزبائن غير المباشرة من قبل مدراء 200 محلّ تجاري مرّتين في الأسبوع. وتقوم إدارة الإستحابة لطلبات الزبائن بتسليم الأغراض في غضون 48 ساعة إلى أيّ مكان في العالم. ويستعين نظام التسليم بشاحنات تتنقّل ضمن الأراضي الأوروبيّة في ما تشكّل شركة دي آيتش أل الشريك الذي يُعنى بالتسليمات خارج أوروبا. ويتمتّع مركنز المنطقيّات في لا كورونيا بمساحة تمتدّ إلى 500,000 كم ، ويشبه نظامها (الذي تعلّمة من فيديكس) قطاراً سريعاً يوزّع العلب إلى المحلاّت المعيّنة. ولا تتمتّع كيرت زارا بأيّ مكان للمخزونات، كما أنها لا تحتاجها والسبب أنّه يتمّ تسليم البضاعة فور شرائها. ويختلف نظام الأعمال هذا عن الأنظمة الأحرى المستعملة في مجال الصناعة، حيث يتمّ تكديس الطلبات بكميّات كبيرة قبل أشهر عديدة. وغالباً ما يحصل التباسٌ على صعيد توزيع البضاعة التي تبقى على مستوى المقايضة.

لقد كان لهذه التطوّرات تأثيراً سلبيّاً على التدابير اللوجيستية للصناعة نفسها. وتعـــدّت فديرال إكسبرس كونها خدمة تسليم فقط: فهي تُعدّ اليوم شريكاً أساسيّاً

لشركة ديل. وعلى صعيد هذه العلاقات، يعمل الشركاء بقوّة معاً لدرجة أنّهم يبدون كشركة واحدة. ولقد أصبحت خطوط الحدود التقليديّة غير واضحة.

تطلق شركة فيديكس على قسم خططها إسم قطاع المنطقيّات والتحارة الإلكترونيّة. وعلى الرغم من أنّها لا زالت تعقد صفقات مربحة من خلال نشاطات تسليم الطرود "التقليديّة"، إلاّ أنّها تسعى إلى زيادة أرباحها من خلال التسلّل بحسيويّة إلى سلاسل توريد شركات أخرى غير ديل. وتستطيع فيديكس من خلال استعمال منصّات تقنيّة جديدة أن تقدّم مجموعة من الخدمات الجديدة لزبائنها. وتقوم إحدى الفروع الثانويّة التابعة لفيديكس وهي شبكة فيديكس التحاريّة بتوفير تسقلات فيديكس بعيداً عن محورها. فتقارن المعلومات على أساس تأثّر التحارة المستقاطعة الحدود كواجبات الجمارك والمعلومات المتعلّقة بالضرائب. كما تستطيع أن تحدّد موقع أي طرد منذ لحظة أخذ طلب الزبون إلى جمع مكوّناته وتسليم المنتج الجاهز.

لقد أصبحت شركات مثل فيديكس ويو بي أس ودي أم أل بحد ذاتها منصّات. وتســـتطيع الشـــركات الأصـــغر والأقلّ موارد من ديل أن تتّصل بقطاع فيديكس للمنطقيّات والتحارة الإلكترونيّة لتصبح على مستوى منافسة الشركات الكبرى.

وبالنسبة إلى كبار المدراء، تعني هذه المسألة زيادة دورهم في تحديد مراكز المهارات للمحافظة على الشركة وتعزيزها، لا سيّما أنّ الخدمات تتوفّر من الخارج. وتقوم القاعدة الأساس على المحافظة على السطح البّيني القوي للزبون. وعندما يتمّ تسليم الخدمة، لا يعرف الزبون هويّة كلّ أعضاء التحالف.

## حلول البطاقة الصغرى

ستقوم البطاقة الصغرى بتطوير مسألة المنطقيّات. إذ يصل حجم البطاقة الصغرى إلى 0.5 مم . ويمكن أن توضع في أيّ كتاب أو قطعة من الثياب أو غيرها من دون أن تضيع. وفي السنوات القليلة القادمة، سيخصّص مكانٌ لوضع البطاقة في كل المنتوجات ما عدا الطعام الطازج طبعاً، وستمثّل بطاقة هويّة هذا المنتوج إمكانيّة كشفها من خلال قدرة التردّدات الشعاعيّة. وستخصّص بعض الأجهزة في

نقاط البيع لقراءة البطاقة الصغرى ونقل التفاصيل المتعلّقة بمالك البطاقة الذي يقوم بالمشتريات على رقاقة.

ســتحدث هذه المسألة ثورةً على صعيد التوزيع الطبيعي وترويج السلع. كما ســتغيّر نظــام نقاط البيع ومراقبة المخزونات وتخفّض كلفة إعادة إستعمال السلع (كالسحّاد والثياب المرسلة إلى المصبغة).

إن العامل في المصبغة مثلاً سوف يقرأ المعلومات على الرقاقة وسيعرف في الحال إلى من تعسود القميص التي يغسلها. وستطرأ تغيّرات على صعيد صناعة الكتب ونشرها. فلا حاجة بعد اليوم إلى تشويه الكتب من خلال ذكر اسم الكاتب على الورقة. وستصعب عمليّة سرقة المتاجر وقد تصبح مستحيلةً. وسيُعدّ الكتاب المسروق (أو أي منتج آحر) سلعةً مشبوهةً. وقليلون هم الأشخاص الذين يودّون عندها إعادة بيعه إذ سيتمّ التعرّف إليه بسهولة كونه مسروقاً. ويمكن تطبيق هذه التكنولوجيا على شرائط الفيديو والأقراص المستأجرة.

تتمــتم البطاقات الصغرى بقوة تغيير البيع بالتجزئة جذريًا، وذلك من حلال تنسيق نقاط البيع وإدارة المخزونات. فما أن يقوم المستهلك باحتيار منتوج عن الرف حتى يتم تسجيله في برنامج مراقبة مخزون المتجر. وعلى المستهلك عندها أن يتوجّه إلى الصندوق فقط لتسديد الفاتورة. فلا حاجة بعد الآن إلى تفقّد كلّ سلعة على حدى. ونتيجة لهذا، سيصبح التوجّه إلى صندوق الدفع أسهل من السير وحرّ العربة المحتوية على السلع التي ابتعتها. وستجري عمليّة تسديد الحساب بسرعة إذ يستم سحب المبلغ المتوجّب تلقائيًا من حساب المستهلك. ولن تضطر بعد الآن إلى الإنتظار في الصفّ. فستصبح عمليّة الشراء سريعة وأقلّ توتيراً.

سيحدث إدخال البطاقة الصغرى ثورةً على صعيد التجارة الإلكترونية إذ ستسمح هذه البطاقة ضبط السلع الفرديّة. فلطالما شكّل هذا الأمر مشكلةً في عالم المنطقيّات الذي يتعامل مع تحرّكات سلع كثيرة. فكلّما ازداد حجم السلعة الفرديّة، زادت إمكانيّة تمييز المعطيات الخاصّة. إلا أنّ الكتب وقطع الثياب الكثيرة أصغر من أن يستم ضبطها فرديّاً. ولكن يمكن متابعة الكتب والثياب وحتى علب عصير الفاكهة من خلال البطاقات الصغرى المطوّقة بإحكام. فما أن يتم وضع البطاقات

الصخرى على المنتج حتّى تتمكّن الشركة من تحويل نظام التصنيع ليصبح آنيًا إذ يستمّ تلقائيًا تحديد نوع السلعة وحجمها ولونها ومكان وساعة بيعها. وتقلّص هذه المسألة الحاجة إلى مخزونات كبيرة.

يشكّل قطاع المأكولات الطازحة منطقة قد تقف في وحه تطبيق تكنولوجيا السبطاقة الصغرى. فإنّ هذه البطاقة بطبيعتها غير صالحة للأكل لذا لا يمكن وضعها بسهولة في المأكولات التي يتمّ أكلها بالكامل. ولكن قد يمكن وضع البطاقة على منتجات طازحة كالسمك مثلاً إذ توضع البطاقة في الذيل أو في قسم لا يؤكل عادةً. كما يمكن وضع البطاقة في المأكولات شبه المصنّعة. أخيراً، سيتمّ تطوير رقاقة أصغر يمكن لصقها على بطاقة السعر أو إسم المنتوج. وهذا ما يعمل عليه تحديداً الأستاذ كين ساكامارا في جامعة طوكيو مع مجموعته، ويُعرف باسم مشروع ترون الإلكتروني (e-TRON). وتشعر صناعة المنطقيّات بالحماس تجاه هذه التطوّرات وإن لم تكن تضميناها واضحةً تماماً.

لقد قامت الشركة اليابانيّة هيتاشي بابتكار البطاقة الصغرى التي سيكون لها أثراً في اليابان إذ سينتشر استعمالها في السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة. ويجري السيوم التأمّل في التطبيق الأوّل لهذه التكنولوجيا في معرض ناغويا في مقاطعة آيشي حيث سيتمّ وضع الرقاقة على بطاقة الدخول. وسيساعد هذا الأمر المنظّمين على تكييف الخدمات للأشخاص المتوقّع حضورهم خلال سنة 2005 الذين قد يصل عددهم إلى 15 مليون.

# السلسلات المبردة والمأكولات الطازجة

تحري اليوم تعبئة العمليّات اللوجيستية وقياسها في سلسلات متجانسة على صعيد المسرح العالمي وذلك حسب السلع التي يتمّ نقلها. وقد تكون هذه السلسلات مسبرّدة وحيث تصل حرارة الحاوية إلى سبعة درجات. وتُخصّص للمأكولات القابلة للفساد سلسلات مثلّجة وأخرى معتدلة الحرارة. وتضمن هذه المسألة نقل البضاعة من موقع إلى آخر.

ففي شبه جزيرة شاندونغ الممتدّة على جنوب شاطىء البحر الأصفر، يقوم

المزارعون بزرع الخضار الطازحة لتسليمها إلى سوق طوكيو. وهم، بفضل التدابير اللوجيستية، قادرون على تسليم منتجاهم بسرعة كبيرة إلى أسواق ضاحية طوكيو. فيان المسافة بين شيبا وأسواق طوكيو شبيهة بالمسافة بين شيبا وأسواق طوكيو المركزية.

ليس هذا الأمر بجديد. فلقد تعرّض العالم لسنوات عديدة لظاهرة نقل النبيذ حيراً من منطقة بوجولي إلى أقطار العالم. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، يستوجّه مئات المتحمّسين من حول العالم إلى شرق فرنسا ليحملوا صناديق النبيذ الجديد ويسلّموه إلى أرقى المطاعم العالميّة أو لأصدقائهم. ولطالما كان عنصر الموسيقى وضحّة الإعلام حاضراً في هذا المكان، إلاّ أنه لا يمكننا أن ننسى وقوع بعسض الأخطار العرضية أيضاً. وتحري هذه الظاهرة أيضاً يوميّاً بين شاندونغ وطوكيو دون أن يلحظها أحد.

إنّ ما كان يُعتبر في الماضي مهرجاناً أصبح اليوم أمراً عادياً. لنلق الآن نظرة على مجار البحر الطازحة. فإنّ المحار النيء يُنقَلُ حوّاً من تازمينيا وخليج تشيزابيك عبر سلسلات حمولة مبرّدة ليتمّ استهلاكه في المطاعم اليابانية. وكان نقل المحار أمراً مستحيلاً في الماضي. أمّا اليوم، فإنّه يستعين بالمنصات اللوجيستية المتوفّرة. وعلى هذا الصعيد، طوّرت سلسلة التبريد المختصة نيشيراي برنابحاً متطوِّراً يمكن من نقل المساكولات الطازحة حوّاً في أرجاء اليابان. تأتي المنتحات اليوم من البحار السبع. ويُعتبر اليابانية نقل المحار الينيء من تازمينيا إلى طوكيو أسهل من نقلها من أتسوكيشي في عملية نقل المحار النيء من تازمينيا إلى طوكيو أسهل من نقلها من أتسوكيشي في هوكايدو. فالمشكلة الوحيدة أنّه يجب نقلها في غضون 24 ساعة لا أكثر. ويستورد مطعبم سوشي في تايباي السمك النيء الطازج صباح كلّ يوم من فوكووكا في السيابان وذلك ليحضر النيجيري الطازج في اليوم نفسه للغداء أو العشاء. ويكمن بحاح هذه السلسلة في إقناع مكتب الزبائن في تايباي حول أهمية التسليم الفوري.

ومهما كان نوع السلع، فإنّ الشحن مستحيلٌ إن لم يتوفّر برنامج تقدّم فعّال يسأخذ طلبات الزبائن والتغذية الإسترجاعيّة المتعلّقة بتقدّم المنتج. فيحب أن تتوفّر شروط الصحّة والنظافة خلال نقل المأكولات. فإنّ الشحن قد يقطع حدوداً دوليّةً

عديدةً ومناطق يتغير فيها الوقت الزمني. وتقوم شركات التدابير اللوجيستية المختصة اليوم بإنشاء سلسلات توزيع طبيعية مشابحة.

لقد أحدثت هذه المسألة بعض التغيّرات على صعيد المفاهيم، تتضمّن نظرتنا إلى العالم من حولنا. ولقد تغيّر مفهوم الضواحي. فكانت الضاحية منطقةً تعتمد على الحدّ الخارجي للمدن المهمّة كطوكيو. ونمت الضواحي مع اتساع المدينة. ففي مدينة مثل لندن، تشكّل الضواحي مناطق سكنيّة. والأمر شبيةٌ في طوكيو غير أنّه كان يتوفّر موقعٌ لمنطقة السوق الزراعية حيث تتمّ زراعة الخضار الطازجة للمدينة. وكانت تتواجد الضواحي البحرية حيث يصطاد الصيّادون السمك ويبيعونه طازجاً "يوميّاً". ولا تقتصر هذه الظاهرة على اليابان، بل تنتشر في كلّ المدن المطلَّة على البحار. وإذا تمسَّكنا بتعريف الضاحية كنطاق المدينة الكبيرة لإنتاج الملأكولات الطازجة، فستعنى المنطقيّات أنّ ضواحي طوكيو أصبحت كأى نقطة في العالم يمكن الوصول إليها خلال 12 ساعة من الطيران. فإذاً تستطيع المطاعم في طوكيو والمدن الكبيرة الأحرى أن تتمتّع بمأكولات طازحة من حول العالم. وإذا زرت مطعم سوشي في طوكيو، تجد أنَّ أقلَّ من 10% من السمك المقدّم هو ياباني. وتُعدّ الهند المزوّد الأكبر لسمك التونا في اليابان. ويتمّ نقل هذه الأسماك أيضاً جواً. ولقد كان هذا الأمر مستحيلاً منذ 5 سنوات. أمّا اليوم، وبفضل تطوّر المنصات اللوجيستية، فقد أصبح هذا الأمر ممكناً. ويُعتبر هذا تغيّراً أساسيّاً في نمط الحياة. 1

#### التسليم

سوف يستأثّر قطاع البريد أيضاً بثورة المنطقيّات. إذ أنّ حدمات البريد قد مالت بشكل غريب إلى الإبتعاد عن التفكير بالمنطقيّات. فهي بعد كلّ شيء مخصّصة لتسليم مواد البريد أي البطاقات البريديّة والرسائل والطرود. وكانت تُعتبر حدمة البريد "الوطني" وطابعها البريدي الخاص مظهراً من مظاهر الدولة القوميّة. ولقسد استجاب عديدون لغياب النظام من خلال إنتاج شركات منطقيّات وخدمات أحرى كالتسليم السريع. ولكن، بسبب تقيّدها بالولاءات القديمة وحدمات أحرى كالتسليم السريع. ولكن، بسبب تقيّدها بالولاءات القديمة

الموضــوعة في غـــير مكانمًا، تشكّل حدمات البريد دائرة لوجيستية لم تظهر دوماً تحسّنات ثوريّة.

من الصعب كسب المال من خلال تسليم الطرود والرسائل داخل نطاق الدولة القوميّة إذ إنّ عدد الناس منخفضٌ أو إنّهم يعيشون في أماكن بعيدة. ومهما أب تعدوا، فهم يطلبون دوماً أن يتسلّموا الأغراض شخصيّاً، أكانت طرداً كبيراً أم رسالةً واحدةً. فيجب أن تقوم مكاتب البريد الفرديّة داخل حدود الدولة. ويتم أحسياناً تقييد فارزي الرسائل وطاقم البريد بتطبيقات عمل قديمة الطراز. وعلى مكتب البريد أن يؤمّن خدماته بأسعار تتطلّب أحياناً تقديم العون المالي الكبير من قبل الحكومة.

تواجمه خدمات البريد "التقليدية" تحدّيات عديدة منها حلول البريد الإلكتروني. ولكن ما زالت الخدمات البريدية جزءًا من منظومة الاتصالات. ففي السيابان، تشرف الوزارة التي تتعامل مع قضايا التكنولوجيا المعلوماتية على خدمة السيديد. ويعود هذا الأمر إلى الأيّام التي دخلت فيها خدمة البريد إلى جانب تسليمات الهاتف والرسائل البرقيّة كجزء من قطاع الإتصالات. غير أنّ اليوم يُعتبر هاذان الأمران مختلفان وينتميان إلى عالمين مختلفين. فيحب النظر إلى الخدمات البريديّة من ناحية المنطقيّات، كما يجب أن تحكمها النرعات نفسها. ويعود نجاح مكتب السبريد الهولسندي إلى مديره التنفيذي كلاوس تزوموينكل الذي قستم العمليّات إلى شلات وحددات: البريد والطرود والشؤون المصرفيّة. ففيما اتّحه العمليّات إلى شلات وحددات: البريد والطرود والشؤون المصرفيّة. ففيما اتّحه

المصرف نحو المستثمرين الخارجيّين لتوليد المال النقدي، ركّز مكتب البريد الهولندي على الطرود تمّا سمح لمساعده دي إيتش أل الدّخول في المنافسة مع كبار الشركات اللوجيستية كفيديكس ويو بي أس.

# استعمال الأعمال اللوجيستية لحلّ مشاكل أكبر

يمكن أن تؤثّر الثورة على صعيد المنطقيّات وتوزيع المأكولات بشكل كبير على إنتاج الطعام "المحلّي" إذا ما تحرّرنا من الأنماط القديمة الثابتة التابعة للدولة القوميّة وما كان يشكّل الإنتاج "المحلّى".

يمكننا مثلاً استيراد الأراضي لإنتاج المأكولات. إلاّ أنّ هذا الأمر لا يعني نقل بقع واسعة من الأراضي وإنّما التحوّل بعيداً عن الحدود والأفكار القديمة.

ففي السيابان، يتم زرع الأرز بكلفة تقلّ عشر مرّات عن مثيلها في أستراليا وكاليفورنيا وتايلندا. قد يُعتبر هذا الأمر غير اقتصاديّ ولكن، وبسبب مجموعة الحمايات والتعريفات، يستطيع مُنتج الأرز المحلّي أن يحصد موسم الأرز من حقوله غير الاقتصاديّة وأن يبيعها إلى المستهلكين المستعدّين لاستهلاكها مهما كان سعرها مرتفعاً.

يعارض المزارعون اليابانيون بشدة استيراد الأرز وإن كان أرخص بالنسبة إلى المستهلكين في اليابان. وقد يكون الحلّ في نقل الموضوع إلى أراضي الاستيراد. فإنّ الحكومة اليابانية تدفع ملايين الينات كإعانات لمزارعي الأرز. ويُقدّم هذا المال شرط أن يستم شراء أراضي في أستراليا مثلاً والتي يمكن تأجيرها لمنتجين محليّين يقومون بزراعة الأرز ليستهلكه اليابانيّون. وقد تشتري حوالى 20 مليون دولار أراضي ومياه كافية في أستراليا لإنتاج 300,000 طن من الأرز والتي تشكّل 3% من الطلب الياباني على الأرز. ويستطيع المزارعون اليابانيّون السفر إلى أستراليا للنزراعة الأرز بأنفسهم أو يستطيعون توقيع عقود لتوظيف مدراء محليّين يشرفون على عمليّة الإنتاج. وقد يكفي الإستثمار بحوالى 1.2 بليون دولار للحصول على أرض تنتج الطلب الحكي الكافي من الأرز. من الممكن أن يبدو هذا الأمر كاستثمار ضخم، لكنّ الحكومة اليابانيّة قد وزّعت على المزارعين إعانات ماليّة كافية خلالً

السنوات العشر الماضية وصلت إلى 400 بليون دولار. وكانت الحكومة اليابانيّة تستطيع القول بأنّها استوردت الأرض إذ قام المزارعون اليابانيّون بشرائها وإن ما زالت تشكّل جزءاً من سيادة أراضي دولة أخرى.

إنّ مسالة بُعد الأراضي لا هم إذا كانت ضمانة تأمين الطعام لا زالت تُقلق داعمي حماية مزارعي الأرز اليابانيين. واليوم، يُعتبر فائض الأرز كافياً بالنسبة إلى المستهلكين اليابانيين حتى انقضاء الدهر. وقد يسود القلق حول تركيز مورد الطعام السياباني في بلد واحد كأستراليا مثلاً، ولكن يمكن إنتاج قسم من الطعام في دول ككاليفورنيا أو أركنساس أو أكرانيا أو تايلندا. كما يجري استيراد 10 ملايين طن من الأرز إلى اليابان، وهو نوع الأرز الصغير الحجم الذي يفضله اليابانيون. وبما أنّ الأراضي القيمة لم تعدد مكرسة لزراعة الأرز غير الاقتصادية، فقد يرتفع عدد الأراضي المحصصة لبناء المنازل، حصوصاً أنه حالياً، من المستحيل أن يتحمل عدد مسن الناس تكاليف بناء منازلمم الخاصة بسبب ارتفاع قيمة الأراضي. والنتيجة أنّ أسعار الأراضي ستهبط مما يتيح الفرصة أمام بناء منازل كبيرة ومريحة. هكذا، تكون البلاد قد استوردت الأراضي الزراعية وخصصت أراضيها لاستعمالات محلية عديدة.

قد يعارض البعض هذه السياسة سواء في اليابان أو في الدولة التي يتم استيراد الأراضي منها. وقد تُعتبر هذه المسألة نوعاً من "الاستعمار بالمال النقدي". غير أن هيذا ما يجري حاليًا عن طريق الحديد الخام والفحم والنفط. وعوضاً عن اعتبار الأمر استعماراً، يجب النظر إليه كاستعمال ذكي للمال والموارد المتوفرة. وهو عمليّة طبيعيّة لتحقيق الحدّ الأمثل على الصعيد العالمي. فإن زيادة الأراضي اليابانيّة أمر مستحيل إذ أن اليابان ليست هولندا، وبالتالي لا تستطيع المطالبة بأراض قائمة على المياه، ولكنّها تستطيع إملاء نوعيّة الأراضى التي تستوردها.

هـــذا هـــو نموذج القرن الواحد والعشرين لحلّ مشاكل عديدة منها الطعام السباهظ الســـعر ونقص الموارد. كما أنّه يحسّن نوعيّة معيشة عدد من الناس. ومن الأفضـــل محاولـــة حلّ مشاكل الدولة من خلال قرص "حلول" يُعرف أنّها ستبوء بالفشل. فهذا ما أعنيه بالاقتصاد العالمي.

إن هــذا الحــل لا يقتصر على المشاكل اليابانيّة فقط. فقد يساعد دول مثل فرنسـا وسويسرا أيضاً. فإذا قبلنا بمسألة استيراد الأراضي لزراعة محصول ما بكلفة أقــل من زراعته في بلدنا، فيكون هذا الحلّ مفيداً. وهو موجود على أساس عالمي ولا تحدّه الدولة القوميّة.

تـتعلّق هذه المسألة في الواقع بإعادة توزيع الثراء على العالم بأسره. فإن تامين الإعانات المالية لقطاعات اقتصادية غير فعالة في الدولة القومية مضيعة للثراء. وهو أيضاً استعمال أناني في حين يمكن استعمال جزء منه لمساعدة الدول الأخـرى. فإذاً، يمكن توسيع نطاق المسرح العالمي ليس على مستوى الصناعة وإرسال الأعمال إلى خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج فقط، بل لاستعمال الأراضي للزراعة وربّما تربية الأسماك أيضاً. كان لثورة الأعمال اللوجيستية تأثير على مناطق عديدة، سواء لجهة تقريبها من بعضها أم في هدم الحواجز القديمة كالوقت والمسافة. وقد أحبرت هذه الثورة البعض على النظر في مفاهيم كالوقت، والإختلاف، وطرح السؤال "هل تشكّل هذه المفاهيم حقاً مفاهيم على النظر في مواجز؟"، لكننا لا نستطيع أن نتكلّم لهائيًا عن تأثير ثورة المنطقيّات إذ أنّها لا تـزال قائمة. ولحا القدرة في امتلاك بعض التاثيرات في الكائن البشري. ولقد ونفسيّتنا. ويكمن في الإمتداد المتواصل لهذه التأثيرات في الكائن البشري. ولقد أمّنت التكنولوجيا أحوبة على بعض الأسئلة. ولكن هل نحن أذكياء وحياليّون أمّنت التكنولوجيا أحوبة على بعض الأسئلة. ولكن هل نحن أذكياء وحياليّون

# على العشاء

للإحابة على هذا السؤال، ما عليك سوى إلقاء نظرة على طاولتك وقت العشاء. هذا هو المسرح العالمي الذي يجمع أطعمة من جميع أقطار الأرض. قد لا تعرف هذا الأمر ولكن، بالإضافة إلى سمك السلمون الآتي من تشيلي، والطحين من كندا، والقرنبيط من أستراليا، تأتي الصلصة والبهارات من عدد من الدول - إذ ياتي البهار من البرازيل، وصلصة وورسسترشير من المملكة المتّحدة (في حين تأتي مكوّناتها من الصين وجنوب شرق آسيا)، وهلم جرى.

أمّـا خشـب الطاولـة فقد يأتي من الصين وخرّف هيريند التي تفضَّلها من هنغاريا وآنيّة كريستوفل الفضيّة من فرنسا وكؤوس البوهيميا من الجمهوريّة التشميكيّة أو كريسمتال وترفورد من إيرلندا. وبفضل انخفاض كلفة الأعمال اللوجيستية، فإنَّ تقصير سلسلة التوزيع وتسهيل قيود الجمارك وسعر هذه السلع في السيابان أو الولايات المتّحدة لا تختلف عن تلك في بلاد الإنتاج. وإن لم تكن هذه الحسال، فإنَّ السبرانيِّين سيقومون بتحكيم وتنظيم المستندات القديمة الطراز إلى أن تلفــت انتباه الجميع. وعلى الرغم من أنَّ هذه الحجَّة غير كافية لزيادة نسبة الأكل والشرب، إلا أنَّها أفضل فوائد الشبكة على صعيد الاقتصاد العالمي.

#### ملاحظات

 السمك السمك المطاعم اليابانية في منطقة نيو يورك تريبيكا السمك المك السمك السمك السمك المكامل الم الطازج وبعض الخضار من اليابان يومياً، وذلك عكس الإعتقاد السائد.

# القسم الثالث: النصّ

| 245 | الفصل الثامن: إعادة تأليف الحكومة |
|-----|-----------------------------------|
| 279 | الفصل التاسع: سوق المستقبل        |
| 315 | القصل العاشر: المسرح التالي       |
| 333 | الفصل الحادي عشر: ما بعد النص     |

# إعادة تأليف الحكومة

يتطلّب المسرح العالمي نصّاً جديداً. ويتطلّب النصّ الجديد أن يغيّر اللاعبون الأساسيّون طريقة تفكيرهم وتصرّفهم. ويُطبّق هذا الأمر على الأفراد والمؤسّسات سواء كانت شركات أو اتّحادات أو مجموعات للحملات الإنتخابيّة أو مستثمرين أو حكومات إقليميّة أو قوميّة.

## إختفاء القوة

لـنفكر أوّلاً في وحوب تغيّر الحكومات على صعيد المسرح العالمي. فلا مهرب من حقيقة أنّ دور الحكومات يختلف بالكامل على صعيد المسرح العالمي. فلطالما اعتبرت الحكومات نفسها مخازن القوى. أمّا اليوم، فستلاحظ الحكومات المركزيّة اختفاء بعض قواها. وقـد تعتبر نفسها ضعيفة من دون قواها التي كانت تجعلها حيويّة في الماضي. ففسي العـالم اللامحدود، ستكون الحكومة المركزيّة القويّة شيئاً من الماضي. وقد تحاول بعض الحكومات التمسّك بوهم قواها غير أنّها ستبدو سخيفة نوعاً ما. فكلّما حاولت الضغط على دوّاساقما التي لم تعد تعمل، بدت أكثر ضعفاً وإثارة للشفقة.

فعلى الحكومات والسياسيّين طرح هذه الأسئلة على أنفسهم:

• هل تشجّع الحكومة دوماً شعبها على التفكير إيجابيّاً على صعيد التفاعل مع دول العالم الأخرى؟

- هل تمنع البيروقراطية المفرطة الحكومات والأقاليم من أخذ المبادرات؟
  - هل تتواجد الحوافز الصحيحة في مكانما لتعزيز هذه المبادرات؟
    - هل تُعيق الدولة القوميّة هذه المبادرات؟
- هل توجّه دول العالم رأس المال الحيوي والتكنولوجيا الجديدة والشركات النشيطة إلى بعض الأقاليم كونها أكثر جاذبيّة من أقاليم أخرى؟
  - هل يمكن خلق عدد كاف من الشركات الناجحة والزاخمة؟
  - هل توجد سلسلة طلبات جيّدة وواضحة لا يتمّ اعتراض سبيلها؟
  - هل يقوم "السماسرة" في المركز بإعطاء الأوامر المختلفة وإرسال الرسائل المتناقضة؟
- هل تعارض أيّة بحموعة مميّزة المصالح (أي إتّحادات التجّار القوميّة القديمة) أو المجموعات السياسيّة (مجموعات المزارعين وغيرهم) المبادرات التي تتّخذها الأقاليم؟

إنّ العلاقة بين المركز والأقاليم في بعض الحكومات أجوبةً أكثر من غيرها. فإنّ العلاقة بين المركز والأقاليم في بعض الدول كانت في القديم غير ثابتة وأكثر ملاءمة للاقتصاد العالمي. وفي الولايات المتحدة، قد يُعتبر الرئيس الذي يُملي على الولاية كيفية تصرّفها رئيساً سيّعاً. (والأسوأ أنّه قد يُعتبر غير دستوري). ومن الممكن أن يقسف الأميركيّون بوجه هذا التدخل. أمّا في اليابان، فتختلف الأمور إذ يُطلَبُ من الشعب منذ البدء احترام السلطة المركزيّة. ولكنّ هذه الطاعة مشروطة. فإنّ الإستماع إلى مزايدة طوكيو وعدم إزعاجها يقدّم نتائج أفضل على المدى القصير. وبالستالي، يقوم المركز بتوزيع موارد إضافيّة. فإنّ الكلب المطيع يُكافأ بعظمة. أمّا الكلب غير المطيع فيُعاقب. وقد يتّخذ العقاب أشكال عديدة منها خفض حصّة الموازنة من الضرائب أو النقص في الموافقة على مشاريع حديدة. فتقوم الأقاليم في الميابان بجمع 40% من الضرائب بطريقة قاسية. وتحصل الحكومة المركزيّة على اللهاليّ أنّها لا تنفق سوى 40% من المال وتقوم بإعادة توزيع 20% على الأقاليم. في أن قسوة الميروقراطيّة المركزيّة تكمن هنا. ويتمّ إعادة توزيع العشرين بالمئة على مسزاج البيروقراطيّن المركزيّة تكمن هنا. ويتمّ إعادة توزيع العشرين بالمئة على مسزاج البيروقراطيّن المركزيّة تكمن هنا. ويتمّ إعادة توزيع العشرين بالمئة على مسزاج البيروقراطيّن المركزيّة، وتُعتبر هذه النسبة مرتفعة بحيث تجبر الأقاليم على الطاعة الحكومة المركزيّة.

على الرغم من أنّ المراقبة المركزيّة القويّة ساهمت في نموّ اليابان السريع بين سنة 1945 و1980، يعود سبب معظم المشاكل اليابانيّة إلى نظام الحكومة المركزي التقيل. فمن الصعب رؤية كيفيّة نموض اليابان من الركود الاقتصادي من دون إدخال الإصلاحات على بنية حكومتها. فإنّ معدّل الإقتراض إذا ما تمّت مقارنته مع إجمالي الناتج المحلّي يصل إلى 140%، وهو أعلى من أيّ معدّل في أيّة دولة أخرى تابعة لمنظّمة التعاون والتطوّر الاقتصادي (وحتّى إيطاليا). وبما أنّ دول العالم لا تستثمر في السيابان وأنّ مسدّدي الضرائب لا ينوون حمل هذا العبء، قامت الحكومة اليابانيّة باقتراض المال من خلال إصدار سندات حكوميّة لا يعترض عليها الجليل الحالي. فلا عجب إذاً، وبحسب مودي (أيّار/مايو 2002)، أن يتمّ تصنيف الحين الياباني القومي في خانة الألف 2، وهو المستوى الأكثر انخفاضاً بالنسبة إلى الحرل المستطوّرة كما أنّه يشكّل مستوى بوتسوانا. ولكن، مع كامل الإحترام لبوتسوانا (وهي ربّما أكثر دول إفريقيا استقراراً)، فإنّ هذا الأمر ليس مثيراً للإعجاب بالنسبة إلى اليابان.

في اليابان، وكما في أيّ مكان آخر، فإنّ الرغبة في إحداث التغير كبيرة. ولكنّ إرادة التغيير ليست موجودة في المكان الصحيح الذي هو المركز. ويتمثّل الموقف التقليدي في السوال: "ما الفائدة من تصليح الأمر إن لم يكن مكسوراً أصلاً?". تحتاج الطلبات للتغير إلى ضربة فكريّة. ففي غياب الإعلان الموحّد للإستقلال أو العصيان المسلّح، يجب حلول الحوار بين المركز والأقاليم. ولكن على من تقع مسؤوليّة مبادرة هذا الحوار؟ فمن الصعب أن يقوم المركز بخطوة قد تؤدّي إلى خسارته لقواه. أمّا إذا كان أيّ حزب سياسي المركز بخطوة قد تؤدّي إلى خسارته لقواه. أمّا إذا كان أيّ حزب سياسي قصادر على إضفاء الصفة الإقليمية على برنامج بيانه الإنتخابي الرسمي ، فقد يحدث بعض السياسيّين أهميّة هذه الإصلاحات، إلاّ إنّهم يحتاجون عادةً إلى الشجاعة والإبداع الفكري لاتّخاذ الخطوة المستقبليّة المناسبة.

## ما بعد التوزيع

تقــوم المعــركة الفكــريّة اليوم بين الحكومة القديمة والجديدة. ويتعلّق دور الحكومــة القديم بتوزيع الثراء والازدهار. فإنّ الحكومات توزّع الثراء ولا تسهّله ذلــك لأنّها لا تخلقه. ويتمّ اكتساب الثراء من خلال فرض الضرائب. فهكذا يختبر الناس تدخّل الحكومات في حياتهم.

فيما يتعلّق بفرض الضرائب، أعتقد أنّ على الدولة الإقليميّة أن تشكّل مصدر ارتفاع الضرائب. فعلى الضرائب المرتفعة أن تلازم المنطقة المزدهرة طالما أنّ الذريعة السياسيّة تسمح لها. ولقد سبق أن رأينا كيف أنّ التقدّم على صعيد التكنولوجيا والمنصات التكنولوجيّة تتمتّع بقوّة جعل الضرائب أكثر بساطة وأقلّ كلفة. ولكن يسبقى الواقع أنّ فرض بعض الضرائب أمرّ ضروريّ (وإن، كي تنجع، وجب أن تبدو ممكنة).

يشكّل التبسيط الطريقة الأفضل لتحقيق هذا الأمر. ففي العالم الغربي، يرى مسدّدو الضرائب والشركات عمليّة فرض الضرائب كمسألة فائقة التعقيد. فهي قد تبدو مشوّشة، ولا يعرف أسرارها سوى الخبراء الذين يراقبون عملها.

ويعــتقد الــناس أنّ هؤلاء الخبراء يضعون القوانين على هواهم والنتيجة أنّهم الرابحون فيما يكون الشعب الخاسر الوحيد.

مع خفض هذا التعقيد، قد يصبح مسدّدو الضرائب مسؤولون عن دفع حصصهم، ولكن سيُشكّل هذا الأمر خطوة مستقيمةً. وقد يمكن بالتالي حذف دور جابي الضرائب الوسيط.

لقد سارت الحكومات على خطى موزّعي الثراء في تطوير إنعاش الولايات والاقتصاديّات. فهي تقوم بحماية الشركات المحليّة والشعب وبعض الأقاليم التي تُعتبر سريعة التأثّر أو محرومة. تُعتبر الصناعات عادةً ضعيفةً على الصعيد العالمي. وتقلق الحكومات الكبيرة حول مسألة حماية صناعاتها المحليّة لذا تلجأ إلى استعمال مال مسدّدي الضرائب. فلقد ازدادت الشركات القويّة الأميركيّة أو الأوروبيّة أو التابعة لدول الشرق الأقصى قوّةً على المستوى العالمي، وهي غالباً ما تستفيد من الفرص اللامحدودة. أمّا شركات الإنترنت فهي نافذة الصبر ولن تقسبل بالمركز الثاني، كما تريد أن تكون الأفضل والأقلّ كلفة في أيّة بقعة من العالم.

تبذل الحكومات جهوداً واضحة لإغراء شركات الإستثمار في الإنترنت قليلة الحظ والميؤوس منها. ففي عام 2003 مثلاً، أطلقت اليابان حملة "الاستثمار في اليابان" التي دعمها رئيس مجلس الوزراء الرئيس حونيشيرو كويزومي. وكان هذا البرنامج هَكُميًا إذ أنفقت حكومة كويزومي (وسابقاها) مالاً كثيراً لحماية الأقسام الصناعية والاقتصادية الضعيفة. وعام 2003 أيضاً، تلقّت اليابان، المتمتّعة بثاني أكبر اقتصاد في العالم، 6 بليون دولار فقط على صعيد الإستثمار الأحسبي المباشر، في حين تلقّت الصين 54 بليون دولار (أنظر عرض 8.1). فبحسب وجهة نظر المستثمرين العالميّين، يبدو وكأنّ اليابان قد توقّفت عن الوجود. وتشكّل الصين اليوم الوعاء الأوسع لاستقبال الإستثمار الأجنبي المباشر وهو مركز انتزعته من الولايات المتّحدة في ظلّ حكم الرئيس كلينتون (أنظر عصرض 8.2). ومن الواضح أنّ مجموعة الإستثمار الأحبي المباشر العالميّة لم عرصّب بسياسات الرئيس بوش.

الصين: شبه احتكار لتدفّق رأس المال الأهنبي في أسيا الإستثمار الأجنبي الخارجي

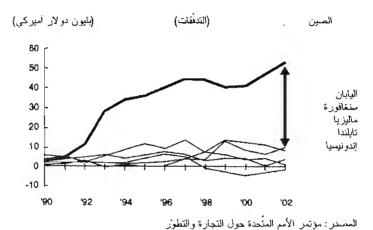

عرض 8.1 الإستثمار الأجنبي المباشر في آسيا.

الإستثمار الأجنبى المباشر



عرض 8.2 نمو الإستثمار الأجنبي المباشر في الصين ومقارنته مع الولايات المتُحدة.

### أهمية الحجم

يقـوم قسم من ذهنية الدولة الموزِّعة على وجوب توزيع الثراء في البلاد بعـدل ومساواة. ويقود هذا الأمر إلى حلم الحدِّ الأدنى المدني كما في اليابان، وحيـث يتمتّع كلّ إقليم بحدٍّ أدنى من الخدمات العامّة، مهما كان بعيداً وقليل السكّان.

تشكّل البيروقراطيّة جزءاً متمّماً وربّما محتوماً من حكومة التوزيع التقليديّة. فيان البيروقراطيّات تتّصل بقوّة بالحكومة المركزيّة. فمن دولها، يصبح وجود هذه الحكومة متزعزعاً. وإذا ألقينا نظرة إلى الصين، وجدنا أنّ الفُصام غالباً ما يسيطر على النظام الحاكم. فإنّ المركز، بكين، يقوم بإصدار الأوامر. ويمكن مقارنة هذا العمل بأفعال الحكّام والمحافظين في مناطق مثل كينتاو وداليان الذين غالباً لا ينصاعون للأوامر أو لروح السياسة الحكوميّة (التي قد تكون غامضة بعض الشيء). ويمكن للبعض اعتبار هذا الأمر كفوضى سياسيّة وبرهان على غياب القوانين أو حتى الهيار السيطرة الحكوميّة، في ما قد يعتبرها الآخرون كاستشراف عملى ومرونة على صعيد الأفعال.

إذا ما أرادت الحكومات الإستمرار في المستقبل، فعليها أن تقبل بإحداث بعض التغييرات الضخمة. كما يجب أن تسعى إلى تسهيل الأمور عوضاً عن إحباط العزائم. كما عليها أن تبدأ بمراقبة الزمن بطريقة جديدة. ويجب أن يتم هيئة أي خدمة عامّة للعمل على المشاريع القصيرة الأمد المحدّدة الأهداف، عوضاً عن المدول في نظام توظيف دائم.

وكما قلتُ سابقاً، فإنَّ معظم الأنشطة الحكوميّة في الصين هي عمليّة، وعلى الحكومات العالميّة أن تستعلّم قسيمة اللسيونة. فيحب ألا تُسحن وراء قضبان الإيديولوجيّة أو طرق التفكير القديمة. وعلى الإستشراف العملي أن يتسلّل إلى أفعال الحكومات نفسها كي يحثّ هذه الحكومات على البدء بالتفكير بطرق حكم حديدة. ولا يجب أن تقتصر هذه الفكرة البارعة المفاحئة على الحكومات بل يجب أن تشمل أيضاً الوكالات والشركات.

### تقليص الحجم ثمّ إعادة تحديده

يستطيع الشائر على النظام القائم أن يؤيّد حلَّ الحكومة. فما زالت هنالك مسناطق حيث تعمل الحكومات فيها بفعاليّة مع القطاع الخاص أحياناً. ولكن على هذه الحكومات أن تشهد تغييراً جُذريّاً. والحقيقة أن الحكومات يجب ألاّ تتدخّل على صعيد الأعمال بل أن تسمح لها القيام بواجبالها.

يقوم حجر زاوية إعادة تأليف الحكومة على مهمة تغيير أبعادها. وتدور الحقيقة البديهيّة لعلم الاقتصاد على كون الحكومة الصغيرة هي الأفضل. وتتعدّى هـنه المسألة كونها حقيقة بديهيّة بحيث قد تضيع حقيقتها الوثيقة الصلة بالاقتصاد العالمي.

يُعتبر دور الحكومات المركزيّة على صعيد الاقتصاد العالمي نقيض ما تقوم به هـذه الحكومـات حاليًا. وتقوم خدمتها الفُضلى على حذب رأس المال لتفادي اسـتعمال أمـوال مسدّدي الضرائب، واستقبال الشركات التي تقدّم فرص العمل وتسيطر على الشركات الضعيفة بحيث لا تعود الحكومة مضطرّة إلى دفع الإعانات لها.

ي تعلق السبب الأهم لعمليّة التصغير بكوها الطريقة الوحيدة للتعامل مع دول العسالم الأخسرى. في إنّ الثراء فائضٌ في عالمنا اليوم. ولا تستطيع الدول المتقدّمة استعمال كلّ المال المخصّص لمعاشات التقاعد والإدّخار. فقد تنفقه على الأعمال العامّة كما فعلت الحكومة اليابانيّة. أمّا عائدات الإستثمار فهي ضئيلة لدرجة أنه مسن الممكن إسقاط مشروع معاشات التقاعد بهدف إثارة الغضب الشعبي. وعلى الدولة الإقليميّة الساعية إلى الإزدهار على صعيد الاقتصاد العالمي أن تنتظم لتحذب بعض ثراء دول العالم الأحرى.

كلّما صغر حجم الحكومة وأصبحت أكثر انفتاحاً على الثراء والاستثمار الخارجي، ازداد ربح الدولة الإقليمية. وسيستفيد الشعب أكثر من هذا الوضع. وفي عهد الدولة الإقليمية التقليديّة، يمكن للكيانات السياسية أن تكون ثريّة بسبب وراثة هذا السخاء من السابقين. ويمكن أن تكون عامل ثراء وأرض خصبة وموارد معدنيّة. كما يمكن أن تكون قد استولت على ثراء الدول الأخرى عن طريق

القرصنة أو الإستعمار أو الفتح العسكري. وخلال الثورة الصناعيّة، ازداد الثراء بسبب العمل الشاق وحلول التكنولوجيا وسيطرها على بعض الدول، تماماً كألمانيا، لتزدهر من دون الحاجة إلى نهب الدول الأخرى.

قــد يُطلــق على هذه المسألة إسم الطريق الإنكليزية للإزدهار الذي اعتمدته لاحقــاً الولايات المتّحدة وشجّعته. وكان نموذج النموّ الاقتصادي هذا يعتمد على ممارســة التجارة مع دول أخرى إذ لم تكن أيّة دولة تملك جميع الموارد الطبيعيّة التي تحتاج إليها من أحل نظامها الصناعي المحلّي.

إنّ الوضع اليوم مختلف. فلم تعد مسألة امتلاك الدولة أو الدولة الإقليميّة صناعةً أو أسواق محليّة همّ. المهمّ امتلاك يد عاملة مثقفة ومتحمّسة – على صعيد الصناعة واستعمال الكمبيوتر وتأمين الخدمات المهنيّة. وتُعتبر اليوم هذه الأمور أكثر أهميّة من امتلاك المناجم. وهي شرط أساسي لجذب الثراء من دول العالم الأخرى التي تسعى داثماً وراء المواقع الأمثل للإستثمار على مستوى الاقتصاد العالمي. وعلى الإقليم أن يتمتّع ببنية تحتيّة حيّدة في ما يتعلّق بالتكنولوجيا والأعمال اللوجيستية. ففي السابق، كان دور الحكومة يتمثّل بالتكنولوجيا والأعمال اللوجيسية. ففي السابق، كان دور الحكومة يتمثّل القطاع البية التحتيّة الجيّدة. أمّا في العقدين الماضيين، فقد زادت الشراكة بين القطاع العام والخاص وشكّلت وسيلة لضخ الفعاليّة في التدبير الإحتياطي. ولكن يجب أن يكون الهدف وراء التخطيط واتّخاذ القرارات تأمين أفضل نظام حلول للبنية التحتيّة من أجل المساعدة على توليد الإزدهار. ويجب أن تسهّل حلول خصوصاً الولوج الداخلي إلى الإقليم، والخارجي من الإقليم إلى الأسواق عن طريق البحر والبرّ والجوّ. وقد قامت حتّى الآن مشاريع واسعة المنطاق تختص بالبنية التحتيّة الملتبسة الإستعمال التي اقتصرت "فوائدها" على تعزيز المتعهدين المحليّن وبحموعات أحرى لها مصالح مميّزة.

# رؤية للتحول

إنّ الـــتحوّل إلى أشكال صغيرة أكثر ديناميكيّة يتطلّب من الحكومة أن تقوم بأمور عدّة.

أوّلاً، عليها أن تتمتّع بالبصيرة. فعلى الحكومات أن تتمكّن من تطوير نظرة طويلة الأمد. وأعتقد أنّ الحصول على رؤيا ومناقشتها أمر مهم وعلى الحكومة أن تطبيقة. غير أنّ هذا الأمر لا يقتصر – ولا يجب أن يقتصر – على عمل الحكومة فقسط. لا يجب أن تخشى هذه الرؤيا التطلّع إلى المستقبل. ويجب ألا تكون أهدافها متهوّرة وألا تخاف من الشجاعة. فإنّ المستقبل كالبحار الغامضة التي لا يمكن رسم خريطتها إلاّ عندما تكون الأحوال حيّدة. غير أنّ هذا المستقبل لا يجب أن يبقى في علم تأمّلي، إذ لا بدّ من وجود رؤية تفسيرية على جميع المستويات، أي على مستوى الخطط والسياسات الحكومية، وعلى مستوى كيفية تعامل الحكومة مع شعبها والحكومات الأخرى. كما يجب أن تعطي هذه النظرة تفسيرات حول أصغر شعبها والحكومات الأخرى. كما يجب أن تعطي هذه النظرة تفسيرات حول أصغر كما هي الحال في سنغافورة، وحيث أصبحت في الواقع رأسمال جمعية أمم حنوب شسرق آسيا أو رواق تعدّد وسائل الإعلام الماليزي، ويمكن بناء النظرة على أساس مفهوم كفكرة المحور الإلكتروني في إيرلندا. وهي أحياناً لا تحتاج إلى إعطائها شكل السياسة أو الشعار أو مجموعة الوثائق.

إنّ المسؤول عن مهمّة تحقيق هذه النظرة يجب ألاّ يُخفي الأسرار، وعلى مهمّته أن تكون منفتحة وشفّافة. كما يجب أن تُملي على كلّ قطاعات المجتمع كيفيّة تصرّفهم لجعل هذه النظرة حقيقة وتبيان مدى أهميّتها، بالإضافة إلى إظهار ما تخبّه لهم.

ليست النظرة كناية عن مجموعة من الكلمات والطموحات. فهي يجب أن تحسوي أهداف واضحة وعمليّة بجب تحقيقها. وهي لا تتأثّر إلا بوسائل الإلتزام الطويل الأجل. وهي تنطلّب من الحكومة مقاربة مثاليّة، تمتدّ أفقها إلى المستقبل ولا تنحصر في مسألة دورة الإنتخابات المقبلة.

يشكّل الإتــيان بنظرة فعّالة تحدّياً إذ تقوم ثلاث عناصر بإعطاء هذه المهمّة طابعــاً صعباً. أوّلاً، إننا نعيش اليوم في عالم غير محدود وبالتالي لا يمكننا بعد الآن المغــالاة في التوكــيد على المصالح القوميّة. ثانياً، إن صلتنا بالتكنولوجيا المعلوماتية عمــيقة حدّاً وإنّنا نعيش في متاهة عالم الإنترنت. أمّا ثالثاً، فإنّ عمليّة حلق الثراء

تـزداد فعاليّةً. وبالتالي، لم يعد النموّ المستقرّ لمعدّل الفائدة في البلاد كافياً لضمانة تقـاعد آمن عند انتهاء مدّة عملك. ويشكّل اقتراض المال من المصرف كما كان يجـري في القرن المنصرم خبراً سيّعاً بالنسبة إلى الشركات. لذا، على الحكومات أن توفّر نظرةً تجذب المستثمرين العالميّين وتنتج عنها مضاعفات كثيرة.

## النظرة اليابانية

بدأت "الأعجوبة الاقتصادية" في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية نتيجةً لنظرة أُطلقَ عليها إسم تجارة القيمة المُضافة. وتتوفّر في اليابان بعض المعادن غير أنّ البلاد تقوم باستيراد الموارد الطبيعية وإضافة القيمة عليها ثمّ إعادة تصديرها. فإنّ الإختلاف يكمن في "القيمة المضافة". ولا يمكنك أن تؤمّن لقمة عيشك إن لم تطبق عملية القيمة المضافة. فإنّ هذا المفهوم بسيط واتجاهه واضح. وهذا ما قامت به السيابان على مرّ عقود لتنفض عنها غبار الحرب. بالفعل، وعلى الرغم من أنّ السيابان احتلّت المركز العالمي الثاني من حيث إجمالي الناتج المحلّي للفرد، غير أنها حافظت على محرّك التصدير إلى أقصى حدّ. وهي لم تُبطئ حركتها بهدف "منح حافظت على محرّك التصدير إلى أقصى حدّ. وهي لم تُبطئ حركتها بهدف "منح الشعبي المعروف بإصلاحات هايزاي. ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا إذا انفتحنا حقاً على دول العالم الأحرى.

إذا كــنّا نطمح إلى حياة حيّدة، علينا في الواقع زيادة النموّ الاقتصادي في بلد كالــيابان، حيــث يتمّ تجميد ادّخارات تصل إلى 14 تريليون دولار بمعدّل فائدة منخفضة. فإذا حرى تحرير هذا المال، سيتخطّى احتياط المال في السوق المبلغ الذي يمكن أن تقترضه الحكومة من الأجيال المقبلة.

# التخطيط للمستقبل

عـــلى الرغم من استحالة وضع خريطة محدّدة للمستقبل، إلا أنّه تتواجد طــرق عديدة لتطوير نظرة قابلة للتطبيق في البلاد، تتناسب مع أسس المسرح العالمي.

1. يجب أن تمنح السلطة للأفراد، كما يجري في بحال الفن والموسيقي والرياضة. وعلى الرغم من أنّ العمل ضمن فريق سيبقي مهمًا في المستقبل، إلاّ أنه من الواضح أن ثراء البلاد والإقليم والشركة يعتمد أكثر على عدد "التسهيلات" السيّ يمكنسنا تولسيدها. وكما سبق أن رأينا، فإنّ تحوّل الثراء والاقتصادات الأساسيّة تستطور حول أفراد أقوياء مثل مايكل ديل وبيل غايتس وجورما أولسيلا. ولقد سبق أن رأينا أيضاً أنّ المؤسّسات التربويّة تُنتج عدداً أكبر من المستعهدين ومسنها جامعة ترينيتي وكامبريدج وستانفورد ومعهد هيلسينكي للتكنولوجيا وجامعة ليمريك في إيرلندا وجامعة كينوا في بكين. ويظهر العرض للتكنولوجيا وجامعة ليمريك في إيرلندا وجامعة كينوا في بكين. ويظهر العرض الصين أكاديميا لتشجيع الصناعات الفائقة المعرفة في مدن أساسيّة من خلال الصين أكاديميا لتشجيع الصناعات الفائقة المعرفة في مدن أساسيّة من خلال فتح جامعات مهمة. وفي حين يُعتبر القطاع الخاص ديناميكيًا على صعيد تعزيز الإبتكار وعلاقات الإلتزام في اليابان، تبقى الجامعات أكاديميّة ولم تنشأ بالنسبة إلى الأعمال الجديدة كاختبار قاس.

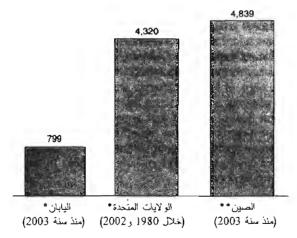

\* مجموع المؤمسات المنشأة \* "المؤمسات العاملة

مصدر: رزارة الاقتصاد والنجارة والصناعة، تقرير أي يو تي أم 2002، ،www.culech.edu.en/ عرض 8.3 المضاربات التي خلقتها الجامعات.

- 2. يجب أن تجذب رأس المال من حول العالم. يُعتبر الإقليم، وليس الأمّة، منفذاً دخول الإزدهار. وهو وحدة خطّة الأعمال لجذب وخلق رأس المال والشركات على صعيد الاقتصاد العالمي الجديد. ويجب أن يكون هذا الإقليم من الفئة الأولى، وشبيها بفندق شمسة نجوم. فخلال مقابلة أجريتها عام 1992، أخبرني رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو أنّ سبب تنظيمه لسكّان الريف قام على إرادة البلاد في أن تصبح "الفندق" الأكثر رغبة بالنسبة إلى الشركات في آسيا. ويعني هذا الأمر أنّ على موظفي الفندق أن يتمتّعوا بالتدريب والمهارات والسنظام كي يقوم الزبائن بأعمالهم في حوّ من الراحة ويتمتّعون بإقامتهم فيه. ودافع عن نفسه ضد اتهامات فرانسيس فركوياما في إدارة عملية "الديكتاتورية الخيرة". فلو لم يكن الموظفون يؤدّون عملهم في الفندق، لغادره الزبائن. فإذا أمكن تبرير القيام بأعمال سيّغة، فلا حجّة إذاً حول أهيّة كون البلاد أفضل مضيف للشركات والمستهلكين العالمين إذا ما أراد الإقليم الإزدهار من خلال حذب رأس المال والتكنولوجيا من حول العالم.
- 3. يجب أن تحافظ على وزن متساو. يقوم أحد أدوار الحكومة على السماح للأفراد النمو والإزدهار وللأقاليم أن تتفاعل مع دول العالم. أمّا الدور الأهمّ للخكومة فيتحلّى في تأمين سياسة استمرار. فبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، صحبّت الولايات المتحدة دخول المواطنين المقيمين في دول أجنبيّة من خلال طلب المعلومات الشخصيّة والقياسات البيولوجيّة. وعلى الرغم من الدعم الكبير والتعاطف مع الولايات المتحدة في حربحا ضدّ الإرهاب، إلا أنها لم تعد مكاناً مرغوباً من قبل الشركات المتعددة العالميّة. فلقد كانت الولايات المتحدة في ما مضى الفندق العصري والأفضل من حيث الراحة الذي يمكن للزبائن الإقامة فيه وإدارة أعمالهم.

#### النظريات مقابل السراب

يصرّح بعض السياسيّين بامتلاكهم نظرةً فعّالةً. وهي رسالةً حيّدة - لا بل ممتازة بالنسبة إلى نشرة الأعبار المسائيّة. فهي تسمح لهم التزامل مع أشخاص أمثال

مارتن لوثر كينغ. ولكن، في الواقع، غالباً ما تكون نظريّاتهم تحريف حقائق شفهي أو تصريحات طويلة إلى درجة أنّها تصبح مملّة. فإنّ النظرة بحاجة إلى الشجاعة لأنّها تتطلّب النظر إلى جميع قطع الأثاث التي كانت سابقاً جزءاً من الأنظمة السياسيّة والاقتصاديّة باعتبارها من حديد معرّضة إلى مواجهة بعض الأسئلة الصعبة.

#### النظرة الحكومية

يمكن للمحكومات أن تعمل على الصعيدَين الوطني والإقليمي للمساهمة في تأمين الإزدهار. فقد تختلف نظريّاتها وتوكيداتها إلاّ أنّ عليها تذكّر الآتي:

- الكمبيوتر والإنترنت في فنلندا إلى أماكن عامة كثيرة. وتم بذل جهود كبيرة في الحمبيوتر والإنترنت في فنلندا إلى أماكن عامة كثيرة. وتم بذل جهود كبيرة في الجمهوريّة الإيرلنديّة في بداية التسعينات لتأمين أجهزة الكمبيوتر للمدارس الإبتدائيّة والتاكد من أنّ الأساتذة قادرون على تعليم التلامذة كيفيّة استعمالها.
- ستضع حدًا للعوائق المتعلّقة بتدفّق رأس المال. لقد تمّ وضع حدّ لأنظمة القطاع المالي إلاّ أنّ الحاجة إلى مراقبة تدفّقات رأس المال بهدف مكافحة الجرائم المنظّمة وتبييض الأموال ستبقى قائمةً.
- ستقوم بإزالة العراقيل من أمام الشركات التي تجذب أفضل الأشخاص للعمل لديها، على مستوى الموظّفين الماهرين أو المدراء. يمكن الاستعانة بالموظّفين والمدراء من دول بعيدة، لذا لا يجب وضع صعوبات التنظيم والإدارة أمام مسألة الإمتصاص وإعادة تحديد المواقع.
- ستخفّض وطأة البيروقراطية. منذ منتصف القرن التاسع عشر، تورّطت الحكومات في نشاط الأعمال من خلال خلق قوانين وإجراءات لإنشاء الشركات وتحديد المسؤولية القانونيّة على صعيد فشل الشركة. قد تبدو هذه المسألة عملية سهلة، تقوم على ملء صيغة وربّما دفع رسم ضئيل. وقد تبدو مهمّة صعبة هاجم الصعوبات والصفات التقنيّة وغالباً ما تتطلّب مساعدة متخصّصة. فإذا كانت الدولة تعاني من هذه الصعوبات والتقنيّات، فهي

تعرف جيّداً ضرر قيام الحواجز في وجه الإستثمار، لذا عليها أوّلاً إزالتها قبل التفكير في جذب الإستثمار من حول العالم. وإلاّ ستضيّع أوقات الجميع.

• سوف تتخصّص. إنّ الدور الأهم الذي تقوم به الحكومة هو تقرير أيّة الختصاصات تودّ جذبها وتعزيزها، على صعيد قطاع الخدمات أو الصناعة التقليديّة أو عمليّة القيمة المضافة على المنتجات الزراعيّة.

#### الاستعلام

أصبح التخطيط الإقليمي اليوم أكثر أهمية تما كان عليه في السابق. فإذا كانت مواصلات وتطوّر هذه الخطّة حيّدةً، سيتبعها الإقليم ويدبحها في لائحة استثماراته القصيرة. وستكون راسخة في عقول المدراء التنفيذيّين لدى قدومهم للإستثمار واتّخاذ القرار بشأن تحديد المواقع من أجل عمليّتهم التالية.

يختلف هذا الأمر عمّا كان عليه في الماضي، خصوصاً في ما يتعلّق بجذب الصناعات، عندما كان المدراء يتلقّون برحابة صدر كُرّاسات تشيد بمدح الإقليم وتثني على منظره الجميل. وكانوا غالباً ما يتلقّون دعوات لدفع تكاليف زيارة ممتعة جدّاً.

أمّا اليوم فتستطيع شركات مثل ديل التصنيع على صعيد السوق الأميركية أيضاً، من خلال استعمال وسائل المنتجات المجهّزة آنيًا، بالإضافة إلى تدابير منطقية مع عملاء مثل فيديكس. وتستطيع شركات كبيرة مثل جي إي استعمال مكاتب الدعم ومراكز الإتصالات المنتشرة في العالم. أمّا في عالم الإنترنت غير المحدود، فمن الحسيوي أن تسستعد الأقاليم لهذا النوع من صانعي القرار الذين يسعون إلى إيجاد المواقع الأفضل لقيام وظائفهم على أسس عالميّة. وتندرج الحكومات الوقائية عادةً على اللائحة القصيرة للمواقع التي يجب تجنبها، في حين يتمّ تجاهل الحكومات ذات الإلتزام المنخفض.

#### القيام بالتعليم فقط

تُخصّص الحكومة النظرية الحقيقيّة للتعليم. وبالفعل، يشكّل تأمين العلم ناحيةً تظهـر أنّ التورّط الحكومي على المستوى الإجتماعي والاقتصادي ما زال مرغوباً.

أمًا في دول مثل إيرلندا حيث توفّر الهيئات الدينيّة العلم، فتقوم الحكومات بتسديد المال للأساتذة وتتحمّل مسؤوليّة تطوير منهاج الدّراسة.

يجب أن يتغيّر دور الحكومة المتعلّق بالتعليم، تماماً كما تتغيّر هويّة التعليم على صعيد العمليّة التي يمرّ بها المواطنون في فترة ما من حياتهم ليصبحوا أقلّ مركزيّة وتوفير مواد دستوريّة للمواطنين من جميع الأعمار وموصى عليها لاحتياجات الأفراد.

يملـــك التعليم فوائد واقعيَّة عديدة. وتشكُّل اليد العاملة المثقَّفة جزءاً ضروريًّا من الاقتصاد إذ إنَّها تضيف القيمة الفكريَّة إلى كلُّ ما تنتجه أو توفَّره. ويُعتبر تعدُّد البراعات إحدى نقاط القوى الأساسيّة التي يمكن أن يملكها الاقتصاد والشعب الذي يقف وراء صنع الاقتصاد. ففي اليابان، يُعتبر المبدأ القائم منذ القدم والمتلخص ف "الوظيفة مدى الحياة" كقطعة قيّمة موضوعة في المتحف. ويمكن لأكثر الأفراد تدريباً أن يكونوا صارمين جدًّا، بحيث أنهم قد يرفضون الإعتراف بأنّ لاختصاصهم المهني مدّة بيع محدّدة. فإنّ العالم يتغيّر، ويحدث معه تغييراً على صعيد الوظائف المتوفّرة. وقد تحدث تطوّرات داخليّة على مستوى مهارات أو أنظمة معيِّنة، كمنا قد يجري تطبيق تكنولوجيا جديدة. وقد تبدأ الحواجز القديمة بين الوظائف بالإفسيار. كما يمكن للتطوّرات أن تقود إلى الموت المفاجيء للصناعة، يمكنها أيضاً أن تسبّب الموت المفاجيء أو التدريجي للمهنة. أمّا المثال البسيط والفعّــال فهــو المحتزل القلم الطراز الذي يرفض الإعتراف بأنّ تقدّم الكلمة قد أحدث ثورةً على صعيد الوظيفة. كذلك، فإنّ العامل في مجال تقدّم الكلمة يعرف الآن ألَّه ينافس عاملين متساويين معه على صعيد المهارات ومتواجدين في الطرف الآخـــر مـــن العــــا لم، سواء في الهند أو الفيليبين. فلقد اقترب موعد تحويل برنامج الكمبــيوتر المميّز لنموذج الصوت الكلمات المحكيّة إلى جمل رقميّة بسهولة، تماماً كما يقوم مميّز الرمز البصري بقياس الوثائق المخطوطة.

في الواقسع، سيتم استبدال بعض ميادين المعرفة الإنسانيّة. ويعود السبب إلى الكلفة أو العوامل الفعّالة. فعلى مرّ عقود، أخاف النوع البسيط من علم الخيال العمّاليّين المتعلّقين بالطبقة الكادحة وذوي الرواتب، فقد خافوا أن يحلّ الرحل الآلي

مكاهم. وأوحى الرجل الآلي منذ ظهوره في صفحات الكتاب المسرحي التشيكي للكاتب كاريل كابيك سنة 1920 الكراهية والإزدراء. وفشل تكهّن علم الخيال في تحقيق أهدافه إلا أنّ الأبحاث على صعيد تطبيق أعمال الإنسان الآلي استمرّت في بحال الأنشطة الصناعيّة الخطرة والمتكرّرة. إنّ الرجل الآلي لن يحكم العالم أبداً إلا أنه سيقوم بالعديد من الأعمال التي لطالما اعتبرها الإنسان فائقة الخطورة (كمحال النشاط الإشعاعي).

يجب أن يستعلم العاملون في مجال الاقتصاد والقطاعات المهنية كيفية توسيع آفاقهم والإنفتاح. كما يجب أن يدركوا أنّ التعليم ليس عمليّة منغلقة قصيرة المدى (وربّما تمستد لسنوات) تقود إلى الهدف الذي هو الوظيفة، وإنّما عمليّة مستمرّة تدوم مدى الحياة. ويجب أن يتحضّروا ليحدثوا تغييرات على صعيد المهنة إستحابة لتقلّبات الطلب. وقد يعتبر البعض هذا الأمر مُزعجاً في حين يجده آخرون حيويّاً.

لقد رأيت تقارير المتخرّجين من أم آي تي (وأنا أحدهم). وأظهرت هذه الستقارير أنّه بعد خمس سنوات، سيعمل حوالى نصف المتخرّجين من مجالات التكنولوجيا في حقول تختلف عمّا درسوه في أم آي تي. فلطالما كانت حياة الإختصاص قصيرة الأجل. أمّا تطبيق النظام من خلال العمليّات والقدرة على مقاربة حلّ المشاكل يمكن الإعتماد عليهما وتطبيقهما في مجالات عديدة.

تستطيع الحكومات تقليم المساعدة من خلال تسهيل التعليم الطويل الأجل وذلك عبر التاكيد على وجود الدّعم التكنولوجي في مكانه وإنشاء نظام بسيط للمسؤولين عن إعادة التدريب. وقد نشأ في الماضي نموذج عن حكومات تؤمّن هذه المساعدة عند وقسوع أزمة فقط، كما جرى لدى انسحاب بعض الصناعات من القطاع. فيتم على هذا الصعيد تأمين مساعدات للمسؤولين عن إعادة التدريب. وتشبه هذه المسألة المحاولات للحد من الحريق المندلع عن طريق استخدام دلو الماء، وذلك بعد أن يكون هذا الحريق قد قضى على نصف الغابة. وتستطيع الحكومات تأمين حوافز مالية ونقدية ونقدية لتشجع الموظفين على السعي وراء المهارات. أمّا خيار إعادة التدريب فيحب أن يتوفّر في كلّ مكان وزمان. وفي الواقع، لا يجب النظر إليه كونه عملية إعادة تدريب فقط بل يجب اعتباره نموذجاً عن جمع المهارات ودبحها.

يجب تسهيل اكتساب المهارات والتعليم العالي. وأنا لا أقصد هنا سهولة المواد السبي يتمّ تعليمها – وإنّما إذا أراد شخصٌ ما أن يصبح محامياً أو أن يتخصّص في التكنولوجيا المعلوماتيّة، يجب أن يحقّق مآربه من دون الحاجة إلى التحلّي عن عمله الحسالي. ويسهل بسروتوكول الإنترنت، وخصوصاً التكنولوجيا المنتشرة، عمليّة مشاركة الشخص في متابعة الحلقات الدراسيّة وتعلّم المواد من مواقع عديدة.

#### تقريب المسافات

أشعر بالحماس الشديد حيال مسألة التعلّم البعيدة المسافات. فهي تؤمّن، طيوال الحياة، طريقة جديدة لاكتساب المعلومات والقدرة على رؤية الأشياء من منظار مختلف.

لطالما شكّل التعليم والتدريب الجامد مشكلةً قائمةً في وجه اكتساب المهارات الجديدة. فكان على الإنسان مغادرة مترله وقضاء وقت طويل بعيداً عن عائلته وعمله. ولكنّ حلول التكنولوجيا المنتشرة جاء ليؤمّن التعليم في أماكن عديدة من العالم - وبالفعل في أيّ مكان تتوفّر فيه أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر المناسبة. وعا أنّ كلاً من الأجهزة والبرامج متوفّر ويمكن تسديد كلفته، فلا مبرّر بعد الآن ليبقى الأساتذة داخل حدران الجامعات والغرف المخصّصة للحلقات اللدراسيّة والمختبرات التي لا يمكن دخولها إلاّ من قبل المتعطّشين إلى المعرفة.

لقد التزمت في دروس ماجيستير إدارة الأعمال الذي تُشرف عليه جامعة بوند في أستراليا، وحيث لا يحتاج التلامذة إلى حضور الصفوف والحلقات الدراسية بل يستطيعون متابعة الصفوف من منازلهم. وأنا أستعمل نظام تعليم كنت قد طورته والمعروف "بحرم الجامعة الطلق" (Air Campus). ويقوم نظامي على مقرر تعليمي حول الإدارة الإستراتيجية ويستمر لمدة سنة. وهو يتضمن وحدتين من أصل 12 وحدة يتطلبها ماجيستير إدارة الأعمال. وأنا ألنقي يومياً مع التلامذة المكترونيياً. وأعطيهم شهرياً شريطاً ليشاهدوه يتضمن مشاهد وحوارات. وقد يحستوي أيضاً على مقتطفات من متعهدين يناقشون موضوعاً ما أو على ملاحظاتي الشخصية. ويتم توزيع هذا الشريط إلى التلامذ أينما وجدوا عبر الإنترنت. ولقد

أوجــدت 4,000 سـاعة من مواد تعليم يمكن مشاهدةما على التلفزيون، وبعضها بالإنكليزيّة.

ومن أحل التواصل مع تلاميذي، أستعمل برنامج "حرم الجامعة الطلق"، مُلحق بأداة حوار مباشر اسمه "إنتروايز" (أو الطريقة الداخليّة)، ويساعدني هذا السبرنامج في السبقاء على اتصال مع تلاميذي وإقامة الحوار معهم والإجابة على أسئلتهم وإرسالهم إلى عروض باور بوينت. وأستطيع من خلال استعمال الوسيلة السيّ ابتكرتُها أن أناقش مواضيع عميقة. وألهي المقرّر التعليمي بإخضاع التلاميذ لامتحان لهائي مع اختلاف بسيط هذه المرّة: فلا وجود لأوراق الإمتحانات التقليديّة، بل لحوالي 150 ورقة فرديّة. فيتلقّى كلّ تلميذ ورقة شخصيّةً. وتسمح لي هذه الطريقة تحدّي المشاركين "المجتهدين" بالإضافة إلى تحدّي افتراضاهم. وبما أنّ تلميذ يتلقّى مسابقة خاصةً به، فلا وجود للغشّ.

يخستار بين مقرّرات شهادة الماجستير في الأعمال. ومعظم المشاركين هم من اليابانيّين إذ أنّ اليابانيّة هي لغة حوالي 50 مقرّر تعليمي (في حين أنّ الباقي يُعطى باللغة الإنكليزيّة). ويأتي بعض التلاميذ من دول بعيدة كالبرازيل. وفي سنة 2003، تخرّج 50 شخصاً يحملون شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. فإنّ هذا النوع من التعليم يتعدّى أي نوع آخر متوفّر في اليابان أو في أيّ من أفضل مدارس الأعمال في العالم. ويمكن للمشاركين مزاولة أعمالهم في الشركات واتباع نمط حياقم الخاصّ. على نحو لا يمكن إنكاره، يستلزم هذا النوع من التعليم تضحية على صعيد الوقت والمال. ويترافق الإحتفال بالستخرّج الطبيعي في أستراليا مع تخرّج على الإنترنت من أجل المتخرّجين غير الموسول بالأقمار المساركين أو الكمبيوتر لمشاهدة الحفل. ولدى الإعلان عن الموسول بالأقمار الصناعيّة) أو الكمبيوتر لمشاهدة الحفل. ولدى الإعلان عن أسمائهم، يتمّ عرض صورة التلميذ الملتقطة سابقاً وهو يرتدي اللباس الجامعي في حين يكون هذا الشخص يحتفل بتخرّجه في منزله.

تلاقي مسألة التعليم عبر شبكة الإنترنت شعبيّةً كبيرةً في مدارس الأعمال الأميركيّة. ولكن، إذا أمعنت النظر في هذه المسألة، تجد أنّ معظم الحالات لم تعد

مناسبة، في حين أنَّ البعض الآخر المتعلَّق بالشركات هو بصدد الإفلاس أو الإندماج مع شركات أخرى. أمَّا مقاربتي حول التعليم عبر الإنترنت فيبدو مثالاً مستمرًّا، واقعيًّا وحقيقيًّا.

لقد الحسر والمقررات التعليمية داخل حرم الجامعة أفضل من التعليم عبر المسافات. وهذا أمر لا أوافق عليه. إن التعليم داخل حرم الجامعة أفضل من التعليم عبر المسافات وهذا أمر لا أوافق عليه. إن التعليم داخل حرم الجامعة أمر جيد ولكن هنالك طرق عديدة لتحسين نوعية التعليم. ويستطيع التعليم عبر المسافات تقليص الكلفة. فيمكن وضع برنامج يوفّر نوعية تعليم أفضل. وستكون الفوائد واضحة على جميع المستويات. فلا يمكن للجميع مغادرة الولايات المتحدة ودفع رسوم تصل إلى المستويات. فلا يمكن والإستفناء عن القضاء سنتين في "حياة الشركة". وإذا ما استطاع شدخص ما القيام بهذا، فهو بلا شك فائق الثراء والإمتيازات. أمّا طلابنا الساعون إلى المعرفة والنحاح. وهم يدفعون رسوم التعليم ويُضحون بجزء من الحياة والإحتبارات مع زملائهم وعائلاقم. واعتقد أنهم يشكّلون نوعاً أفضل من التلاميذ.

لا يستطيع الفرد أن يعمل مستقلاً. فلا بدّ من وجود بحموعة من التلاميذ المتحمّسين والمتعطّشين، بالإضافة إلى قدرة فكريّة مرنة ومتّسعة الآفاق. ويجب تطوير الأنظمة معاً. ولقد قمت بتطوير برنامج "حرم الجامعة الطلق" لأتني أتفاعل بقوة مع تلاميذي. لم تكن البرامج المتوفّرة مناسبة إذ كانت ترتكز على مستخدم ثابت وبالتالي لم أكن أستطيع استعمالها على معن الطائرة أو في القطار. أمّا "حرم الجامعة الطلق" فهو نظام يرتكز على الزبائن ويساعد على حفظ كلّ المعلومات وبسروتوكول الإتصالات على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. فما أن أعيد الإتصال حتى يتزامن مع المستخدم.

#### دور جديد للحكومة

لطالمًا تم اعتبار الحكومات كمزود للتعليم، غير أنّه يجب تغيير دورها لتصبح عضواً من الفريق. وعلى الرغم من لعب الحكومات دوراً هامًا على صعيد التعليم،

إلاّ أنّـه يجب ألاّ تخشى الإنفتاح على القطاع الخاص. فإنّ القطاع التعليمي الخاص في الصين يشهد حاليّاً نموّاً كبيراً. ويجب ألاّ تشكّ الحكومات في هذه التطوّرات. ومسن مسؤوليّتها أن تؤمّن معايير تعليم عالية، خصوصاً في مجالات علم الكمبيوتر. ولكن لا يجب أن تقع مسؤوليّة توفير العلم على عاتقها.

لا يجب التسليم بأنّ الإلتزام الحكومي في التعليم يورّط الحكومات الكبيرة. فسيمكن إجراء العديد من التغييرات على صعيد التعليم، ليس عن طريق الدولة القوميّة المركزيّة بل عن طريق الدولة الإقليميّة. ففيما يتعلّق بالتعليم، كانت الدولة القوميّة جامدة، تفتقر إلى التجهيزات اللاّزمة لتأمين متطلّبات الاقتصاد والمجتمع المتغيرين.

يشكّل التعليم ونظام المدارس أفضل طرق تستعين بها الحكومة لتمنح مواطنيها معلومات عن تغيّر الأدوار في المستقبل. وتستطيع الحكومة محاولة تعديل الطريقة السيّ يسنظر بها المواطنون إلى الحكومة. فهي ليست بموزّع بل إنّها مسهّل. وتُعتبر المدارس مكاناً جيّداً لبدء التطوّر على صعيد أفضل المهارات الشخصيّة والضروريّة لتغيير البيئة. وتقوم إحدى هذه المهارات مثلاً على الإعتماد على النفس. فيجب بالستالي البحث عن حلول قريبة المنال عوضاً عن السعي وراء مصدر مساعدة خارجي.

في القديم، قامت هذه المقاربة على كون المدارس غير قادرة على تعليم هذه المهدارات. فاعتُربَرُ "العالم الحقيقي" المكان الأفضل لتعلّمها. وقد يكون هذا الأمر صحيحاً نوعاً ما، إلا أن التلامذة بحاجة إلى المهارات لتعلّم الأمثولات الجديدة.

تبدو الأستلة صعبة والإستشراف مُحبطاً إذا ما نظرنا إلى العالم حولنا ورأينا السدول تحاول التوصّل إلى تفاهم مع الحقائق الاقتصاديّة من خلال الإستماع إلى فلسفات قديمة الطراز. وما زالت بعض الدول تخسر مواردها من خلال دعم حواجز الاقتصاد المغلق. فهي لا تدرك – وربّما ترفض أن تدرك – أنّ هذه الحواجز تشكّل جزيًا من المشكلة وليس الحلّ، وأنّه يجب بالتالي إزالتها.

ومـع ذلـك، فقـد أدركت بعض الدول والأقاليم حقيقة الاقتصاد العالمي. وتخـتلف هـذه الـدول بعضها عن بعض. فسنلقى من جديد الضوء على الصين

وسنبقى في آسيا لزيارة ماليزيا وسنغافورة. وسوف نتّحه لاحقاً إلى أوروبا الشرقيّة لمراقبة السويد ومن ثمّ سننهي حولتنا في إيرلندا.

#### الصين: حكم ما لا يمكن حكمه

إذا نظرنا إلى الصين، رأينا وحدةً لم تعد ربّما تستحق لقب جمهوريّة الصين الشعبيّة، التي تسعى لأن تحمل إسم الولايات المتحدة لتشونغوا. لقد بدأت الصين الإنفتاح على العالم الغربي سنة 1978. في البدء، كانت الخطوات موقّتة وغير أكيدة. فانفتحت الحدمات الصغيرة مثل قيادة سيّارات التاكسي والتصوير على قطاع الشركات الخاصّة. ومنذ التسعينات، اتضح أنّ هذه المقاربات الحذرة قلد تكون مصدر مشاكل وليس حلول. فشكّل التفكير في المسائل الاقتصاديّة حاجة لفصل التحرّر الاقتصادي عن ذلك السياسي. وفي حين سُمح تعزيز الشركات الخاصّة وخصخصة الصناعات، كان لا بدّ من عدم وجود تفاوت على صعيد السياسات الصينيّة، بالإضافة إلى عدم فتح المحال أمام فرص وجهات نظر السياسة البديلة.

كان لتحرّكات زو رونغجي سنة 1998 أثراً كبيراً، ليس على الصين فقط، بل على العالم بأسره. وعُرفت هذه التحرّكات تحت إسم الإحترامات الثلاث منها احسترام الملكيّة الخاصّة، التي كانت لوقت طويل سمة إيديولوجيّة ماركسيّة-لينينية. ولم يكن قد حرى بعد التخلّي عن المذهب اللينيني. كما أنّ تعديل الدُستور الصيني أكد على عدم انتهاك حرمة الملكيّة الخاصّة. وترافقت هذه التغيّرات الإيديولوجيّة مسع تنازل عن اتّخاذ القرارات الفعّالة لصالح التأكيد على نجاح الأقاليم. وكان من الواضح أنّ مناطق مثل داليان وغانغزو وكينغتاو كانت تسير نحو الإزدهار، وما من شميء يستطيع اعتراض طريقها. فأطلقت لها الحريّة وطُلبَ من المسؤولين استعمال السلطة في مكافها. فمُنتح حكّام المقاطعات ورؤساء البلديّات هذا الإستقلال الواقعي. واعتبر هذا الأمر مهماً، إذ على مستوى النظام البيزنطي للإدارة الصينيّة، الكان منصب الحكّام ورؤساء البلديّات تابعاً لموقع أمناء سرّ الحزب الشيوعي المحلّي. علاوةً على ذلك، كان حكم هذا الحزب وافراً وتسلّم أمثال بو كزيلاي في داليان علاوةً على ذلك، كان حكم هذا الحزب وافراً وتسلّم أمثال بو كزيلاي في داليان

ومن ثمّ في مقاطعة لياونينغ مهمّة جذب الإستثمار إلى مناطقهم من دون إبداء أيّ اهتمام برأي المركز. وغالباً ما كانت تتمّ ترقية رؤساء البلديّات الذين يعملون جيّداً في مجال تعزيز التطوّر الاقتصادي. وكان كلِّ من جيانغ زيمين ورئيس الوزراء السابق زو رونغجي رئيساً لبلديّة شانغهاي قبل أن يصبحا على التعاقب أمين سرّ للحزب ورئيس وزراء. أمّا بو فهو اليوم وزير للتجارة.

وكما سبق أن رأينا، على الاقتصاد أن يزيل الحواجز القائمة في وجه تدفّق رأس المال. ويجب أن يتم الإستعداد لجذب أفضل المهارات من حول العالم، خصوصاً على مستوى الإدارة. ومؤخّراً، حرى تعيين رئيس تنفيذي أميركي على رأس شركة صينية. وتظهر الرغبة - أو الحاجة في الواقع - لإقامة مضاربات مشتركة، وبرزت إرادة الصينيّين على التعلّم من الآخرين. فإذا بهم يطبّقون فلسفة دينغ كزياوبينغ التي تقول: "لا يهم إن كان هراً أبيض أم أسود. فإن الهر الذي يلتقط الفأر هو هر جيّد".

إنّ الصين لم تنفتح كليّاً بعد. وما زالت نشاطات الشركات غير الصينيّة في بحال المصارف والنقل محدوداً. ولا يزال القلق قائماً حول دور الحكومة في إدارة أمور شركات تملكها الدولة لأسباب سياسيّة.

تتبع الصين طريقاً يقود إلى الإزدهار المستقبلي. فإنّ اقتصاد القرن الواحد والعشرين قد اتّخذ شكله عن طريق تطوّر التكنولوجيا المعلوماتية ونمو واتّساع التطبيق والتفكير اللامحدود وتحرّكات رأس المال. علاوةً على ذلك، نظر الغرباء، أكانوا سياسيّين أم رجال اقتصاد أم صحافيّن، إلى الصين بواقعيّة، فأصرّوا على اعتبارها دولة قوميّة. وتوقّع آخرون أنّه، في المستقبل، ستكون الصين أقوى مجتمعة لأنّها قد اكتشفت صيغة الإزدهار على صعيد المسرح العالمي. فلا يهم بعد الآن إذا ما كانت دولةً واحدةً ذات نظامين أو ثلاث دول تجمع هونغ كونغ وتايوان. ويشكل هذا الأمر في الواقع مجموعة من الدول الإقليميّة. وإذا سُمِحَ للأقاليم ويشم للحال العالم، فإنّ قرّقم ستزداد وسيبذل الحكّام ورؤساء البلديّات المحتمّون بالأعمال كيفيّة العمل مع الاقتصاد العالمي بطريقة أفضل من معظم نظرائهم البيروقراطيّين أو السياسيّين في الدول الغربيّة.

أعستقد أنَّ عسلى النموّ الاقتصادي الصيني أن يستمر وإن ترافق مع ارتفاع للديون على صعيد الإفراط في الإستثمار والإقتراض من قبل المصارف الحكوميّة. ولقد تكلَّمت عن الصحافيين الماليّين الذين ذكروا النشأة الصعبة أو الهبوط السلس للاقتصاد الصيين. إلا أنّ الإستثمار في الصين لم يظهر أيّة علامة انخفاض على مستوى الشركات الكبرى مثل مايكوسوفت أو سيمينز أو جنرال موتورز أم على مستوى مزودى خدمات الأعمال مثل شركة محاسبة ديلوات توش توهماتسو.

إنَّ السندابيم المُتَخذة من قبل الحكومة الصينيَّة مُصنَّفة بطريقة كاينزية، منها "تثبيط العزم" للاقتصاد المفرط النشاط، وهي مُقدّمة كإشارات "تحذير مسبق". أمّا المناصرون الأميركيون لإتفاق بلازا 2 الذين يرون الوحدة النقديّة الصينيّة بنظرة مماثلة للين في منتصف الثمانينات، باعتبارها عملة تجعل صادر الها أقل كلفة ومنافسة فعليَّة، لاسيّما الصناعات الأميركيّة، وإذا كان لا بدّ من إعادة تحديد قيمة العملة الصينيّة المرتفعة، فإنّها ستحقّق نوعاً من التوازن على صعيد التجارة الصينيّة.

وعلى المدى القريب، ستزيد قيمة العملة الصينيّة بحوالي 200%. ومن المحتمل أن يسترافق هلذا الأمر مع توتّر كبير على صعيد أسواق العملات العالميّة. وقد لا تستفيد الولايات المتحدة من فوائد هذه القيمة المرتفعة وإنَّما الاقتصادات القريبة من اقتصاد الصين ومنها اقتصاد هونغ كونغ. وستكون الفائدة الأحرى شبيهة بتلك الخاصة بحسورج سسورو الملذي صرّح بأنّ الصين تعاني من مشاكل بنيويّة وعليها بالتالي بيع عملتها. وستتلخّص النتائج على المدى المتوسّط بتقدّم مركز الصين على قائمة عصبة إجمالي الناتج المحلِّي العالميّة، لاسيّما وأنّها تحتلّ حاليّاً المركز السابع. لكن، على المدى البعيد، أي بين 10 و15 سنة، لا بدّ من أن تنعكس آثار هذا النوع من إعادة التقييم (والسنى يقودها السياسيّون وليس الاقتصاديّون) واقع ما جرى في اليابان بعد اتّفاق بلازًا. وستترأس الصناعة المحليّة اللعبة إذ ستصبح أكثر قوّةً على صعيد المنافسة. وعوضاً عــن إحباط العزيمة، فإنّ العملة المرتفعة السعر سوف تعزّز هذا الأمر. كما ستقلّ كلفة الإيرادات والخدمات التي تعتمد عليها الصناعة الصينيّة.

يجــب أن أوضّح من جديد أنّ النظر إلى الصين باعتبارها وحدةً كاملةً يفرض نظرة خاطئة حول ما يجرى حاليًا أو ما سيجرى في المستقبل.

#### أروقة القوة الماليزية

لقد اعتنقت ماليزيا بقوّة التفكير الداعي إلى الحاجة إلى الدولة القوميّة للإنفتاح على دول العالم الأخرى.

عرفت ماليزيا اقتصاداً مختلفاً قام على بعض الصناعات واعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي التقليدي. نظراً لما تتمتّع به ماليزيا من موقع استراتيجي إذ إتها تقع بين الهند والشرق الأقصى. وهي تتمتّع ببنية تحتيّة جيّدة وينتشر الغنى في أرجاء الدولة والمجتمع. ويرتكز انفتاح ماليزيا على الاقتصاد العالمي على مشروع واحد شكّل واحدةً من بنات فكر رئيس الوزراء الماليزي السابق ماهاتير محمّد.

يشكّل رواق تعدّد وسائل الإعلام جزءًا من ماليزيا قريباً من كوالا لامبور ومطارها الدولي. تمّ وصفه "كرواق الحديقة"، وهو يمتدّ على مسافة 15 كيلومتراً ويصل عرضه إلى مسافة 50 كلم (أي 9 أميال طولاً و31 عرضاً). ويُخصّص هذا السرواق لخلق أفضل بيئة أعمال تتعلّق بنشاطات التكنولوجيا المعلوماتية. وهو مجهز بأحدث التكنولوجيا وأسلاك الألياف البصرية، بالإضافة إلى الولوج إلى الاتصالات عسر الأقمار الصناعية. ففي سنة 1997، عملت 94 شركة في هذا الرواق. وفي نيسان/أبريل 2004، وصل عدد الشركات إلى 1016 منها 287 شركة أجنبية عملاقة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية مثل نوكيا وإيريكسون وأن تي تي ودي إيتش أل وفودجيتسو ومايكروسوفت وسيسكو سيستمز.

كان الدكتور ماهاتير على علم بأولئك الذين سينظرون إلى انفتاح الدولة الإسلامية بازدراء. فإنّ ماليزيا دولة مدنيّة، حيث يتمّ التعامل بحذر مع الشعور الإسلامي. واعتبر بعض المحافظين الدينيّين الإنترنت كمصدر نشر مواد إباحيّة وغير أخلاقيّة. إلاّ أنّ رئيس الوزراء كان صارماً في ما يتعلّق بنظرة الرواق وتعدُّديَّة وسائل الإعلام. وحدّر الذين يخشون تطفّل التكنولوجيا الجديدة من أنّهم كانوا يتمتقوا بفرصة مراقبة هذه الإبتكارات وأنّ التكنولوجيا سوف تتجاهلهم إذا ما حاولوا أن يديروا ظهرهم لها.

كـــان الدكـــتور ماهاتير شخصيّةً متناقضةً لأنّه كان يتكلّم بحريّة ضدّ الغرب لاسيّما عندما أصبحت دولته سنة 1997 هدف مضاربي العملات. فكان في نواح

عديدة سياسيبًا تقليديًا وموظفاً حكوميًا إلاّ أنّه عرف قيمة التدخّل الحكومي في الاقتصاد واعتبره أقلّ شأناً مما يقوم به القطاع الخاص. وخلال فترة حكمه كرئيس وزراء التي دامت 22 سنة، تحلّت أكبر إنجازاته في اتّخاذ كلّ التدابير اللاّزمة للقضاء عسلى الفقر في بلده، كالعمل على مستوى إجمالي الناتج المحلّي الفردي أومشاريع الإسكان العائلي. وحصل هذا الأمر بسبب دخول الثراء من حول العالم إلى مناطق مسئل جوهور وبينانغ وسيلانغور في حين كانت الحكومة المركزيّة تمتم بتطوّر دول العالم ولم تستطع جذب رأس المال الخارجي.

#### توق سنفافورة إلى إعادة التشكيل

تشكّل سنغافورة مثالاً واضحاً عن الدولة التي حققت الثروات من دون أن تنعم عليها الطبيعة بأيّة ثروة. فكان موقعها في جنوب ماليزيا استراتيجيّاً، غير أنّ البلاد كانت تفتقر إلى الموارد الطبيعيّة. ولكن، خلال سنوات الإستقلال، كانت الدولة ترضيخ تحيت حكم قادة لم يخشوا الأنماط الجديدة، بل غالباً ما كانوا يحياولون إعيادة تحديد نمط حكم الدولة وإن لم يحتملوا أولئك المعارضين على الاتفاق.

عندما حصلت على استقلالها سنة 1965، كانت سنغافورة دولةً فقيرةً، يعتمد مدخولها على التجارة البحريّة والسياحة. وكانت مظاهر المفهوم الكاينوي تسييطر على التجارة البحريّة والسياحة وكان يو. فاعتبر أنّ سبيل سنغافورة نحو المشروات يعتمد على طريق تقوم الصناعات على رصيفه. وكان واضحاً في لهاية السبعينات أنّ هذا الأمر لم يسبّب أيّ زيادة في نسبة معيشة الشعب السنغافوري. للغلوماتيّة الكشف سنة 1982 عن نقاب مشروع طموح عُرِفَ باسم التكنولوجيا المعلوماتيّة 2000 أو آي تي 2000. فهدف إلى استعمال تكنولوجيا الكمبيوتر، أكانت مستوردة أم محليّة، لدفع اقتصاد البلاد إلى الأمام. وتكفّل هذا المشروع بزيادة مستوى إجمالي الناتج المحلّي للفرد إلى 10,000 دولار مع حلول العام 2000، وهدو رقم يؤهّل البلاد الدخول في منظمة التعاون والتطوّر الاقتصادي. ومن أحل الإشراف على هذا المشروع، تمّ إنشاء هيئة وطنيّة لإدارة أعمال الكمبيوتر، وجرى الإشراف على هذا المشروع، تمّ إنشاء هيئة وطنيّة لإدارة أعمال الكمبيوتر، وجرى

تعزيز تعليم كيفيّة استعمال الكمبيوتر في المدارس والعمل. ومؤخّراً، أدخر الإنترنــت إحتماليّة "المحتمع الإلكتروني" حيث يستطيع المواطنون الحصول عمر المعلومات والولوج إلى الخدمات من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة هم والأكشاك الإلكترونية المتواجدة في المدن.

حقَّقــت سنغافورة مشروع آي تي 2000 قبل المدّة المتوقّعة بخمس سنوات. فقد قامت الهيئة الوطنيّة المشرفة بعملها جيّداً. كانت هيئةً حكوميّةً، ولكن، ما أن حقّق ت أهدافها حتم لم يعد من حاجة إليها كجزء من الحكومة فجرى خصخصتها. ومنذ ذلك الحين، كسبت المديح بالإضافة إلى أعمال جديدة من خلال إعطاء دول العالم المتطور نصائح حول التكنولوجيا المعلوماتية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليوميّة. وانعكس قدرها على قدر سلطة مرفأ سنغافورة. فكان هم المــرفأ بدوره هيئةً حكوميّةً. ولكنه لم يحقّق زيادة في نسبة الأعمال التي تجري عبر مر فأ سنغافورة فقط، بل عمل أيضاً على مستوى النجاحات المناطقيّة المتعمّقة بامتصـاص أوقات التأخير بين إرساء السفن وتحميل أو تفريغ الحمولات التي يجب تسليمها. وقد جرت أيضاً خصخصة هذه الهيئة وهي تلعب دوراً هامًّا عسي مستوى تحسين تسهيلات المرفأ عبر آسيا الشرقية.

إنَّ النشاط الحكومي في سنغافورة قيَّمٌ ولكنَّ قيمته تقتصر على المدى انقريب وعلى إتمام مهمّة مشروع ما. فما أن يتمّ تحقيق المشروع حتّى يزول مبرّر أنوكة الحكومية. ولا يجرى المتخلّص منها فحسب بل يُعمد على أن تستفيد نموية بأسرها من قيمة هذه الوكالة وقوتها. يدرك الموظّفون أنّ عملهم لن يدوم مدى الحياة وأنَّه، بتناقض ظاهري، تسرّع عمليّة تحقيق الأهداف مسألة تغيير أوضه وظـائفهم. ويتـناقض هذا الأمر مع البيروقراطيّين اليابانيّين (أو بيروقراطيّي معضم دول العالم المتقدّم). فما أن يتمّ استحدامهم حتّى يضمنون أنّ وظيفتهم ستكون الإستغناء عنهم أو طردهم (إلاَّ إذا رُفعت تهم إحراميَّة خطيرة في حقَّهم). وهذه من الأسباب التي لا تساعد اليابان على التغيّر - في حين أنّه يمكن لسنغافورة إجراء الـ تعديلات. وتشكّل القدرة على السعى وراء الطرق الجديدة والتوق إلى العبقريّة عاملَين أساسيّين للنجاح على مستوى الاقتصاد العالمي.

إلى جانب بحاح مشروع آي تي 2000، بححت سنغافورة في إعادة تشكيل نفسها مرّتين. فلقد ترافق هبوط الصناعة مع عمليّة جذب الشركات العالميّة لفتح مراكسزها الرئيسيّة الإقليميّة في سنغافورة. ومن أجل تسهيل هذه العمليّة، أوجدت سنغافورة مطاراً دوليّاً كبيراً في شانغي. وكانت النتيجة ظهور عدد كبير من المراكز الرئيسيّة الستابعة لشركات طيران عالميّة. وقد وظف كلّ مركز عدد هائل من الموظفين. وفي نهاية التسعينات، سعت سنغافورة بحدّداً - ونححت - في التركيز على الأبحاث التكنولوجية، خصوصاً في ما يتعلّق بالتكنولوجيا البيولوجيّة. وأصبحت مركزاً أساسيّاً للتكنولوجيا الإلكترونيّة (EMS).

تفكّر السبلاد في حلّ مشاكل رئيسيّة. فإنّ أهدافها لن ترتكز طويلاً على المسائل الواقعيّة. ويجدر الذكر أنّ مناقشة الموازنة السنوية في البرلمان السنغافوري يجب أن تترافق مع القلق حول معدّل الولادات المنخفض. هل سيكون في سنغافورة عدد كاف من المواطنين بجيث تؤكّد على نجاحها المستمرّ؟ فقد قال لي يوماً لي كسوان يو أنه وإن حسرت البلاد المنافسة مع دول كالصين، يتوجّب عليه وعلى خلفائه الإعتاء بالشعب. وصرّح عندما أصبح رئيس صندوق المقتصد المركزي السنغافوري قائلاً: "إنّنا نملك اليوم بعض المال المحصّص للإستثمار. فإذا قمنا بالإستثمار بطريقة ذكيّة، يمكن لسكّان بلادنا الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين نسمة أن يعيشوا من عائدات هذا الإستثمار. وإذا از دادت الصين قوّة، يمكننا أن نستثمر هناك أيضاً وستكون العائدات مرتفعة حداً. وسنحصد العائدات أيضاً إذا ما قامت التكنولوجيا الأميركيّة بعمل جيّد".

تشكل سنغافورة تناقضاً ظاهريّاً. وهي تعتبر مرفأ وحزانة عرض للشركات الخاصّة، ولكن للدولة تأثير مباشر على التطوّر الاقتصادي. فإنّ شعور الإلتزام بحاه الشعب وواحبات تأمين حياة أفضل له لا يبارح فكر القادة. فهم يعرفون أنّ الحلول غير منتوفّرة لذا يسعون إلى تطوير دور وعلاقة وثيقة مع دول العالم الأخرى. فإنّ تغيير الدور على صعيد المسرح العالمي أمرٌ طبيعيّ وضروري.

قد تعيد التحربة السنغافوريّة تحديد الصيغة الحكوميّة. فإنّ الحكومة القصيرة الأجل هي الأفضل. ولطالما ركّز التورّط الحكومي في الاقتصاد على أهداف واضحة. فعلى الحكومة أن تتنحّى ما أن يتمّ تحقيق الهدف. ويجب أن يكون دورها شبيهاً بمسترل الضيّوف الذي يعرف إلى متى يُبقي الزوار حتّى بعد انقضاء الوقت المحدّد.

#### النشوة السويدية

لم تبدُ السويد كمشترك يشجّع الإنفتاح على الاقتصاد العالمي. فإنّ حكومتها ثابـــتة، في حين أنّ معظم إداراتها كانت تتألّف من تحالفات أكثر من حزب واحد. وخلال القرن العشرين، كان حزب الديمقراطيّين الإشتراكيّين هو الحزب السياسي الأبــرز على صعيد الحكومة. فقد أشرف هذا الحزب على بناء ثراء الدولة من غير منازع، وأمّن مستويات عالية من التحويلات لتغطية الغنى والثراء بشكل كامل. ولم يكن الشعب السويدي مرتاحاً إزاء هذا الوضع إذ كان أيضاً مدلّلاً بحيث شعر أنّ مــن حقّه الإستمتاع بالراحة والأمان. غير أنّه توجّب عليه دفع ضرائب مرتفعة لقـاء هذه الخدمات أكان على المستوى المحلّي أم العالمي. وأدّت الضرائب المرتفعة والتنظيمات الفائقة التطفّل إلى نزف بعض أفضل الشركات السويديّة. فأعادت شــركة أسترا نقل مركزها إلى المملكة المتّحدة واندبحت مع أسترا زينيكا، في حين انقل كلّ من أزيا وتيترا الإفال إلى سويسرا.

ولكن، في التسعينات، تغيّر هذا التوزيع بسبب اصطدامات الاقتصاد العالمي. فانضمت السويد إلى الجمعيّة الأوروبيّة وتوجّب عليها اعتماد مجموعة سياسات اقتصاديّة منظّمة. وبدأ يُنظَرُ إلى دولة الرفاهة وشبكاها الآمنة والتزامها بالوحدة الإحتماعيّة كعائق للحركة الفردانيّة. فنشأ اهتمام حليد بالفرد - وخصوصاً بالجهد المقاول. وانتشرت مدارس الأعمال الجديدة. فتمّ تحقيق عمليّة تغيير مُعترَف المجهد المقاول. وشهدت الصناعات والتعدين اللتين يعتمد عليهما الاقتصاد السويدي هسبوطاً، تماماً كما كانت الحال في عدد من المجتمعات الأحرى المرتفعة الكلفة والقديمة.

لقد حافظت السويد على بعض الميزات في عدد من القطاعات لاسيّما قطاع التكنولوجيا. وحظيت البلاد بولادة عدد من الشركات العالميّة مثل إلكترولوكس وآي بي بي وأسترا وتيستراباك وآيكيا وصعب وأو أم وفولفو وإيتش أم (هينّيز وموريتز) وسكانيا وإيريكسون. وكان لا بدّ من انتشال التورّط السويدي في بحال الاتصالات تحديداً، ولكن هذا الأمر لا يمكن حصوله إلاّ إذا انفتحت البلاد على العالم. فإنّ النحاح على مستوى السوق السويدية التي تضمّ حوالى 8 مليون شخصاً لم يكن كافياً، وتمّ الإعتراف بأنّ العالم هو السوق الوحيدة التي يُستحقّ كسبها. وعام 2003، وبحسب أرقام منظّمة التحارة العالميّة وصندوق النقد الدولي، شكّلت الصادرات السويديّة 33% من إجمالي الناتج الحلّي (أنظر عرض 8.4).



مصدر: منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي عرض 8.4 التصدير/معدّلات إجمالي الناتج المحلّي.

وقد ترافق هذا الأمر مع إعادة بناء الاقتصاد السويدي. فخفضَت معدّلات الضرائب، خصوصاً تلك التي تؤثّر على قطاع الشركات. وتمّ السعي وراء عمليّة حلّ النظام والخصخصة خصوصاً على مستوى الاتصالات، ونتج عن هذه المسألة تشكيل شركات مثل تيليا وتيلي 2. ودعمت الحكومة جهود القطاع الخاص لإنشاء مجموعات تكنولوجيّة، تضمّ أحياناً معاهد تقنيّة وعلميّة متخصصة. ولم تؤمّن هذه المعاهد التبصر الإستباقي في مجال الأبحاث فقط، بل وفّرت طاقماً مؤهّلاً أيضاً. وطوّرت معاهد أبحاث عديدة وحدات حضانة خاصّة تمنع المبتدئين فرص أيضاً ولا تصال. غير أنّ وحدات الحضانة هذه لم تشمل الجميع: فكانت تعيي فقط بالأشخاص الذين يتمتّعون بقوة تقنيّة عالميّة حقيقيّة.

تُعــد مدينة كيستا للعلوم في ضواحي ستوكهو لم من أبرز المجموعات، إذ إنها موطــن 250 شركة تكنولوجية عالية. وقد وفَّر هذا الموقع الممتد على مســاحة مليوني متر مربّع حوالي 27,000 وظيفة مع نهاية عام 2003، ويُعتبر الآن محجّة مركز الأبحاث والتطوير في ما يتعلّق بالأنظمة اللاسلكيّة والاتصالات النقّالة والخارجيّة.

تســـتمر الشــركات الســويدية في الســيطرة على العالم في مجال الهندسة التكنولوجــية العالمية. وهــي تضم أوتوليف (للأكياس الهوائية وأجهزة الأمان) وكاردو (لتصنيع الأبواب الصناعية) وغامبرو (وتحتل المركز الثاني من حيث تصنيع أجهزة علاج المين الغشائي).

ومع بداية هذا العقد، حققت السويد بعض النتائج الباهرة. فأنفقت 3.7% من إجمالي الناتج المحلّي على الأبحاث والتطوير. وخُصّصُ ثُلثا هذا المبلغ للقطاع الخاص، فيتعدّى الدي يتمّ إنفاقه المعدّل في أيّة دولة أخرى بما فيها الولايات المتّحدة. ووحدت منظّمة التعاون والتطوّر الاقتصادي أنّ السويد واحدة من الدول العالميّة التي تتمتّع باقتصاد "يرتكز على المعرفة". وإذا ما أخذنا بالإعتبار الإستثمار في محال الأبحاث والتطوير والتعليم على مستوى الحكومة والقطاعات الخاصّة، بالإضافة إلى تطوير برامج الكمبيوتر، نجد أنّه يتمّ استثمار 6.6% من إجمالي الناتج المحلّى السويدي في مجال اكتساب المعرفة والتطوّر.

يفتخر الشعب السويدي ببلده إلا أنّ هذا الأمر لم يمنعه من التأثّر كثيراً بإتقان اللغة الإنكليزيّة. ولطالما كان السويديّون من أفضل اللغويّين ولكن، خلال النصف الأوّل مسن القسرن العشرين، كانت الألمانيّة اللغة الثانية المُكتسبة. وأدّى النحاح المستزايد للسثقافة السويديّة الشعبيّة على صعيد المسرح العالمي بالإضافة إلى تعزيز العلاقسات بين الشعب السويدي وأولاد السويديّين المهاجرين إلى الولايات المتحدة إلى ظاهرة نمو تعلّم الإنكليزيّة. وكما هي الحال في الدول المجاورة مثل الدنمارك وفنلسندا، فسإن معظم مواد التعليم تُعطى بالإنكليزيّة في حين أنّ نسبة مرتفعة من السويديّين لا تكتفي بتكلّم اللغة الإنكليزيّة فحسب وإنّما تتقنها جيّداً. وكان كلّ مسن داغ هامرشولد (1961–1905) الحائز على حائزة نوبل والأمين العام للأمم المستحدة، كذلك هانز بليكس الذي قاد فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق ولم يستسلم لضغوطات الدول القويّة رمزاً للإستقامة والقيادة السويديّة. ويُعتبر عرف إطلاق قسادة منسجمين عالميًا نقطة قوّة بالنسبة إلى السويد على صعيد المسرح العالمي.

لا زال اقتصاد السويد مرتفع الكلفة ولكنّ البلاد قادرة على تبرير التكاليف العالية باعتبارها المبلغ الذي يجب تسديده مقابل الإبتكارات الفاصلة خصوصاً في بحال الإتصالات اللاسلكيّة والتكنولوجيا البيولوجيّة. وتطبّق الحكومة هذا التطوّر مسن خلال العزم على التخلّي عن التدخّل الظّالم. ويجدر الذكر أنّ هذا الإنطلاق الجديد للسيّاسة الحكوميّة السويديّة لم يأت نتيجة للتحوّل الجذري لمنظر البلاد السياسي. فإنّ الإستقرار السياسي السويدي لا يزال مستمراً ولا زال حزب الديمقراطيّن الإشتراكيّن يشكّل نسبة كبيرة من الحكومة.

#### التجربة الإيرلندية

لقد سبق أن تطرقنا إلى إختبار إيرلندا التاريخي. إذ كانت في القديم بلاداً زراعية فقرة، حيث غالباً ما كان يجري البحث عن كبش محرقة لمشاكل البلاد الكثيرة. فعوضاً عن البحث في تحسين الأوضاع، ألقى البعض اللوم على العالم الخارجي. وتطوّرت القومية بشتّى أشكالها إلى حدّ إيديولوجية الدولة. أمّا الصعوبة

فقد ظهرت باحتماع القومية مع علم الاقتصاد وبتوليد هذه القومية لقلة تبصر ضارة. وتقوم البلاد عادة بإلقاء اللوم المتعلق بمشاكلها على الآخرين، ولكنّ الحلول تكمن داخلياً ولا يمكن حلّها إلاّ إذا توحد الشعب وسعى إلى إزالتها، من دون الإسستعانة بالدول الخارجية. وكانت سياسية إيرلندا الاقتصاديّة في الثلاثينات والأربعينات خاضعة لسيطرة مبادىء ليستيان والمتعلّقة بكون الصناعة المحليّة تخضع لتعرفات عالية. فكانت عمليّة الإستيراد هي البديل الأمثل. وطالما أنّ السلع المنتحة محليّاً تحلّ محلّ هذا الإستيراد، فلا حاجة إلى توريدها. ولاستحال هذا الأمر لو لم تكن الصناعات تنافسيّة. كما تمّ إعلان الشعب أنّ عدم شراء المنتجات المرتفعة الكلفة والمصنّعة محليّاً – التي هي غالباً دون المستوى – أمرٌ مناف للوطنيّة (وهناك سياسيّون من دول عديدة ما زالوا يعظون الشعب حول هذه العقيدة).

اعتبر معظم المقيمين في إيرلندا الحكومة كمصدر مساعدة. وكان المزارعون وأصحاب الصناعات الصغيرة ورجال الأعمال والكنيسة الكاثوليكيّة زبائن المساعدة الرسميّة التي تتّخذ شكل المنح والتوزيع النقدي. وكانت الحكومة تستجيب للطلبات من خلال تقسيم الموارد النادرة على المجموعات المهتمّة المتتالية. وكانت الخدمة العامّة الإيرلنديّة شبيهة بستلك الإنكليزيّة لاسيّما وأنها نشأت عنها سنة 1922. أمّا الإخستلافات فكانت سطحيّة: كان الموظّفون العامّون الإيرلنديّون يغيّرون أسماءهم عادةً ويختارون أشكال الغَيْلية القديمة. وكانوا يبتكرون الشكل الغَيْلي غير الموجود.

بيزغ في السيتينات فحر إنجاز حديد. فظهر العالم الخارجي مصدر ازدهار بالنسبة إلى إيرلندا. ومن الطبيعي أن تُعنى وكالة حكومية، كسلطة التطوّر الصيناعي، بمهمّة جذب الإستثمار. إلا أنه كان لا بدّ من تحقيق شيئاً ما يتعلّق بطريقة حذب الإستثمار بفعالية أو بتقليم أسباب مالية صلبة للمستثمرين تشجّعهم على الإستثمار في إيرلندا. وعلى الرغم من انتشار مَكْنَنة القطاعات الصناعية، إلا أنّ سلطة التطوّر الصناعي بدت عالقةً في عالم تسيطر عليه الصناعة القديمة الطراز. وأراد السياسيون المطالبة بقروض لإنشاء مصانع في مناطقهم توظف عدداً محدّداً مسن السناس. ولكن لم يكن باستطاعة سلطة التطوّر الاقتصادي سوى تقديم رمز ضريبة تفضيلية. وفتحت الباب سنة 1973 إلى الإتحاد الأوروبي. إلا أنّ هذين

الحلّسين لم يتمكّنا من تخطّي تدفّق مشاكل بنيويّة خطيرة ومستويات منحفضة من المنافسة والإنتاجيّة. وأنشأت بعض الشركات اليابانيّة مثل هينو (للشاحنات) وفودجيتسو ونوريتاكي ويامانوشي (للأدوية) مصانع في إيرلندا ولكنّها، بالإضافة إلى بعض الشركات الأميركيّة، لم تكن قادرة على تحسين الاقتصاد.

منذ منتصف الثمانينات، أغرقت موجة الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلوماتية السبلاد بقوة. وناضلت سلطة التطوّر الصناعي (التي أصبحت وكالة بعد أن كانت سلطة) من أجل شركات التكنولوجيا المعلوماتية التي جذبتها الحصيلة الكبيرة من الموظّفين المتدرّبين ذوي الرواتب. وفي عام 1992، تمّ إدراك أنّ الإزدهار الإيرلندي يجب أن يأتي من هذا العالم. ونما مفهوم جعل إيرلندا محوراً إلكترونيّا أوروبيّا، وقد نشأ عن سلطة التطوّر الصناعي القديمة. وتبنّاه تاناييست (نائب رئيس الوزراء) ووزيسرة الشركات العامة ماري أورورك باعتباره سياسة حكوميّة. وسنة 1992 أيضاً، افتتحت سيغنا - وهي شركة تأمين أميركيّة قائمة في نيو جيرسي - غرفة عمليّة في إيرلندا بهدف تحويل فروقات الوقت وتقليص الكلفة. فكانت هذه المرّة الأولى السيّ يرى فيها الإيرلنديّون قوّة الوظائف المستوردة أكان من خلال مراكز الإتصال أم من خلال عمليّة القيام بالأعمال خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج. وأصبح الباقي من التاريخ.

هكذا نرى أنّ لهذه الدول تقاليد تاريخيّة وأنظمة سياسيّة مختلفة. وقد شهدت جمسيعها على تدخّل حكومي خصوصاً في بحال الاقتصاد. وقد مهّد هذا الأمر في كلّ دولة الطريق أمام فلسفة حكوميّة غالباً ما توفّر قوّةً دافعةً أوّليّةً وحقّ الشروط الخلفيّة، ومن ثمّ الجلوس على الخطّ الجانبي من المسرح العالمي.

### سوق المستقبل

### تغير كلّ شيء

لا بـــد مــن تغيير الحكومات، ولكن، على صعيد المسرح العالمي، فإنّ التغيير محتّم وضروري على ثلاثة مستويات أساسيّة:

- على مستوى التكنولوجيا إنّ المستقبل سيكون مختلفاً جدّاً فيما يختص بالتكنولوجيا. في الواقع، فإنّ التقدّم التكنولوجي يتمتّع بالقدرة على إعادة تحديد الشكل بسرعة فائقة ومحو صناعات بأكملها.
- على المستوى الشخصي يعني المسرح العالمي على هذا المستوى أنّه يتحتّم علينا أن نصبح أكثر تكيّفاً وإرادةً للمشاركة، عوضاً عن البقاء كمشاهدين مستسلمين.
- على مستوى الهيئة إنّ الشركات الناشئة ستصبح من دون مترل، إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر من زاوية المفهوم القليم الذي يعتبر المنزل هو الأساس. وعلى هذه الشركات أن تكيّف وتركّز على الإبتكار، وألا تثقلها السلطة أو نظريّات ماضيها النفسيّة.

#### المستقبل التكنولوجي

إنَّ الرضا حالةٌ فاسدةٌ ومؤذية. فيجب أن نبتعد عن الرضا الذاتي وأن نكافح

بحهـــد. ومـــن أجل القيام هذا بنجاح، علينا أن ندرك قوانا الحاليّة وأن نبني عليها مستقبلنا. وتُعدّ هذه المسألة حقيقيّةً بالنسبة إلى تكنولوجيا الكمبيوتر.

لقد استندت في هذه المسألة على حجم ذاكرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة الأولى. فكانست الذاكرة التي تحفظ 32 كيلوبايت أمراً عاديّاً. ونجد اليوم وحدات أقراص صلبة تتسع قباسيّاً لحوالى 32 كيلوبايت. ويجد البعض هذه الذاكرة أكثر من كافسية في حين تستطيع بحض أجهزة الكمبيوتر حفظ معلومات تصل سعتها إلى 1 جيغابايست. ولسربّما هذا سبب من أسباب كون سعر ناقل الأقراص ليس باهظاً. ويعتبر بعسض المتخصّصين في بحال الصناعة أنّ ناقل القرص الذي تصل سعته إلى وعادل جيغابايست ضروري قبل استعمال تكنولوجيا تحميل أشرطة الفيديو. ويعادل هذا الأمر المساحة اللازمة لحفظ دزينة من الأفلام القياسيّة الطول.

والحقيقة أن نظام التشغيل مثل ويندوز أكس بي (أو حتى ويندوز 98) يضم عدداً كبيراً من الميزات لا يعلم ها مستعملو الكمبيوتر. ولا يدري هؤلاء ألهم أمام كير يضم مجموعة قدرات قد لا يستعملوها قط، والتي يمكن الولوج إليها بسهولة كيبيرة إذا ما قضت الحاجة. وقد يحوي هذا الكتر أدوات تشغيل أنظمة تنقيح الأفسلام. ولن يجد المحترفون أو شبه المحترفين في استعمال الكمبيوتر أية صعوبة في استخدام هذه الأدوات إلا أن هذه الأحيرة تؤمن مستوى دخول تكنولوجي بالنسبة إلى المبتدئين المهتمين والملتزمين.

أصبحت أجهزة الكمبيوتر أكثر تعقيداً مع الوقت. وبدأت فجوات التكنولوجيا القديمة تزول، ومنها اعتقاد عدد كبير من مستعملي الكمبيوتر بوجود اختلاف بين أجهزهم لتصفّع الإنترنت ومراكز خدمة الكمبيوتر التي يديرها مزوّدو خدمة الإنترنت. ومن الممكن التصوّر أنَّ حجم هذه الفجوة سيصغر أكثر في السنوات القلسيلة المقسبلة التي ستحقق تحسين أداء شبه المرشد. وسيكون قطاع الشركات أوّل مسن يستفيد من هذا الأمر. وستكون الشركات المتوسطة الحجم قسادرة على إدارة مواقعها على الإنترنت. كما ستتمكّن من استعمال تطبيقات الأعمال ومسنها إدارة الإستحابة لطلبات الزبائن، ونظام إدارة النقل التسلسلي واستعمال ناقل بقى سعره ثابتاً منذ أيّام أجهزة الكمبيوتر في منتصف التسعينات.

#### التقدم التكنولوجي وموت بعض الأعمال

تحمــل التكنولوجيا في طيّاتها، بالنسبة إلى العاملين في عالم الشركات، الخوف والفــرص معاً. وهي تعني أنّ الموت هو أحد الاحتمالات التي يجب توقّعها في عالم الأعمال.

إنّ نهضة وهبوط الشركات التجاريّة التي كانت في يوم من الأيّام نابضةً وديناميكيّة ومسيطرة، والتي تعرّضت إلى الإفلاس (أو ما ينتج عنه) في غضون عقود هي حال من واقع حياة الأعمال. وقد شهدنا مؤخّراً على نشأة عمالقة مثل إنسرون ووورلدكوم، وما نتج عنهما من قهر بسبب سقوط تقييدات نظاميّة وما يمكن تسميته بكلّ تمذيب: تقلّبات المحاسبة الداخليّة.

كان من الإعتيادي رؤية التقدّم التكنولوجي وهو يقضي على بعض الصناعات. علي بنا الستفكير بأن فضل صناعة السيّارات لا يعود فقط إلى الصناعة بل إلى صانعي صهوة الفرس ومزوّدي العلف والإسطبلات للأحصنة. فنتج عن كلّ موجة تكنولوجيّة جديدة حصيلة من الضحايا الذين لم يتمكّنوا من التغيّر مع الوقت.

أمّا اليوم فلقد أصبح الوقت ضيّقاً. بعد أن كان يتوفّر في الماضي بعض الوقت بين العملية الجديدة والأخرى القديمة، كما كان يتحقّق التفوّق على سابقاتها. واعترب العملية الجديدة أفضل وإنّما لم تكن دائماً أقل كلفة، كما أنها كانت تستغرق وقتاً طويلاً - يمتد على حيل بأكمله - قبل أن يصبح هذا الإبتكار ناشطاً ويهبط سعره. في إلى كم من الوقت احتاجت كاميرا تصوير الفيديو في الماضي القريب لتنتقل من وسيلة ترف باهظة إلى منتوج يمكن للجميع شراؤه؟ إنّ هذه المسكرة نادراً ما تتوفّر في عالم الاقتصاد العالمي المتصل. وقد تسيطر التكنولوجيا على العالم مع العلم أنّ وصولها إلى هذا المركز بالقوّة كاد يكون مستحيلاً.

كما سبق أن رأينا، فإن مجموعة اللاعبين على المسرح العالمي تضم السبرانيين أيضاً. مستعدّون لتلقي النص الجديد ويشكل استعدادهم هذا بالإضافة إلى حماسهم مفتاحاً يسرع عملية تفوّقهم على أعضاء مجموعة اللاعبين الآخرين. فما أن يتم استبدال الممثلين الكبار بأبطال حدد، حتى يشبه الأمر تطبيق مدير المسرح خطة تنقُل الممثلين من المشهد الأول إلى المشهد الثاني بلمح البصر.

إذا ألقينا نظرةً على صناعة الكاميرا. نجد أنّ آيام صناعة الكاميرا التقليديّة قد ولَّت لتحلّ مكافيا الكاميرا الرقميّة (أنظر عرض 9.1). وعام 2004، شحن المستعون اليابانيّون حوالي 70 مليون وحدة ليربحوا حصّة السوق، محقّقين بالتالي السعر والمكسب (أنظر عرض 9.2). وهذا الأمر شبيه بما جرى في سوق الحساب في أواخير السبعينات. ولقد اعتاد المستهلك الياباني للأجهزة الإلكترونيّة الكبيرة على هذا النوع من المنافسة الوحشيّة. (أنظر عرض 9.3).

عـندما أصـبحت الكـاميرا الرقمية في متناول عدد من الناس في منتصف التسـعينات، كانت لا تزال غير مصقولة نسبياً. فكانت نقاوة الصورة فقيرة وعدد الصـور التي يمكن تسجيلها على الكاميرا قليلاً. وما أن يتم تحميلها على الكمبيوتر حـتّى تـبقى وتُـنظّم ضمن ألبومات صور رقمية. ونادراً ما يمكن مشاركة هذه الملفّات الكبيرة مع مستعملي الكمبيوتر إلا إذا تم تخفيض نقاوة الصور. أمّا اليوم، فتسـتطيع الكاميرات الرقمية إلتقاط الصور عبر عدسة 8 ملايين بيكسيل (pixel) للسـنتيمتر الواحـد، وهي درجة تفصيلية لا يمكن رؤيتها بالعين المحرّدة. ويمكن تسـحيل هـذه الصـور عـلى قرص مدمج. وفي ما يتعلّق بتحسينات آلة الطبع وتكنولوجيا الورق، فمن المكن طباعة هذه الصور بجودة عالية في المترل.

## الشحن العالمي للكامير ات الرقمية وكامير ات الأفلام الشحن العالمي الكامير ات الرقمية وكامير ات الأفلام الميون)

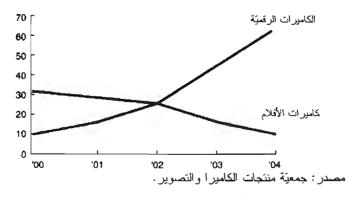

عرض 9.1 الشحن العالمي للكاميرات الرقمية وكاميرات الأفلام





مصدر: جمعية صناعة الكاميرات اليابانية.

عرض 9.2 تآكل الأسعار.

# شحن الكاميرات الرقمية (10.000 وحدة)



مصدر: طوكيو شينبون، نيسان/أبريل 2004.

عرض 9.3 المنافسة.

تُعتبر كانون اليوم الرقم الأوّل من حيث صناعة الكاميرات الرقميّة. فقد أدخلت الشركة سنة 1995 كاميرات رقميّة أكثر تعقيداً، إلاّ أنّها لم تحقّق مبتغاها، وانستظرت إلى العام 2000 لتقوم بالسيطرة على سوق الكاميرات الرقميّة. فوسّعت نطاق منتوجها وخفّضت السعر. كان متوسط سعر الكاميرا يصل إلى 450 دولار أميركي ووصل حجم الشحنات الصناعيّة العالميّة إلى 10 ملايين عام 2000. وفي العام 2004، أسعت السوق لتصل إلى 60 مليون شحنة بسعر يصل إلى 280 دولار أميركي للكاميرا الواحدة.

في نهاية عام 2004، وصل عدد الكاميرات الرقميّة إلى 150 مليون وحدة بحيث حصل كلّ أربعة مستعملين لجهاز الكمبيوتر في العالم على كاميرا رقميّة. بمعنى آخر، كان على دخول الكاميرا الرقميّة الإنتظار إلى أن يصبح المستعملين مستعدّين لإدخالها إلى أجهزة الكمبيوتر عبر المنفذ يو أس بي.

كــان لهذه المسألة عدد من التضمينات. أوّلاً فإنّ صناعة الكاميرا التقليديّة لم تعد موجودة. لقد أصبحت محيطة لجهاز الكمبيوتر أو جهاز الإدخال/الإخراج.

ثانياً، بسبب التحوّل الكبير إلى الكاميرات الرقمية، تعاني سلسلة صناعة الكاميرات السنظريّة مشكلةً كبيرةً. وهي تتضمّن شركات الأفلام والمختبرات وأوراق (البروميد الفضّي) والألبومات وأجهزة المختبرات. وكان مختبر تظهير الصور المتضرّر الأكبر. فإنّ اللقطات التي يأخذها مستعملو الكاميرات الرقميّة، أكانوا متخصّصين أم هواة، يمكن تظهيرها على الكمبيوتر وتعديلها عبر استخدام برامج الكمبيوتر، وبكلفة قليلة. ثمّ يجري طبعها على ورق خاص بالصور من دون الحاجة إلى الإستعانة بآلات الطبع الباهظة الكلفة. وكبديل آخر، يمكن حفظ هذه الصور على أجهزة من السهل نقلها.

تواجه الشركات مثل كوداك وفودجي تحدّياً على مستوى إعادة البناء وذلك عبر سلسلة أنظمة أعمالها. ولقد خسرت بولارويد، صانعة الصور الفورية، دورها الستاريخي. فبعد خوض معركة عالميّة امتدّت على مدى القرن، أنشأت هذه الشركات، بالإضافة إلى شركات أحرى أقلّ منافسة (مثل كونيكا وأغفا) نوعاً من الميمنة على الصناعة التصويريّة. وبوجود هامش كبير ومؤكد من الفائدة، واجهت

هـذه الشركات صعوبةً في إعادة الإنضمام إلى لائحة التحوّل السريع للصّناعات. فمـا مـن شركة يمكنها التعاون مع طلب إعادة بناء يصل إلى 15% سنويّاً وذلك لأربع سنوات متتالية لاسيّما إن لم تكن أكيدة تمّا يمكنها تحقيقه.

هـــل يُعتبر هذا نصر للتفعيل الجديد المترافق مع استسلام التفعيل القديم؟ حتّى إنّ صاعة الكامير الرقميّة ربما لن تزدهر. فكان إدخال جاي-فون (الذي احتلّت مكانــه اليوم فودافون)، والذي أدخل نموذج كاميرا مُبيَّت لعام 2000 (جي-أس إيتش أو 4)، السبب الحقيقي لهذا النمو الكبير في اليابان على صعيد مبيعات الكاميرات الرقمية واستعمالها. فكان لهذه الكاميرا 110,000 بيكسيل فقط إلا أنها ازدادت شعبيّة إذ كانت تحمل "إسم حيوان أليف" هو شا-مايرو أي "صورة البريد". فكان بإمكان الشبّان والشابات تبادل الرسائل والصور فيما بينهم. وبالـــتالى، ســـارع موظَّفـــو الهواتف النقّالة إلى دخول هذه السوق الواعدة، وفي حزيران/يوليو من العام 2002، كان نصف الهواتف النقّالة التي تمّ بيعها يحوي على آلة تصوير ذي نقاوة قياسية تتألّف من 310,000 بيكسيل. ومع نهاية العام 2004، تضمّن النموذج الرئيسي المتقدّم عدسات سي سي دي (CCD) ذات نقاوة تصل إلى مليوني بيكسيل، بمقارنتها مع نقاوة الكاميرات الرقميّة. في هذه المرحلة، شعرت صناعة الكاميرات الرقميّة بوطأة الضغط وبدأت تدرك أنّها قد تصبح "عنصراً" في صــناعة الهواتف النقّالة وأنّها قد لا تحتفظ بمركز جهاز الإدخال والإخراج التابع للكمبيوتر وأجهزته المُلحقة، ومن المتوقّع أن تصبح ملحقةً لأجهزة نقّالة أخرى كالمساعد الرقمي الشخصي والأقلام الرقميّة أو حتّى جزءاً من بطاقات الإئتمان.

الرسالة واضحةً: فإنّ التكنولوجيا المندفعة إلى الأمام تجعل كلّ الصناعات سريعة التأثّر، وتعرّض البعض الآخر للخطر. وإذا اعتمد السبرانيّون التكنولوجيا الجديدة، ستجد الصناعات نفسها في موضع حرج.

لقد جرى أمر مماثل مع استبدال أشرطة الفيديو بأقراص الدي في دي فكانت الأشرطة رخيصة وإنّما ضخمة. وغالباً ما كانت جودة الشريط تتلاشى بسبب إعادة مشاهدته. أمّا أقراص الدي في دي فقدّمت صورةً واضحةً. كما يمكن استعمال القرص لحفظ مواد إضافيّة مثل المواد الخلفيّة للمحتوى والمقابلات مع

الممثّلين أو الحاشية السينمائيّة المتعدّدة اللغات. ويمكن تصفّح المحتوى بسهولة كبيرة. خصوصـــاً وأنّ العنوان يساعدك على الولوج إلى البند الذي تختاره. فلا حاجة إلى الإنتظار في حين يقوم الفيديو بإعادة الشريط.

يمكن مشاهدة الأقراص عبر جهاز الكمبيوتر، لدى استعمال تكنولوجيا خاصة شبيهة بتكنولوجيا قراءة المعطيات. وإن كانت أجهزة الأقراص القائمة بحسد ذاها تسيطر بشكل كبير على طريقة مشاهدة الأفلام في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن اليابائيين يفضلون شراء أجهزة كمبيوتر تمكنهم من مشاهدة الأفلام عليها. ويبدو أن الأسر اليابائية لا تحبّذ اقتناء أجهزة المتعلقة الأقراص إذ تتضمن تلفزيوناهم تجهيزات عديدة ومنها أجهزة التوفيق المتعلقة بالأقمار الصناعية. ولقد زال كل أمل لأشرطة الفيديو مع حلول أجهزة الدي في دي الرحيصة وبرامج تنقيح الأفلام، وتم تطوير وحدات العرض البشرية لمشاهدة الأفلام، مع إهمال شاشات العرض التي تستخدم تكنولوجيا الشاشات من نوع سي آر تي لصالح شاشات العرض المسطّحة كشاشة البلاسما وشاشة اللالالمين دي كما يظهر العرض 2.4.





مصدر: "معطيات حول الأجهرة المنزلية الإلكترونية 2003"، جمعية الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية والتكنولوجية اليابانية.

عرض 9.4 شيعن شاشات العرض المسطّحة وتلفزيون الأنبوب.

إنها مسألة قديمة وإن بدت نسبة تقدّم الفرز فيها متسارعة. فقد تم النظر إلى قسوة التكنولوجيا المتعلّقة بإعادة تحديد شكل الصناعات من زاوية ميدان الموسيقى المسحّلة. فإن استبدال إسطوانات الموسيقى الفونوغرافيّة الفينيليّة التقليديّة بالأقراص يشكّل مسألة دراسة صناعيّة يعرفها طلاّب الأعمال جميعاً. ولقد احتلّت الأقراص المدبحة حيّزاً كبيراً على صعيد التكنولوجيا والحجم والنقل بحيث بدا حلول الأقراص كاستحابة لصلوات متتبّعي الموسيقى. وكان القرص، إذا ما تمّ الإعتناء به حيّداً، غير قابل للدمار وينتج صوتاً واضحاً. فلم يكن أمام هواة الموسيقى طلب أكثر من هسذا. وإذا ما شعروا بالحنين إلى الإسطوانات الفينيليّة، استعادوا بالذاكرة المشاكل التي كانوا يواجهولها لإزالة الغبار عنها قبل الإستماع إليها، من دون ذكر إمكانيّة سرعة خدشها وإتلافها لدى محاولة تنظيفها.

أمّا اليوم، فيشهد القرص المدمج نفسه انحداراً على مستوى المبيعات في ظلّ سيطرة المنصات الجديدة المتعلّقة بإنتاج الموسيقى وتوزيعها. (أنظر عرض 9.5).

## إنتاج الأجهزة السمعيّة في اليابان (يالآلاف)



\* لاعب سمعي لحفظ معطيات الموسيقي على جهاز الذاكرة والقرص الصلب.

مصدر: "معطيات حول الأجهزة المنزلية الإلكترونيّة 2003"، جمعيّة الصناعات الإلكترونيّة والمعلوماتيّة والتكنولوجيّة اليابانيّة.

عرض 9.5 إنتاج الأجهزة السمعيّة في اليابان.

لقد أصاب الموت المفاجىء هذه الصّناعة بسبب استعداد 800 مليون سيراني وما زال العدد يتزايد) قبول أيّ أمر حديد يتراوح مع أجهزة الكمبيوتر الخاصّة بحسم المتصلة بشبكة الإنترنت. وتفسَّر أسعار الأسهم الماليّة التضمينات التي يمكن التوصّل إليها بسرعة حرّاء هذا الأمر.

يبدو تطور الملفّات الموسيقيّة التي يمكن تحميلها كموسيقى حزينة بالنسبة إلى صناعة توزيع الموسيقى التقليديّة. وفي النهاية، فلن نحتاج إلى محلاّت لبيع أقراص أو شرائط أغاني طلما يمكنا تحميلها عبر الإنترنت. وفي الواقع، لقد انخفض عدد هذه المحال مع نشأة مواقع الستحارة الإلكترونيّة التي تومّن الطلبات وتقدّم التنزيلات. ومع هبوط عمليّة شراء الأقسراص، بدأ قسم من صناعة التسجيل التقليديّة بالزوال. فلا حاجة إليها بعد الآن. وهي لم تعد تشكّل وسيلةً للفرق الموسيقيّة الصغيرة التي ترغب في تسجيل ألبومها ومسن ثمّ إطللاق بعض الأغاني على الإنترنت بمدف الإعلان وتقديم لمحة عن أعمالهم المسائلة روال الوظائف التقليديّة لموظّفي إستوديوهات التسجيل السحيل.

وشبكات التوزيع العديدة. وقد يتخطّى المتخصّصون في مجال الموسيقى الكلاسيكيّة هذا الأمر إذ يحساول محسبّو الموسيقى الكلاسيكيّة المحافظة على عادات الشراء وعدم التأثّر بخدمات نابستر وآي بود. ولكنّ سرعان ما سيتغيّر هذا الأمر أيضاً.

يظهر أن مصير صناعة توزيع الموسيقى قد تأثّر بعدد من القطاعات عند نشوء ظهرة "عملية التحميل". فإذا أصبح من الممكن الحصول على منتوج أو حدمة ما من خلال الكمبيوتر، مع درجة اتصال تتراوح بين 28 و56 كيلوبايت، فمن الممكن أيضاً أن تستم عملية تسليم هذا المنتوج أو الخدمة بطريقة مؤكّدة وأرخص، وأكثر تناسباً. ويمكن لموقع التحميل أن يتعدّد لأنّ الميكانيكية التي يتمّ اتّباعها لم تعد تتصل بجهاز الكمبيوتر فقط، بل يمكنها أن تتصل بالهاتف النقّال مثلاً. وبالإضافة إلى تصفّح الإنترنت، يمكن استخدام الهاتف كمركز محمول لبرامج المعلومات والإتصالات. وفي السيابان، فإنّ رقم مستخدمي الهواتف النقّالة الموصولة بالإنترنت أعظم من رقم مستخدمي الهواتف النقّالة الموصولة بالإنترنت أعظم من رقم الإلكترونيّات اليابانيّيون على توحيد كلّ أنواع الوظائف والخدمات وإدراجها على هاتف نقّال صغير، تتراوح ما بين رقائق الدفع، والألعاب، وآلات التصوير، ورقاقة حدمة آي بود للموسيقي والشيفرة الثنائيّة البعد للبطاقات وشهادات الدفع.

### مستخدمو الإنترنت في اليابان (مليون)

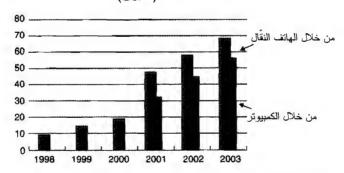

ملاحظة: مستخدمو الكمبيوتر: نهاية شباط/فجر لير، مستخدمو الهاتف النقال: نهاية كانون الأول/ديسمبر. مصدر: إمبريس، "صفحة ببضاء على الإنترنت 2003"، جمعيّة شركات الإتصالات.

عرض 9.6 مستخدمو الإنترنت في اليابان.

#### نشأة بروتوكول POIP وتأثيره على الاتصالات

بدأت خطوط الهاتف الأرضية القديمة الطراز تقدّم نفسها لاحتكارات الدولة القومية المتراصّة. وتبدو المهمّة، إذا ما تمّ جمعها مع الإلتزامات المدنية ~ وتوفّر هـاتف لكلّ شخص في الدولة، مهما بدا الأمر بعيد المنال – ذو قياس وحجم لا تتعامل معهما سوى هيئة كبيرة حداً. فإذا بالأرض تعبرها مجموعة هائلة من خطوط الهـاتف في حين يضمّ قاع المحيط أسلاك تصل القارّات ببعضها. ولقد انتمى هذا المنوع من التعهّدات إلى المجال العسكري القديم. ولطالما اعتبرَت الإتصالات غير الفعّالة والسباهظة كثمن لا بدّ من دفعه. وتمّ تطبيق تعريفات الهواتف المسطّحة المعدّلة في بعسض الدول، في حين حرى تطبيق مجموعة معدّلات غير منطقيّة في المحدّل الأحسرى. فإذا اخترت العيش في المكان الخطأ، قد تدفع المعدّلات نفسها المحراء اتصال مع حارك الذي يعيش على بعد 5 أو 10 كيلومترات (6-3 أميال)، وكأنك تجري مخابرة طويلة المسافة.

شكلت الإتصالات إحدى النواحي التي جذبت غياب النظام في الثمانينات، في حين جرى تعديل احتكار الدولة القوميّة وليس محوها بالكامل. وإن سُمِعَ للأعبين الدخول إلى فناء المدرسة، غير أنهم غالباً ما وحدوا أن الشركة التي تخلف الإحستكار القسديم لا تزال تُعتبر قوّة يُعتمد عليها، ولبثوا مضطرّين إلى دفع أحور الخطسوط. صحيح أن تكالسيف الهاتف قد انخفضت ولكن ليس إلى المستوى المطلوب.

في نحاية الثمانينات وبداية التسعينات، حرّرت الهواتف النقالة مستخدميها من الخطوط الأرضيّة. فأصبحت شعبيّة لا سيّما في الهند والصين وإفريقيا واسكندينافيا، حيث كان من الصعب لا بل من المستحيل أحياناً للخطوط الهاتف عبر المسافات. وقد تفوقت الهواتف النقالة على الخطوط الأرضيّة في بعض الدول. وعاجلاً ما أصبح الهاتف السنقال يتمتّع بقوّة عظيمة، ليس من أجل القيام بالإتصالات فقط. وكما سبق أن رأينا، لقد أحبر مشغّلو الهواتف النقالة في أسواق مثل اليابان على إيجاد منصّات أخرى لاستعمال الهواتف النقالة كشاشات تلفزيون عمولة وتطوير قدرة "حافظتها الإلكترونيّة". ويستطيع الجيل الثالث من الهواتف

الـــنقّالة الولــــوج إلى الإنترنـــت، ونشـــأة الفصل التـــالي لتطوّر الاتصالات: بروتوكول VOIP

يــتواجد في اليابان والولايات المتّحدة عدد من مزوّدي بروتوكول VOIP. وتشكّل عمليّة نقــل الإتصالات خطوة مستقبليّة، ليس من أجل مستخدمي الاتصالات فحسب بل من أجل مستخدمي التكنولوجيا المنتشرة. وبالتالي، فمن غــير المفــاجيء أن يكــون بــروتــوكول VOIP قد نشأ مــن هنا. ويقوم بــروتــوكول VOIP قد نشأ مـن هنا. ويقوم بــروتــوكول VOIP قد نشأ مـن هنا ويقوم كلفة الإتّصال المعد، بحيث تساوي كلفة الإتّصال البعيد المسافة من اليابان إلى الولايات المتّحدة كلفة الإتّصال المحلّي في اليابان.

في القديم، كانت اتصالات الهواتف النقالة أكثر كلفةً من إجراء الإتصال عبر الخطـوط الأرضيّة. إلاّ أنّ هذا السعر سوف يُبطَلُ تأثيره مع استخدام بروتوكول VOIP. ويــثير هذا الأمر اهتمام اليابان لا سيّما وأنّ وزارة الإتّصالات قد قدّرت إشتراك 7% من الأسر المحليّة بخدمة بروتوكول VOIP.

لقد أصبح تأثير بروتوكول VOIP مهماً على صعيد العاملين في مجال الأعمال والشركات الذين يقومون عادةً بإجراء اتصالات عديدة يومياً. أمّا بالنسبة إلى الهيئات، فقد انخفضت كلفة تزويد المُلقّم وبرامج الكمبيوتر والهواتف العاملة على بروتوكول الإنترنت، مقارنةً بكلفة إنشاء نظام هاتف تقليدي يرتكز على تحويل التجهيزات ومجموعات الهواتف. وقد تصل نسبة انخفاض الكلفة إلى النصف أو ثلاثة أرباع ما كانت عليه في السابق. وقد انتقلت شركات كبيرة عديدة منها ميتسوبيتشي وهيتاشي ومصرف يو أف دجاي إلى استخدام بروتوكول VOIP، في حين تعتمد الشركات الأخرى مقاربةً جديدةً بانتظار المشاكل التي قد تنجم عن منصّف الجديد هذا. وقدرت شركة الأبحاث آي سي دي أنّ بروتوكول VOIP منصّف حقّف سنة 2003 حوالي 46 بليون ين (أي 422 مليون دولار)، ولكنّ هذا المبلغ سيرتفع بنسبة 17% مع حلول العام 2008.

يعادل هذا البرنامج قوّة إحداث ثورة على صعيد صناعة الإتصالات. فكما كان لحلول السيّارات تـأثيراً كارثيّاً عـلى صانعي أسراج وعلف الأحصنة، فإنّ

بروتسوكول VOIP سيعد بعمليّات اختبار للصناعات المضادّة للتيّار في قطاع الإتصالات، خصوصاً لمصنّعي تجهيزات التحويل التقليديّة. ففي اليابان، لم تنتظر شركة أن أي سي (السيّ تملك أكثر من ثلث السوق اليابانية لتحهيزات التحويل) أن يتمّ اكتساحها بل سعت إلى اعتماد خدمة بروتوكول VOIP. وفي نيسان/أبريل 2004، أنشات قسماً منفصلاً يقوم فيه المسؤولون عن عمليّات البيع اليوم بترويج التجهيز العامل على بروتوكول الإنترنت (على حساب التجهيزات الأخرى) لزبائنها.

يجب اعتبار بروتوكول VOIP كجزء من مجموعة المُستعرض. وتقوم شركات هواتف عديدة ببيع برامج الكمبيوتر لتعزّز عمليّة بروتوكول الإنترنت. ولقد طوّرت نظام "دفتر العناوين" الذي يستخدم المستعرض في الكمبيوتر. فإذا أردت الاتصال بجــو سميـــث، تبحـــث عــن سميث. ويجب أن يكون هاتفه مستعدًا لتلقّي خدمة بروتوكول VOIP. ويُعتبر جمال هذا الأمر متشعّب الجوانب. فأوّلاً، أستطيع استعماله مثل هاتف نقَّال إذ يحفظ جميع الإتَّصالات القديمة. وأستطيع أيضاً إرسال الفاكسات من خلال اختيار رقم الفاكس المذكور في دفتر العناوين. ويمكنني تضمين الملحقات مثل البريد الإلكتروني، التي يمكن طبعها على الجهة الثانية من ورقة الفاكس خــــلال تفقّد علبة الحوار التي تظهر إلى جانب الإسم لتشكّل لائحة بريد أو مجموعة كاملة. ثمّ، ومن خلال اختيار إسم المحموعة، استطيع التحدّث إلى جميع الأشخاص المدرجية أسماؤهم في هذه المحموعة. كما يمكنني إرسال بطاقات معايدة لأيّ شخص من خلال إرسال المعلومات وتصميم البطاقة إلى الشركة المسؤولة عن خدمة غرف البريد الإلكتروني. ويتمّ القيام بالعمليّة نفسها لإرسال الهدايا. ويعدّ هذا الأمر انتشاراً كبيراً لفائدة مستعرض البريد الإلكتروني والأبحاث. وهو يفتح نافذةً عالميَّةً ويسمح لى إرسال رسائل وفاكسات أو القيام بالإتّصالات إلى أيّ بقعة من العالم.

# الإنضمام باكراً إلى عملية التقدم

كــيف يمكن للصناعة أن تتصرّف إذا ما واجهت عفواً لهائيًا أو تأخيراً على صعيد تنفيذ الحكم النهائي؟ هل تملك أيّة اختيارات واقعيّة أو خيارات للإستسلام

أو الإســـتقالة؟ يعتمد هذا الأمر على الصناعة بالطبع، ولكن، بالنسبة إلى البعض، ولا ســـيّما صناعة الإتصالات، على الشركات أن تحاول التسلّل إلى عمليّة التقدّم المتعلّقة بالتكنولوجيا الجديدة.

يمكن لشركة الهاتف أن تتحول لتصبح موزّعاً مكتفياً. يمعني آخر، تستطيع السعي إلى بيع وتوزيع المنتجات والخدمات التي يمكن أن قمدّد أمنها. ولقد واجهت شركة الهاتف التقليديّة إمكانيّة سعي تلفونيّة بروتوكول VOIP في التورّط في الستوزيع العالمي للخدمات من خلال برنامج تقدّم شامل. كما يمكنها السعي إلى تطوير وتقديم حلول اتصالات "محلّ إيقاف واحد" كمنصّة الذي يوفّر الولوج إلى وسائل الاتصالات العديدة - مثل البريد الإلكتروني والفاكس وبروتوكول VOIP وغيرها - من خلل الكبس على مفتاح الفارة. وتستطيع الإنتشار لتصل إلى خدمات غرف البريد وأنواع أخرى من التجارة الإلكترونيّة.

هنا يبدو التحذير مستعد لإعادة صياغة الفكرة. ولا يجب على آية شركة أن تصبح راضية عن نفسها ومُستسلمة. فيجب أن تتمتّع بموائيّات انتفاض تنشر نيزعات القوّة في محيطها. وما أن يتمّ عزل تمديد قوّة ما حتى يمكن القيام ببعض الأمور السيّ نادراً ما تكون مؤلمة. ويُعتبر تجاهل التهديد من أسهل الأمور. فقد يختفي إذ إنّه من غير الجدوى محاربته في البداية. أمّا المقاربة الأكثر إيجابيّة فتقوم على اعتماد خطة شبيهة بتلك التي استعملها حاك ويلش لدى إنشاء "الوحدات المضادة" على مستوى أقسام عديدة من هيئته. ويمكن للوحدة أن تشكّل جزءاً من هيئة تلعب دور "محامي الشيطان" التابع للتكنولوجيا الجديدة المدمّرة للقوى. وقد تحدب خصوصاً العناصر الشابّة المحتصّة ببنية الشركات، الذين يسعون وراء التطوّرات على صعيد التكنولوجيا الضّارية الجديدة، من دون الشعور بالخوف من مضايقة الأنصار المحتملين للتكنولوجيات المتقدّمة في السن التي تُعتبر أقرب إلى محور المنافسات.

كانت فودجي إحدى الشركات التي اعتمدت هذه المقاربة والتي بنتيجتها ستستمرّ على صعيد الاقتصاد العالمي. لقد استفادت هذه الشركة من العمل في طوكيو، عاصمة زبائن الإلكترونيّات الرقميّة. أمّا كوداك، وهي شركة تصنيع

آلات تصوير تقليديّة أخرى، فلم تقم بالأمر نفسه وأودت بنفسها إلى دفع غمن بساهظ. فعندما واجهت حلول آلات التصوير الرقميّة، اكتسبت كوداك شركة في اليابان وتُعرَف باسم شينون. ولكن صغيرة في اليابان تصنّع آلات تصوير رقميّة في اليابان وتُعرَف باسم شينون. ولكن تأخسرت هذه الشركة وكانت أصغر من أن تدخل ميدان المنافسة. فعلى مستوى البني التحتيّة الحاكمة، كانت شبيهة علمتزم فرعي، حتى إن رفعت مركز المساعدات في تموز/يوليو 2004، إلى قسم أطلقت عليه إسم مركز منتوجات كوداك الرقميّة. وفي الوقت عينه، استبدلت مدير التنفيذ الياباني عمدير أميركي. وتسيطر اليابان على مسيدان زبائن المكوّنات الإلكترونيّة والأنظمة. فإن الأميركي المتواجد في منتجع حبلي بعيد في تشينو (في محافظة ناغانو) لا يستطيع أن يشكّل كتلةً إنتقاديّة.

يجب على الشركة الناجحة على صعيد الاقتصاد العالمي أن تكون متكيفة. قد لا تتمكّن من اختراع الحلول لمشاكلها كلها، لذا يجب أن تتمكّن من نقل واعتماد الحلول من مكان آخر. ويجب على هذه الشركة أن تتعامل مع التطوّرات التكنولوجية، إذ أنّ التكنولوجيا هي التي أوجدت الاقتصاد العالمي. ولكن لا يجب أن تعتبر التكنولوجيا كالمصدر الوحيد للتحسينات الإنتاجية وأرباح المنافسة. فإنّ الأشغال العملية والتدابير قد نحت وكرّسها الإستعمال. أمّا القول المأثور القديم "لا تصلحه إن لم يكن معطللاً" في نصيقود إلى اللامبالاة والإزدواجية، في حين تبدأ التطبيقات الزمنية باعتراض سبيبل الإبتكارات. ما من أحد مُهيّاً لقول الحقيقة التي التطبيقات المخرّبة، خوفاً من جرح شعور الذين التعمل المحدود على الموظفين في مجال الاقتصاد العالمي العمل المحدود المعلى المحدود المعلى المحدود المعلى المحدود المعلى المحدود المعلى المضافة - تحدد أسعار القدرات في عالم الإنترنت. وغالباً ما المستهلكين على صعيد برامج تقدّم مثل إيباي (وBay).

قد يعني النجاح على صعيد الاقتصاد العالمي تحدّي القيود الطبيعيّة - أو على الأقــلّ "التقيّدات الطبيعيّة" التي نعتقد أنّنا ورثناها. فعلينا أن نطوّر رؤيا بعيدةً ثاقبةً لنـــتطلّع إلى المستقبل بوضوح. وعلينا في الوقت عينه أن نطوّر قدرات مماثلة لرؤيا

شاملة. وتعتمد قدرتنا في تطوير الإبتكار على تأمين رؤيا ثاقبة لاتّحاه واحد محدّد، والقدرة على رؤيدة اتّحاهات أخرى كثيرة في الوقت عينه. ويجب أن تستمر التكنولوجيا في ابتكار وبيع مشاكل معقّدة جديدة. وتُسبِّب هذه المسألة نموّاً كما توسيع اختصاصات، يجب منعها من الإستقلال عن السلور العالمي الباقي. ويجب عدم السماح بارتفاع الجدار بين القواعد الخفيّة، بل يجب تقليص حجمها أينما وُجدَت.

تعتمد قصة النجاح التكنولوجي الجديدة - والنجاح التكنولوجي المستقبلي - على عمل فريق فعّال. ويتضمّن هذا الأمر مقاربات متعدّدة الأنظمة التي، على الرغم من عنواها، هزأ بالحاجة إلى التقسيمات التنظيميّة. وقد يكون فريق العمل هذا رسمييًا، وإن بدا غير رسميّ على صعيد المصالح وتاريخ المنح المدرسيّة. وعلى السرغم من أتخاذه أيّ شكل كان، فسيكون قادراً على استخدام الخطوات التي أوجدها تكنولوجيا الإتصالات لتحدّي المسافات الطبيعيّة. فيستطيع العالم الذي يعمل في الضفة الغربيّة من الولايات المتّحدة أن يتواصل مع حسّه الباطني ونتائج تحقيقه ونتائج أبحاثه، وفوريّاً ومباشرةً من مختبره أو ميدان بحثه ويرسلها إلى زملائه في أوروبا أو آسيا. وتُسمّى هذه المقاربة الهندسة المتزامنة، وهي مشتركة بين الشركات اليابانيّة المتعلّقة المسركات المسيّارات.

وسيستمر الإكتشاف في لعب دور كبير على مستوى التطوّر التكنولوجي، وقد أصبحت حلول مشاكل كثيرة في متناول اليد. فلا يجب سوى عزل هذه الحلول و تطبيقها. ولقد تم القيام بالقسم الأكبر من الأعمال، وتكمن الحلول في الأجهزة أو الأنظمة المحفوظة على الإنترنت. فإنّ عمل الفريق يلعب دوراً هامّاً على صعيد تأمين الحلول للمشاكل، ولكنّ هذه الحلول ليست الوحيدة. وأحياناً، يواجه فريق العمل الكبير التابع لشركة كبيرة قيوداً عديدة يمكن لمختص ما يعمل مستقلاً تخطّيها وهو في مترله. وكما صرّح شومبيتير، فإنّ الخيال يشكّل الكلمة المفتاح للمجموعة الجديدة من الحلول الموجودة، ويمكن للرغبة التي يعبّر عنها الزبون أن تكون أمّ الإنحتراع كما كانت الحال مع طوماس إديسون.

# المستقبل الشخصي

يجب على الأفراد تعلّم التكيّف أينما وُجدوا. ومن الطبيعي أن يكون هذا الأمر أسهل بالنسبة إلى الأفراد المتوسّطي الأعمار أو المتقاعدين.

يجب التخلّص من عدد من المروّعات، ومنها مفهوم العمل أو الوظيفة لمدى الحسياة. فإن معظم الناس يختارون مهنتهم وهم لا يزالون في سنّ المراهقة. ويمكن لهمذا الأمر أن يحسوي تضمينات عديدة من الصعب الوصول إليها. فهم يبدأون بالتدريب أو التعليم أو الإمتهان، ثمّا يقودهم إلى إيجاد عمل قريب من نطاق تخصّصهم. فيستمّ تحديد طريق المهنة وإن قاموا بتغيير الموظفين أو إنشاء أعمال خاصّة. ولكنّ رسم هذه الطريق قد يصعب نوعاً ما على صعيد الاقتصاد العالمي المستقبلي. فإنّ التحالف القائم بين المنافسة والتغيرات التقنيّة قد يفرض نوعاً من التكسيّف والتغيرات عملية، بالإضافة إلى ما يلزم من تغيّرات شاملة متعلّقة بالمهنة.

وسيقوم التغيير الآخر على تقبّل المعيار المتعلّق بتحسّن الحياة وبأنّ العمّال، على مختلف مستويات علمهم، يمكنهم التطلّع إلى نمط حياة أفضل، ثمّا يقود إلى الحتيار مكان يعيشون فيه بعد تقاعدهم عن العمل ويؤمّن لهم معظم الإحتياجات.

وسيتوجّب على الناس أن يتعلّموا كيف يصبحون مدراء نمط المعيشة. فلنصف الأمرر بطريقة أخرى: على الناس تحمّل المزيد من المسؤوليّة إذا ما أرادوا اغتنام الفرصة والإستفادة من الاقتصاد العالمي. وسيتمتّع الأفراد بالقدرة على الحصول على المعلومات أكثر من أيّ وقت مضى. فلقد تمّ تعزيز قدراهم على التواصل مع الغير أينما وجدوا.

تـــتعدّد فرص التطوّر الشخصي على صعيد الاقتصاد العالمي ولكنّها لن تقدَّم بحّاناً على صحن من الفضّة. وأنا هنا لا أدعو إلى العودة إلى تقليد العمل الشاق إذ تشهد بعض المفاهيم، ومنها مفهوم العمل، تغيّرات على مستوى الاقتصاد العالمي. وســتكون المرونة مفتاح النجاح، في حين سيقود التصلّب، سواءً تعلّق بتطبيقات

العمل أو العلاقات الصناعيّة، إلى الحرمان وغياب وجهات النظر الضروريّة التي لا يمكنها الإستمرار في ظلّ الاقتصاد العالمي.

#### طموح القيادة

سوف يعتمد النجاح أيضاً على مستوى الاقتصاد العالمي على القيادة الجيّدة. وهـــذا الأمر صحيح أكنّا نتكلّم عن الدولة الإقليميّة أو الدولة الصغيرة أو الشركة. وتـــتعدّد الأمثال حول القادة السيّعين - وهم أشخاص غالباً ما يسعون وراء أمور تفسوق قدرة ـــم ويـــتأخّرون في التفاعل مع الأحداث، ومن ثمّ يلقون اللوم على الآخرين. فإنّ القائد الجيّد يحتاج إلى الشجاعة. ويجب عدم الخلط هنا بين الشجاعة المضادّة للخجل والتهوّر. ويمكن عادةً وصف القائد السيئ كشخص يخشى شيئاً ما المضادّة للحمل والتهوّر. ويمكن عادةً وصف القائد من تخييب آمال بعض الشخصيات المقرّبين منه. كما أنه يخشى حسارة الجولة القادمة للإنتخابات.

ولكـن، عوضاً عن إمعان النظر في القادة السيّئين، دعونا نعزل الصفات التي يحدّدها الاقتصاد العالمي التي يجب على القادة اعتمادها إذا ما أرادوا النجاح.

لقد سبق أن ذكرنا عدداً من القادة الفعّالين التابعين للقطاع الخاص أم العام. فلديه مجيعاً أمرٌ مشتركٌ يتلخّص برفض التقيّد بإيديولوجيّة واحدة والسعي إلى إيجاد نتائج عمليّة. فلقد أتى بو كزيلاي من عائلة شيوعيّة "جيّدة". فلم يتمّ انتقاد والده باعتباره رفيقاً. وفي بداية الثلاثينات، عاش مضايقات عديدة من قبل المسكين بالحكومة الوطنيّة، تبعها رعب المسيرة الطويلة عندما قاد ماو تسي تونغ أتباعه في هجرة قسريّة من جنوب الصين إلى شمالها، وعبور أراض معادية، والمتعرّض المستمرّ لهجومات من قبل الحكومة. وكان الحرمان أمراً مشتركاً إلى درجة أكل الأحذية والحيوانات الميتة. ولكن صعبت مسألة التشكيك بإيمان بو يمسادئه. فقد قامت إحداها على شيوعيّة امتلاك قوى الإنتاج. وبالنسبة إلى ماو، بمسادئه. فقد قامت إحداها على شيوعيّة امتلاك قوى الإنتاج. وبالنسبة إلى ماو، كلان هذا الأمر شبيهاً بنوع من رُهاب الأجانب: فإنّ مبادىء ماو تختلف عن الشعب إلى الشركة الخاصة الغربيّة الطراز، بل سعى أيضاً، وبجهد، إلى الإستثمار في الشعب إلى الشركة الخاصة الغربيّة الطراز، بل سعى أيضاً، وبجهد، إلى الإستثمار في الشعب إلى الشركة الخاصة الغربيّة الطراز، بل سعى أيضاً، وبجهد، إلى الإستثمار في الشعب إلى الشركة الخاصة الغربيّة الطراز، بل سعى أيضاً، وبجهد، إلى الإستثمار في الشعب إلى الشركة الخاصة الغربيّة الطراز، بل سعى أيضاً، وبجهد، إلى الإستثمار في

داليان والبلاد بأكملها بصفته وزير التحارة.

قد يبدو المحامي السنغافوري لي كوان-يو المتخرّج من جامعة أكسفورد مختلفاً عن بو كزيلاي. غير أنّ هذين الإثنين كانا يتكلّمان الصينيّة والإنكليزيّة، وهو أمر ضروريّ وهام لفهم ما يجري في العالم. وكان لي قائداً نظريّاً، لا يخشى صياغة وجهات النظر وفرضها على الآخرين. وآمن بشدّة ببصيرته تجاه سنغافورة طالما أنّ هسنده التوجهات ناجحة. وكان سرعان ما يتخلّص منها ما أن يجدها لم تعد فعّالة. فتفوّق الإستشراف العملي على الإيديولوجيّة. وإذا طُلب منّا أن ننسب هذه المسألة إلى بو أو لي باعتبارها إيديولوجيّة، فقد تصبح معتقداً يتعلّق بالنجاح وبتأمين ازدهار دائم للشعب. أمّا وسائل تحقيق هذا الأمر فتكمن في الإيديولوجيّة. ولكن، إذا اتّضح أنّ هذه الأخيرة ناقصةٌ، سوف يتمّ اعتماد طرق أخرى. ولكنّ الأمر الأخرى وذلك بديناميكيّة وحيويّة.

يحتاج القائد الجيّد، تماماً كالحكومة الجيّدة، إلى الرؤيا. ولطالما صحّ هذا الأمر. ففي العالم غير المرئي من القرن العشرين، يجب أن تساعد الرؤيا على تحديد الإتّحاه السني يجب اتباعه والسرعة من أجل تحقيق الهدف. فيستطيع هذا القائد في أوقات الشيدَّة مساعدة الآخرين للتقدّم من دون خوف أو إرباك. ويتطلّب هذا الأمر الشجاعة أيضاً. فيجب أن يكون شجاعاً ليتجرّاً على النظر إلى المستقبل، والتصرف بحسب مقاييس وقت أطول من فترة المحاسبة الحاليّة أو فترة الإنتخابات المقبلة. قد لا تظهر قيمة السرؤيا على المدى القريب، ومن الممكن أن تجذب الإزدراء والسنخرية. وقد تجري اتّصالات "لحلّ مشاكل الحاضر". ويملك القائد الجيّد الشيحاعة للنضال من أجل رؤيته و "التفكير على مستوى أكبر". فكلّما ازداد عدد الأشخاص المتكلن عليه، انتشرت رؤيته بشكل أكبر.

قـــد نقول أنَّ على القادة الجيّدين امتلاك الرؤيا ولكن يجب أن يبقوا ذرائعيّين وألاً يصبحوا سجناء رؤيتهم.

لا يجــب على القادة الجيّدين، أكانوا في مجال عالم الشركات أو الحكومة، أن يخجلوا. فإنّ الاقتصاد العالمي هو ظاهرةٌ جديدةٌ. وهذا الاقتصاد لا يملك تأكيدات

الماضي أو الركائز النفسيّة التي اتّكاً عليها القادة في ظلّ الاقتصاد القديم. وإذا ما قمنا بإعادة سبك أقوال شكسبير، فإن الخوف الحالي على مستوى الاقتصاد العالمي أقسلٌ من رعب التخيّلات. 2 كما أنّ الشكّ، تماماً كالظلام، يولّد الشك. ففي بيئة مماثلة، تسيطر الحاجة إلى شخصيّة قياديّة قويّة شجاعة وصاحبة قرار. وعلى القائد أن يكون شجاعاً ولا يخشى شيئاً. فلا داعى إلى التظاهر لأنّ الخوف مرضّ معد.

#### قيمة المعلومات والإبتكارات

يُعتـــبر كسب المعلومات طريقةً فعّالةً لتخطّي الشك. فيجب على القائد الجيّد في ظلّ الاقتصاد العالمي أن يكون ملمّاً قدر المستطاع بما يجري من حوله.

يجب على القائد الفردي أن يتعرّض للعالم بهدف تحقيق النجاح. فلا يجب أن يحمل المشهد العالمي في طيّاته أيّ أثر للرعب. وسيتوجّب على قادة المستقبل فهم الاقتصاد العالمي جيّداً والتعاطف معه. فإنّ عدداً من القادة الحاليّين يفهم الاقتصاد العالمي جزئيّاً، في حين يجهله البعض الآخر. والمقلق أنه يبدو أنّ معظم أفراد الفئة الثانية يشعرون بالراحة حيال كولهم يجهلونه. فإنّ فهم الاقتصاد العالمي قد يشكّل تحدّباً إلاّ أنّه لا يمكن تعلّمه من خلال متابعة حلقة دراسيّة مسائية. كما لا يمكن تعلّمه من دون بذل جهود شخصيّة، وفي غياب رغبة العلم والنجاح. فإنّ كيفيّة تعلّمه "تنطلّب جهداً"، غير أنّ التلميذ لن يتعلّم إلاّ إذا انفتح إلى العلم وتمتّع بذهنية فضوليّة.

يشكّل السفر الخطوة الأولى حول معرفة كيفيّة سير العالم وكينونته. ومن الضروري أيضاً تطوير الشعور المتعلّق بطريقة تفكير الشعوب وتصرّفها وتفاعلها والتعبير عن نفسها. عندها، يصبح العمل ضمن فريق ممكناً. وعلى الرغم من قيام الإنترنت بمساعدتنا لفهم العالم من خلال تصفّحها، إلاّ أنّه طيف للحقيقة. فإن المعرفة والخيرة هي المعلومات التي يتوجّب على القادة اكتسابها أوّلاً قبل قيادة الآخرين، وهذه لا يمكن تطويرها على سطح المكتب ولا عن طريق جولة يقومون بحل العالم، متوقّفين في بعض المدن الصغيرة.

لقــد حضرتُ يوماً حلقةً دراسيّةً إداريّةً لشركة تنقيب أستراليّة كبيرة. كانت

مبيعاتها قد انتشرت في العالم إلا أنّه كان يتمّ تصدير أكثر من 50% من إنتاجها في الواقع إلى اليابان. غير أنّه لم يعش أيّ من مدرائها في اليابان. فكان معظمعم يعيش في المملكة المستّحدة والولايات المتّحدة ونيو زيلندا وهونغ كونغ وبابوا نيوغينيا. ولقد زار معظمهم اليابان أكثر من 100 مرّة إلاّ أنّهم لم يعيشوا هناك أبداً. كما أنّ فريق المدراء لم يضمّ أيّ شخص ياباني. فكيف لهم أن يعرفوا?

يجب أن يتمتّع القائد بحبّ ~ لا بل بشغف - الإبتكار. وقد يتحلّى هذا الأمر في نسوع من البحث عن أفضل عمليّة جديدة في مجال الأعمال أو في إرادة القيام بأمور مخستلفة ومحاولة تطبيق مقاربات وطرق جديدة لنجاح الأعمال. فإن الإزدواجيّة عسلى صعيد قطاع الأعمال أمرٌ خطرٌ، كما أنّها تُفقد التفاعلات والأحوبة وضوحها. فإنّ نجاح الشركة الآن، في الفصل الحاضر أو السنة المائية الحاليّة لا يعين أنّه من الممكن التقدير إستقرائيًا أنّ هذا النجاح سيستمرّ في المستقبل. ويمكن تطبيق هذا الأمر أيضاً في بيئة الاقتصاد العالمي القديم حيث تتلاشى التاكيدات القديمة عند الإتصال.

ويجب أن يكون القائد قادراً على قيادة الشعب. قد يبدو هذا الأمر كحقيقة بديه لل المركبية المنافقة ولكن إذا لم يكن قادراً على تسيير الآخرين والتواصل معهم وتطبيق نظرياته وتكهناته حول المستقبل، فسيُحكم عليه إلى الأبد، ويصبح أخيراً شخصية حزينة منتبرة للشفقة، يصدر التنبّؤات اليائسة ولا يستطبع إقناع الآخرين على تصديقها.

لا يجب أن يكون القائد شخصية متوحدة، تطلق النظريات انتي تروّج الزهد. بل يمكنه العمل ضمن فريق محدد ومتضامن، يتمتّع أعضاؤه بمهارات اتصال جيّدة. غسير أنّ قوّة قيادهم ستُشتّت إن لم يكونوا قادرين على التفاعل إيجابياً مع الشعب. ويجب أن نتذكّر دائماً أنّ الفرد قد لا يتمكّن من إحتكار القيادة، وبالتالي قد تكون قوّة تأثير الفريق المتضامن مماثلة، وسيبدو هذا الأمر صعباً بعض الشيء.

لا وحــود بالطــبع لما يُسمّى القالب العالمي للقيادة الفعّالة. فإنّ دور القائد يختلف من دولة إلى أخرى. وغالباً ما يتعلّق هذا الأمر بالوظيفة التاريخيّة. ففي بعض الدول مثل الولايات المتّحدة، يكون القائد هو فعلاً المسؤول والضّابط المنفّذ. أمّا في

الدول الأخرى، فإنّ رئيس الدولة الدستوري ليس سوى رئيساً صُوريّاً، لا يقوم إلاّ بتطبيق القوانين.

يعتمد هذا الأمر بشكل كبير على حجم البلاد. فإذا كان حجم البلاد شبيها بحجم دولة إقليميّة، تكون المهمّة سهلةً. أمّا إذا كان حجم البلاد كبيراً كما هي الحال في اليابان أوالولايات المتّحدة أو الصين أو روسيا أو إندونيسيا، فيتمثّل دور الحاكم في التاكيد على كون البلاد وحدة مواجهة فعّالة في ظلّ الاقتصاد العالمي. ويجب أن تتمتّع البلاد ببنية حكوميّة تسمح للوحدات الفرديّة التفاعل مع دول العالم الأخرى وتعرّز قدرها. ويجب على الأفراد أن يتعلّموا كيف يطوّرون منتجاهم وخدماهم وإن لم يستعملوا مال الضرائب والصناديق المركزيّة. فعليهم عوضاً عن ذلك أن يتعلّموا كيفيّة جنى الأموال من دول العالم.

وفي الحقيقة، فيان دور القائد هنا ليس فعّالاً: هو ليس الفاعل وإنّما المُحفّز العامل على قيام هذا التفاعل بين بلاده والدول الأخرى.

#### اعتناق المرونة

من الواضح أن دور القائد يشهد تغيرات. ففي ظلّ الاقتصاد القديم، حيث كانست بنية الشركة تشبه الهرم، كان دور القائد يحدّد الذات. وكان يجلس على رأس الهرم ليدير الأمور من فوق. وكان الجميع على علم بطبيعة علاقاته مع الأشخاص الأقلّ أو الأعلى شأناً. فكان العالم واضحاً وهندسيّاً ومنعزلاً. إلاّ أنّ بنية الشركة تشهد أيضاً تغيّرات عديدة. فما هو دور القائد في هيئة مثل سيسكو سيستمز حيث يكون التنظيم غير متبلوراً وشبيهاً بالشبكة وواقعيّاً، وحيث توجد أكثر من 100 شركة "أخرى" داخل منظومة الشركة الفرديّة الواقعيّة؟

إنّــه لمــن المهمّ جدّاً ألاّ يملك القائد موقفاً صلباً ومرسوماً سلفاً حول دوره. فعليه أن يكون مرناً ومدركاً بالحدس وقادراً على إحداث التغيّر.

لقد سبق أن رأينا كيف استطاع المتأخرون عن الصناعة والأعمال التمتّع بالفوائد على حساب اللاعبين القدامي. فإنّ هذا الأمر صحيحٌ على صعيد الدولة القوميّة أو الأعمال. ويستطيع الوافد أن يستفيد المعرفة المُكتسبة بعد سنوات طويلة

من الأخطاء، لكنَّه لا يحتاج إلى تحمّل الأعباء نفسها أو نسيان التراث القليم الطراز. ولكن هل يمكن تطبيق هذا الأمر أيضاً على القيادة؟

إذا كان المديسر التنفيذي على رأس شركة جديدة نسبياً مثل ديل أو مايكروسوفت، فمن السهل جعل الأمور من البدء قرية إلى الكمال: فإنّ الإبتكار يسبداً من الصفر. ومع ذلك، تملك شركة العالم القديم عقوداً من التاريخ وبالتالي يصبعب التغيير. فإنّ لعمليّة القيام بالأعمال في موقع محدّد مصالح ونماذج منشأة. وخلال زيارته إلى اليابان في ربيع سنة 2004، أخبرنا مايكل ديل محاوره أنه إذا ما استمع دخيلٌ خلسة إلى حديث مجلس شركته المنعقد، فيعتقد أنّ الشركة ستنهار قريسباً. فإنّ النقاش في هذه الحال يدور غالباً حول المشاكل وليس التحقيقات، وحول شكاوى الزبائن وليس الرضا.

من قبيلُ الإحتمال، قد تحاول شركة من "العالم القديم" أن تفتح فرعاً لأحد في بعصض قطاعات أعمالها في "العالم الحديث". إلا أنّ هذا الأمر صعبٌ وفكرة التواجد في عالمين في الوقت عينه، من خلال وضع قدم في العالم الأوّل وقدم ثانية في العالم الآخريث أمسرٌ مستحيلٌ. ويمكن لنتائج شركة مثل حنرال إلكتريك أن تكون مذهلة. فهمي من أقدم الشركات الأميركية. وهي ليست قديمة فقط بل لطالما كانت شركة كسبيرة أيضاً. ومع ذلك، لم تتكاسل يوما وإن وصلت إلى المجد. فاستمرّت في تحدّي طريقة العمل. ولقد قامت هذه الشركة بإرسال أعمالها إلى الخارج. واعتمد نجاحها عسلى مديسر تنفيذها الشجاع حاك ويلش. فلقد طلب من موظفي الشركة إضافة الصيغة الإلكترونية إلى جميع الوظائف التي تقوم بها الشركة: التصميم الإلكتروي والحدمة الإلكترونية وغيرها. بمعني آخر، لقد حساول تنشيط الأعمال من خلال تطبيق مفهوم "الإلكترونية" وانظر ماذا كانت حساول تنشيط الأعمال من خلال تطبيق مفهوم "الإلكترونية" وانظر ماذا كانت النتيجة. ثم تساءل: "هل نحن أفضل الناس الإلكترونية"

عندما يقوم شنحص بمترلة حاك ويلش بإلقاء تصريح، يؤخذ كلامه على محمل الجديد. الجسد مكتنت شركة حنرال إلكتريك من إعادة الإنخراط في العالم الجديد. أمّا عملها فيبقى تقليديًا ويتعلّق بتوليد الطاقة والإلكترونيّات الطبيّة والبثّ الإذاعي والسلع المنسزليّة. فيرت. في عملها لم يتغيّر وإنّما طريقة العمل هي التي تغيّرت.

والأهم أنّ منتجالها وحدمالها تنتمي إلى العالم القديم. فأنت لا تحتاج إلى أن تكون مستهلك أعمال عالية التكنولوجيا مثل غوغل أو ياهو!. فإنّ الطرق من ابتكار القائد، حصوصاً إذا فهم القائد معنى هذه العمليّة.

#### مستقبل الشركة

يحمل الاقتصاد العالمي في طيّاته معنى الشكّ. ويفيد وجود فرص كبيرة للشجاع والقادر على التكيّف. فإنّ الاقتصاد العالمي أمرٌ جديدٌ فعلاً. وهو لا يملك كتيّب قواعد. فلا أحد يعرف ما هي الأمور التي يمكنها أن تعمل بنجاح. ويكمن الحلّ الوحيد في المحاولة وإن فشلت في بادىء الأمر...

يجب أن تكفّ مدارس إدارة الأعمال عن التحدّث عن نماذج أعمال الماضي. فإنّ هذه النماذج تنتمي إلى حقل تاريخ الأعمال وتعطي القليل من المعلومات حول المستقبل. ويعتقد عدد من التلاميذ أنّه من الممكن حلّ مشاكل الأعمال العالمية من خلال المُتغيّرات الحسية والحلول ونطاقات العمل "الجاهزة". وقد يتعلّموا كيفية المنظر إلى الأعمال من خلال تأدية لعبة ما واتباع قوانين كتاب كبير. ففي هذه اللعبة، يأي المنحاح من خلال اعتماد خطة لعب صحيحة، وذلك من خلال الإنصياع لقواعد الماضي وإن بدا لعب الآخرين أكثر ذكاءً. غير أنّ هذه الوصفة تقود إلى الفشل. وتشكّل الأعمال في ظلّ الاقتصاد العالمي لعبة أيضاً، ويشترك المناس فيها لأسباب عديدة. ولكن في هذه الحال لا يمكن لأحد أن يتأكّد من حقيقة القواعد، كما يجب تقليصها إلى وصفات معياريّة. ولكن من غير المحتمل أن يحدث هذا الأمر قريباً كما لم يجر أيّ اتّفاق على أسس هذه اللعبة – فما زال يحدث عنيداً ويحاول اللعبب من خلال تطبيق قواعد أوليّة تسبّب الإرتباك والإحباط. فإلى أن يظهر كتيّب التعليمات أو القواعد، سيكون الاقتصاد العالمي الديناميكي قد تغيّر وستكون "القواعد الجديدة" قد أصبحت قديمة الطراز. فمن الميستمع إلى من يقول أنّ سرّ النجاح يكمن في الفشل مرّات عديدة؟

ســـتكون - لا بل يجب أن تكون - الشركة الناجحة في ظلّ الاقتصاد العالمي ظاهـــرةً حديـــدةً تدين بنجاحها نوعاً ما إلى سابقاتها. وإذا ما قارنّاها بكائن حيّ،

عليها عندئذ أن تدير ظهرها إلى أهلها وأسلافها. ويجب أن تختلف عنهم على مستوى الجينات. ولقد ذكرت في كتابي القارة الخفية الحاجة إلى شركة جديدة تكون مجموعة الكروموسوم الخاصة كما مختلفة. ويمكن عرض هذا الإختلاف بأشكال عديدة وإنّما يجب تقبّلها جميعاً.

فه \_\_ تتطلّب مثلاً وسائل إعادة تفكير وتسويق كليّة. وكانت المقاربة القديمة تعتبر الأسواق كوحدات مستقلّة يمكن دخولها تبعاً. فيحب طرح هذا الأمر لصالح دخول كلّ الأسواق دفعةً واحدةً والإلتزام بمبدأ الدخول.

وستُحبر الأعمال أيضاً على العمل بطرق حديدة. فيحب أن يتم إعادة تقييم المفاهميم، السي كانت شعبية في القليم المتعلّقة بالتعامل مع الزبائن، في ضوء العالم المتغسير. فيحب أن يتم إعادة صنع الزبون باعتباره العامل الأهم في عالم الأعمال. وعلى البنية المُتبعة أن تعلم الزبائن أنهم يخضعون للمراقبة. كما يجب أيضاً السعي إلى تعزير تورّطهم قدر المستطاع. ففي عالم يمتد نحو أفق بعيدة أقل وضوحاً، يشكّل تضمين أحد أسرار نجاح الأعمال إنتباها أعظم تناقضاً ظاهريًا على مستوى علاقات الزبون الشخصية والحميمة.

وله ذا السبب، تراودني الشكوك حول استعمال قضايا دُرسَت في مدارس إدارة الأعمال العالمية. فإنّ الشركات تنشأ وتفشل أسرع من قبل، وبالتالي يحتاج التلاميذ تعلّم ديناميكية توجيه الشركة ومواجهة توازن القوى الراكدة. وتُشبه هذه القضايا صورة لسيّارة سريعة تعبر مضمار السباق. ومن الممكن أن تتعلّم شيئاً من هاذا ولكن نادراً ما تكون اللقطة السريعة مفيدة بالنسبة إلى مدير التنفيذ الذي يحتاج إلى التعلّم من مايكل شوماحر متى يستعمل المكابح وكم من الوقت عليه أن يدوس على دعسة الوقود أو متى يدير الدفّة، وأين يركّز نظره.

لقد تزلّج صديقي يوشيرو ميورا على جبل إفرست. وكان في السبعين من العمر عندما تسلّق هذا الجبل فأصبح أوّل رجل متقدّم في العمر يتسلّقه. وقام مع عائلته بتدريب الناس على التزلّج على هضبة شديدة الإنحدار معصوبي العينين. فأحبرني أنّ هذه الطريقة الفضلى لتطوير حاسّة الشعور بوجود مرتفعات في الطريق الوعسرة ومستحدرات. وبالستالي، يستطيع المتزلّجون "رؤية" المرتفعات من خلال

الشعور ها. فيصبح نظام الشعور بكامله متناغماً مع الجبل. ويشكّل هذا الأمر استعارةً جيدةً لا يجب نسياها عند إدارة أو قيادة شركة في القرن الواحد والعشرين. فعوضاً عن المنطقيّات والإحصائيّات وتقارير السوق وآراء الخبراء الصناعيّين ومعايير مدارس الأعمال والقضايا المدروسة، فأنت لا تحتاج سوى إلى تطوير نظام حسّي تجاه 800 مليون سيبرانيّ و700 مليون ثالوثي أصبحوا الناقلين الأساسيّين على المسرح العالمي.

#### الشركة المتشردة

يتطلّب النجاح أوّلاً من الشركة أن تقبل بكون التزامها على صعيد الاقتصاد العالمي كاملاً: فلا وجود للمقاييس النصفيّة. فمن المستحيل التصرّف بحذر شديد والجلوس على حافّة المسبح والمراقبة قبل القيام بعمل حاسم. فإذا قامت الشركات هائد، سوف تجد نفسها وقد أصبحت من بقايا الماضي. وبالتالي يتجلّى الأمل الوحيد في قيام شركات أخرى بامتصاصها.

دعوني أكرّر الأمر مرّةً ثانيةً: إنّ الاقتصاد العالمي لامحدود، ويمكن لشركاته أن تكون متشردةً. فلقد بدت الشركة التقليديّة غير منفصلة عن الدولة القوميّة. وعلى السرغم من قيامها بتغطية عمليّات في مناطق وقارّات مختلفة، حافظت على علاقتها مع الدولة القوميّة حتّى عندما اعتُبرَت الشركة متعدّدة الجنسيّات. ومن الممكن اقتفاء آثار مصدر الشركات التجاريّة كلها. فعندما نما هذا المصدر ليصبح عملاً مزدهراً، كان يتمّ التعرّف إليه من خلال موطن دولته القوميّة وإن كان يأتي معظم - لا بل أكثريّة مدخوله عن طريق التصدير أو الأعمال التي تديرها فروع مساعدة في دول أخرى. فكان موقع "المكتب الرئيسي" يشكّل الموطن الأم. وكان هذا المكتب يوجّه تنوّع عمليّات الشركة من مكافحا وتختار موقع عمل في نطاق سلطة أخرى - كما رأينا في السويد الشركة من مكافحا وتختار موقع عمل في نطاق سلطة أخرى - كما رأينا في السويد هنا، يميل الجميع إلى التعريف عنها كوفحا شركة "سويديّة سابقة". فلقد وُلدَت هناك. هناك الشركات السويديّة اليوم مراكز قيادة في المملكة المتّحدة وسويسرا وفي دول أخرى من أوروبا. وتصل مبيعات نوكيا في فنلندا إلى أقلّ من 1%. أمّا مايكرو سوفت،

فه متمركزة في سياتل التي تُشكّل مدخلاً إلى المحيط الهادى. وأخبرني بيل غايتس مسرّة أنّه خسلال السنوات 18 الأولى من تأسيس الشركة، لم يحتج إلى الذهاب إلى واشنطن العاصمة. فاعتبر هو وزملائه العالمين سياتل المركز. فلو كانت الشركة متمركزة في بوسطن، لبدا ربّما عقد الحكومة أكثر أهميّة (كما تعتقد معظم الشركات الواقعة على الطريق 128). أمّا إذا كانت الشركة قد تأسّست في سان خوسي، فلكان قد أملى الرأس ماليّون المغامرون مستقبلها.

وفي ما يتعلّق بالشركة المستقبليّة، يجب أن يقدّم الاقتصاد العالمي اللامحدود المعلومات حول عمليّات ومراقبات الموظّفين. ويجب أن يزول أيّ شعور يتعلّق بالدولة القوميّة القديمة حيث كانت الشركة قد أنشأت مركز قيادتما. فإنّ مفهوم مركز القيادة نفسه يفتح المحال أمام حقيقة كون السوق مستمرّة الحركة إذ تجري الأعمال فيها على مدار الساعة والسنة.

يجب أن ترتاح أيضاً تقسيمات عالم الأعمال القديمة إلى قطاعات صناعية. فيإن المتحديد اللذاتي قد يشكّل نشاطاً خطيراً، يفرض رؤيا محدودة ومقيدة. ويستطيع الاقتصاد العالمي أن يضع الشركة في مكان لم تتوقّعه حيث قد تشعر بسراحة أقلّ. وقد يفرض هذا الأمر عملية إنكار الشركة لذاتما وهو مفهوم لا بأس بد. فإن الشركة التي تستريح على مجدها تواجه خطر الزوال لا سيّما وأن الحركة تشكّل الوضع الطبيعي لعالم الاقتصاد.

#### تجسيد الإبتكار

يحـ تاج الـ تعهد الكـ امل بالاقتصاد العالمي إلى أن يترافق مع تعهد كامل بالإبـ تكار. فيجب على الشركات أن تتعهد بالإبتكار أكثر من قبل. ويشكُّل هذاً الأمـر حقـ يقة بسيطة وإنّما يجب على الشركات امتصاصها وإدخالها إلى أنظمة اعـ تقادها. وتقـ وم بعـ ض الشـركات غير المتورّطة مباشرة بالتكنولوجيا بتقليد الإبـ تكار. فإذا كان هذا الإبتكار جيّداً، وافق عليه الجميع. فتسعى الشركات إلى تكـراره ولكن إمّا أنّها لا تعرف كيف وإمّا أنّها تخشى الإبتكار. فبإمكان الإبتكار أن يقود إلى مناطق غير مريحة.

ولكن، على الشركات أن تسنظر من حولها، وأن تتعلّم من البلاد الإسكندنافية. فإن مقاربة الإبتكار السويدية خصوصاً حافلة بالذكريات المتعلّقة بتمشيل الإله الروماني جانوس. فكانت البلاد تُظهره بوجهين، أحدهما ينظر إلى الماضي والثاني يتطلّع إلى المستقبل. ولم تضجر السويد يوماً من التمسلك بتاريخها الخاص ومساهما في مجال الإبتكار العالمي. وهي موطن جائزة نوبل، في حين يدين عالم النبات والفيزياء بعرفان الجميل لليناووس وسيلزيوس. إلا أن السويد لا تكتفي بنحاحا لها الماضية. فهي تسعى لتكون على قمة الإبتكار التكنولوجي، خصوصاً في محال برامج الاتصالات العالمية (كما هي الحال مع إيريكسون)، والأسواق الآمنة (كما هي الحال مع أو أم). وتلعب هذه المسألة دوراً رئيسياً من خطّة الإستثمار في الوكالة السويدية.

يمكن للمراقبين أن ينظروا - وربّما بدهشة - إلى جمهوريّة الشعب في الصين. وقد لا تكون الصين نموذجاً عالميّاً للنجاح في القرن الواحد والعشرين. فهي تملك أصول ترفضها الدول الأخرى، وتتمثّل بالأرض الشاسعة والفائض الكبير لليد العاملة غير المكلفة. فلقد نشأت قصة النجاح على مستوى الأقاليم الصينيّة ولا سيّما ولايات تشونغوا المتّحدة. ويرتكز نجاحها الحالي على النزعة الإقليميّة وتعزيز وحدات الإزدهار الإقليميّة وانتشارها.

تُعتبر اقتصادات الدول الإسكندينافيّة أكثر فائدةً. فهي أصغر من اقتصاد الصين، ومكلفة وقديمة، كما أنّها تضمّ بيروقراطيّات محصّنة. وتتوزّع من أعلامها الوطنيّة أشرطة حمراء عديدة اكتسبتها الدول المتطوّرة واعتبرها ممثلةً للتطوّر. ولكن خلال السنوات 10-15 الماضية، أعادت هذه الدول إحياء اقتصاداها ومنافساها. لذلك نستطيع أن نتعلّم الكثير من نجاح الدول الإسكندينافيّة خلال العقد الماضي. ولقد سبق أن ذكرت وجهي الإله جانوس كونه نموذجاً سويديّاً. فلنتخيّل معاً إختلافات جانوس، مركّزين هذه المرّة على وجه ينظر باتّجاه الدولة القوميّة المحليّة، في حين يُلقي الوجه الشاني نظرو على العالم بأسره. ففي إسكندينافيا، يشعر الوجه الذي ينظر إلى البلاد المحليّة بالفخر ويدرك في الوقت عينه أنّ السوق المحليّة فائقة الصغر وأنّ النجاح يأتي فقط من خلال المنافسة والربح على مستوى المسرح العالمي.

وكمـــا رأيـــنا خلال هذا الكتاب، يجب أن يحصل الإبتكار والمنافسة في ظلَّ الاقتصاد العالمي على أربعة أصعدة:

- انظمة الأعمال يجب على الشركات أن تسعى إلى التحالف مع أفضل وأرخص مزودي حدمات ضمن نطاق وظائف الشركة: الأبحاث والتطوير والتصنيع وحدمات البيع وما بعد البيع وأنشطة مكاتب الدعم وتطوير الأنظمة والصيانة. وقد يتّخذ هذا الأمر شكل منطقيّات الطرف الثالث وعمليّة إرسال الأعمال إلى خارج البلاد بهدف تقليص كلفة الإنتاج والهندسة المتزامنة والتحارة الإلكترونيّة والماليّة الإلكترونيّة. أمّا إذا أصبحت الشركة فرديّة واقعيّة والتحارة الإلكترونيّة والماليّة الإلكترونيّة. أمّا إذا أصبحت الشركة فرديّة واقعيّة وإدارة النقل التسلسلي على أساس شركة تخطيط الموارد كما حصل مع ديل، وإدارة النقل التسلسلي على أساس شركة تخطيط الموارد كما حصل مع ديل، فعليها أن تسعى إلى إيجاد طرق تجعل التنظيم قابلاً للتخطيط. هكذا يخفّ الضغط على النمو السريع. وعلى الشركة أن تأتي بشركاء من حول العالم للعمل على منصاقاً. ولعل الوظيفة الوحيدة التي لن تسلّمها للطرف الثالث تتعلّق بالتعامل مع الزبون وإن كان من الممكن القيام بهذه العمليّة عبر الإنترنت.
- المنتجات والخدمات الحاجة واضحة إلى الإبتكار في هذا الجال، لكنّ التحدّي هائلٌ. فقد بدأ ما اعتُبر "جزيرة" تكنولوجيّة يتحوّل إلى "قارة" كبيرة ليضمّ بطاقات التدقيق التابعة لرقاقات بطاقة الإنترنت وجهاز موقع الأقمار الصناعيّة العالمي الموجود في السيّارات والهواتف النقّالة وأجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير الرقميّة والآلات الطابعة ومُشغّل الأقراص وألعاب الفيديو وبروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المحليّة والواي فاي. فلم يعد باستطاعتنا تحديد ساحة القتال بمعناها التقليدي وإنّما يجب أن نقتطع أرضاً منها لإنتاج الطعام لشركة اليوم. وإن بدا الغد كرحلة صعبة، علينا أن نحدد أرض اليوم والإستفادة منها قدر المستطاع. لذلك، يشكّل الإبتكار عمليّة تحديد الأرض والجيء بأفضل التجهيزات التي يمكن استعمالها. وتقوم الحاجة إلى المنتجات والخدمات الحديدة بتأمين الإنسجام مع الحدود الجديدة. ولكن عليها أيضاً أن

تعكس قدرة الفائدة التي تضمنها هذه الأرض المتسعة والمنفتحة حديثاً والتابعة للقارّة الجديدة. ويشكّل الإبتكار عدّة النجاة في ساحة السوق المحليّة.

- معاملة الزبون إنّ الإبتكار حيويٌّ على هذا الصعيد. فلقد فتح تقدّم الهواتف النقّالة في اليابان طرقاً حديدة للتسويق من خلال تسليم بحلاّت البريد أسبوعيّاً لمحلاّت بيع الهواتف النقّالة. وقد يُصبح استعمال وظائف مثل "سايف ذي سكرين" (Save the Screen) بطاقةً إلكترونيّةً أو قسيمة تنزيلات أو شهادةً أو إيصالاً. وتُعتبر هذه طريقة منحفضة الكلفة وحيويّة للحفاظ على سير الاتصالات ضمن مجموعة كبيرة أو صغيرة باتّجاه الهدف. فبطريقة مماثلة، كفّ غوغل ومحرّكات البحث الأخرى عن القيادة إلى داخل "أدغالً" الإنترنت. فأصبحت الطريق التي تسلكه العروضات المنخفضة الكلفة بحيث يستطيع الزبائن المهتمّون بمنتوجك وخدماتك الوصول إليك مباشرةً من دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل لإيجادك. فازدادت بالتالي فرص شرائهم لمنتجاتك. وكما سبق أن أوضحت في الفصل السابع "كسر القيود"، فإنّ نظريّات "أوهمي" تشير إلى أهميّة العمل مع المختصّين في عالم الإنترنت (لا سيّما الذين أمضوا 5 سنوات في هذا الجال). ويُعتبر الإبتكار على صعيد التعامل مع الزبون شرطاً أساسيّاً بالنسبة إلى معظم الشركات العالميّة. أمّا الإعلان التقليدي عن طريق وسائل الإعلام مثل التلفزيون والصحف والمحلآت فليس مُكلفاً فقط وإنّما يشكّل أيضاً وسيلةً غير ملائمة للإبقاء على اهتمام الزبائن بخدماتك بطريقة مستمرّة.
- الموظّفون والمدراء والطاقم لا مفرّ من الإبتكار، لا سيّما على صعيد التوظيف والتدريب والتقييم ومكافأة موظّفي الشركة. وبحسب ما كتبه جوناس رايدرستريل وكجيل نوردستروم في كتاهما كارايوكي الرأس ماليّة، فإنّ القوّة تنتقل من صانعي القواعد إلى منتهكيها أو إلى الذين يعيدون صياغتها. وهذا يعني أنّ الشركة في حاجة إلى إيجاد طرق جديدة لتوظيف العاطلين عن العمل ومنتهكي القوانين عوضاً عن المنتهكين التسلسليّين والأطفال والمتقاعدين.

تحتاج الشركات إلى إدخال عناصر مغايرة إلى برنامجها عوضاً عن الإبقاء على بحسانس الماضي. فعلى منصة أن يكون عالمياً ومُشتركاً وحيوياً. وفي الوقت عينه، تحتاج وسائل تسليم المكافآت المختلفة عن الأجور والحصص والأسهم إلى التنفيذ. فسيما أنّ التسلسل الهرمي غائب في عالم ابتكار الافكار المتقدّمة على صعيد التكنولوجيا والمعرفة، وجب وضع ميكانيكية جيل جديد من الأفكار الإبتكارية وتحقيقها وتقديرها وتحسينها. فإنّ عملية إدارة عناصر الإبداع الإنسانية ضمن الشركة تحتاج إلى توفّر الإبتكار بكثرة.

#### الشركة المتكيفة

إنَّ للشركات السناجحة على صعيد المسرح العالمي خصائص كثيرة. وإذا أرادت الشركة أن تحقَّق نجاحاً على مستوى الاقتصاد العالمي، فيجب أن تتكيّف وذلك من خلال امتلاك مجموعة من الهوائيّات الحسّاسة التي تلتقط الشيفرات وتحلّلها لتستحيب للطلبات بسرعة كبيرة.

لقد أعاد الاقتصاد العالمي ولا سيّما التكنولوجيا تحديد الإتّكال على الزمن. فيمكن لما يجري في الطرف الآخر من العالم أن يؤثّر، بقوّة على العالم هنا ولا يحتاج إلى انستظار فستح الأسواق. فلا وجود للتباطؤ الزمني الفكري. كما يجب احتساء القهوة في مكان العمل وليس في غرفة آمنة ونائية.

تشبه الشركات، الفاقدة القدرة على تمييز التطوّرات في قطاعها، الإنسان الأعمسى السذي يسير من دون عصا أو أيّة وسيلة للإتّكاء عليها، إلى أن يصل إلى عائق يوقفه فحأةً. وتكون هذه الشركة رجعيّة تستمد قوّها من الظروف.

قد يتعلّق - أو لا يتعلّق - الماضي بدولة أخرى، ولكن، بالنسبة إلى عدد من الشركات السناجحة، هو يشكّل منطقة راحة وقاعة انتظار للأشخاص المهمّين، الذين يمكن اللجوء إليهم في أوقات الشك. وكون الشركة قد سارت لبعض الوقت عسلى طسريق الأعمال لا يعني أنّها متقيّدة من قبل بعض العناصر الوراثية لتبقى في مكافحا وتستابع القسيام بأعمالها السابقة. ويجب أن تدرك الشركات أنه، في ظلّ الاقتصاد العالمي، تشكّل هذه المناطق نوعاً من الرفاهية. فيجب أن تنظر إلى

جداراتها الأساسيّة، ليس من خلال الثراء والقدرات الموروثة بل من خلال المرونة والفائدة في المستقبل.

سيشكّل التعلّم من الأخطاء مهارةً مهمّةً بالنسبة إلى الشركات - وإلى الذين يديروها. فإنّ النقص على مستوى النجاح غير محبّذ، ولكن ما من بديل آخر. إنّ الحلّ الممكن الوحيد يقوم على النقل عن الذين سبقوا أن حققوا النجاح. فإنّ هذه المقاربة إستقرائيّة بسيطة. كما أنّ نجاح شركة ما بنفس الحجم لا يضمن بالضرورة نجاح جميع الشركات. وقد يكون النجاح قصير الأجل وعرضي، وسرعان ما يتبخر إذا لم يستمّ النضال من أجل تطبيق مقاربة تكيّف. فإنّ الاقتصاد العالمي في النهاية معقد ويعتمد على متغيرات لا يمكن تحديدها دائماً.

على الشركات أن تتعلّم كيف تكيّف هويّتها لتتمكّن من مواجهة الوضع الدني يحتمه عليها السوق. كما يجب أن تستعد للإلتزام في عمليّة الإنكار الشخصي. ويُعتبر النجاح الماضي أو الحالي أمراً جيّداً وجديراً بالثناء. فهو الذي يجب أن يقود الشركات وموظّفيها. ولكنّه شبيه بالزئبق وبالتالي من الممكن أن ينسل بسرعة من بين أيدي الذين يصبحون راضين عن أنفسهم أو من بين أيدي الذين يحاولون الإمساك به لوقت طويل وبالطريقة عينها. ولقد سبق أن ذكرت السبي المعادية للشركة التي أدخلها جاك ويلش على شركة جي إي. إذ لا يجب أن تخشي أيّة شركة من اتّخاذ خطوات جريئة. وقد يعني هذا الأمر القيام بإعادة بناء وإعادة هندسة كاملة. كما أنّه قد يبدو أقل من عمليّة إعادة ولادة مؤلمة. ولكن غالباً ما تكون هذه الخطوات ضروريّةً. فإنّ عدم محاولة القيام بأمر ما في الماضي لا يعيني كونه عائقاً إذا ما اعتُمد في المستقبل. فلطالما كان هذا الأمر مركزيًا بالنسبة إلى التطوّر البشري.

#### ما بعد التسلسل الهرمى

تعكيس جميع الهيئات التقليديّة، بوَعي أو بغير وعي، الطابع العسكري. فهي سلسلة واضحة من القيادة المرتكزة على التسلسل الهرمي التي تحترم ذوي الرتب العالمية وتتعاطف مع ذوي الرتب الأدن. واليوم، لا تشدّد الشركات على ارتداء

اللباس الموحّد، باستثناء الطاقم الإكليركي المبتدئ. لكنها تحافظ على التراتبية العسكريّة من خلال اختيار ألقاب توظيف تبدأ بكلمة "ضابط". ينعكس التسلسل الهرمي في مركز الشركة الرئيسي. فيكون مكتب المدير التنفيذي وغرفة بحلس الإدارة في الطابق الأعلى الذي يطلّ عادةً على منظر جميل وحيث لا يُسمع ضحيج المدينة. ويعكس هذا الأمر الحاجة إلى المدير ليسيطر على المرتفعات ويتمتّع بالمنظر الجميل المحيط به.

يشدد هذا النموذج على المراقبة من قبل فريق صغير أو شخص واحدً. ويحبّ المديسر الشعور بأنّه ممسك بزمام الأمور، وبأن كلمته تفرض الطاعة والإلتزام. ويتحسّم أن يستجيب النظام ببطء والسبب أنّ المدير كبيرٌ جدّاً، كما أنّ نسبة الكسل والإحتكاك مرتفعة جدّاً. ومن المكن أن يتغيّر هذا النظام إذا ما صدرت الأوامسر من "الأعلى". فإذاً، من المكن أن تسيطر الأحداث على الهيئة إلا في ظلّ وجود بجموعة المدراء الكبار المستعدّين لاتخاذ التدابير.

ففي بيئة حيث يجب أن تكون الإستحابة مبتكرة وسريعة، وفي حالة يجب أن تنستقل فيها جميع المبادرات، فإنّ التقدّم لطلب الموافقة من الإدارة العليا يُكون غير فعّال ومضيعة للوقت ما لم تتمّ الموافقة عليه. لذا يجب التخلّص من هذا الهرم.

تقلّده. ويبدو الأمر وكأن هذه الشركات غير قادرة على التطوّر. فما زالت تقلّده. ويبدو الأمر وكأن هذه الشركات غير قادرة على التطوّر. فما زالت الحاجة إلى الإبتكار تتخبّط مع مفاهيم (وإن لم يتمّ التكلّم عن الأمر) مثل الولاء والطاعة من دون طرح أيّ سؤال. وقد نجد أيضاً نقصاً في الثقة. لقد أدبحت شركات كثيرة العديد من الأنشطة الروتينية واليومية. فهي تملك قسم أبحاث وتطوير خاص بها وقسم تسويق... بمعنى آخر، هي تضمّ بنية الهرم بأكملها. ولطالما تمّ الإعتقاد بأنّ الأشخاص الذين يقومون بأعمال الهيئة تندرج أسماؤهم ولطالما تمّ الرواتب. كما أنّ الشركة تضع ثقتها بهم. فيمكن الإعتماد على ولائهم وبالتالي، يستطيعون القيام بكلّ الأعمال. ويمكن استخدام شبه المقاولين السبارزين جدداً على صعيد العمل. ولكن، في نهاية اليوم، يشبه وضعهم وضع المرتزق إلى جانب الجندي المتمرّس.

فلنحاول باختصار دراسة أفضل الشركات في عالمنا اليوم التي تملك فعلاً بمحموعة مختلفة من الكروموسوم، ومنها شركتان أميركيتان تعملان في مجال التكنولوجيا المعلوماتية وإنْ على مستويات مختلفة. وقد تزامن إنشاؤهما في العام نفسه: 1984. تسزود سيسكو سيستمز التدريبات والتجهيزات الداخلية الحيوية لوظيفة الإنترنت. ويعتبر عدد مستخدمي الإنترنت الذين يعرفون اسمها قليل حداً. فهي تقوم بأعمالها في الظلام. ويلزم عملها العديد من الأبحاث التقليدية وتطور المنتجات واختبارها وتصنيعها وتسليمها إلى الزبون. ويقوم أشباه المقاولين بتأدية أعمال القسم. كما يؤدي عملها أشخاص تربطهم بما علاقات حميمة وإن لم يسندرج اسمهم على حدول الرواتب. وتعمل فروع الهيئة معاً لتؤمن العمل الجيد. وتحمل بورتر المتعلق بقيمة السلسلة. ويتضمن هذا المفهوم تسلسلية وتعاقب العمليّات، في حين تعتمد سيسكو على ما يمكن وصفه بمنظومة القيمة الثلاثية البُعد.

لقد نمست شركة كمبيوتر ديل لتصبح أكبر وأنجح شركة مصنّعة لأجهزة الكمبيوتر، الكمبيوتر في العالم. فأدخلت الإنترنت إلى عمليّة طلب وتصنيع أجهزة الكمبيوتر، سمحت لمستخدمي الكمبيوتر أن يطلبوا ويحدّدوا الأنظمة وبرامج الكمبيوتر من مسنازلهم. وهكذا، وفرّت الشركة التكاليف الوسيطة بين التاجر والمستودع. كما خفّضت كلفة المحزون.

فلنلق أيضاً نظرةً على حنرال إلكتريك ولنر كيف أوحدت طرق حديدة على مستوى الهيئة. فكان يتم لوقت طويل تملق قيمة الشركة الإنسانية ورأسمالها الفكري. ولكن لم يتم القيام بالكثير لتمويل هذا الأمر. فسعت جي إي خصوصاً إلى إلقاء نظرة على موظفيها لترى كيف يمكنهم استخدام مهاراتهم الفردية والمساهمة في تحسين أداء الشركة، سواءً على صعيد الفرد أم المجموعة. كما سعت جي إي إلى تعزيز محافظة موظفيها على فرديتهم. فلم تحاول أن تُرهبهم من خلال مجموعة كبيرة من المؤثرات المصبوغة بثقافة الشركة.

أخيراً، يجب على الشركة الناجحة في ظلّ الاقتصاد العالمي اللامحدود أن تمنت حاسّة بديهيّة ومتعاطفة. ويبقى جوهر منافسة جنرال إلكتريك متعلّقاً بالهندسة. . . .

أنَّ الشركة استخدمت بشغف التكنولوجيا المعلوماتيَّة وأصبحت إحدى أكبر المستخدمين العالميِّين لحلول الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلوماتيَّة. فلا يمكن اعتبار التكنولوجيا أمر مضاف على بنية الشركة وتفكيرها واتُخاذ القرارات. بل هي قلب الشركة النابض.

يجب على المؤسسات أن تسير على خطى المؤسسات القديمة تماماً كما فعلت حسى إي خسلال السنوات العشرين الماضية. وتتمتّع الشركات البارزة اليوم ببنية أساسية مختلفة، كما سبق أن رأينا مع ديل وسيسكو. هكذا نرى أنَّ دمج الأنظمة البشرية وأنظمة الإنترنت ينتشر في العالم بشكل واضح.

#### ملاحظات

- 1 نَـمَ اقتـباس الأرقام من "هتافات ثلاث لحديث رخيص"، التقرير الاقتصادي للشرق الاقصى، 22 تموز أبوليو online edition, www.feer.com، 2004
  - 2 "المخاوف الحالية أقل من التخيلات المرعبة"، ماكبيث، 138-1.3.137

# المسرح التالى

# المستقبل الإقليمي

جميل أن تجلس مثل ساحر أو معلّم روحي وتشير بإصبعك، وبكلّ دقّة، إلى أقسام العالم التي ستحلّ يوماً ما مكان داليان وسنغافورة. فإنّ علم المستقبل عملّ محفوفٌ بالأخطار، يخفي العديد من التطوّرات والقوى وكأنّها أفاعي تختيء في العشب قد تبرز فجأة لتعلن ازدهار لم يحلم به إقليمٌ ما أو لتقود إلى دمار مركز ثريّ. لكن من غير المتوقّع أن يقع هذا الدّمار في المستقبل، كما سبق أن ألمحنا، فإنّ العادات القديمة لا تزول بسهولة.

إلى بعض الأقاليم التي تتمتّع بمقوّمات تساعدها على بلوغ مستوى الدولة الإقليمية المزدهرة. ولقد ذكرت في كلّ حالة ما هي هذه المقوّمات كما أتني ذكرت أنه، إن لم يستمّ العمل عليها، سيكون التقدّم بطيعاً وفي موقف حرج. ويشكّل ترابط قائد أو قادة الإقليم واستقامته المفتاح الأساس. فإنّ الإزدهار في ظلّ القرن الواحد والعشرين يتحدّر من طريق الأفراد.

لــنلق نظــرةً إلى بنغالوري في الهند. فهي أكبر وأوسع مدينة تضم 5 ملايين نســمة، كما أنّ قادتها لم يخسروا رؤيتهم الأصليّة. وهي رائدة في عالم التكنولوجيا المعلوماتيّة، ولم تكن شهرة العلامات التجاريّة ممكنةً لولا الروّاد في شركات مثل إنفوســيس وواي بــرو. لقــد حقّق مساعد مؤسّس إنفوسيس ناينران مورتي في

ضــرورة أن يخلــق أحدٌ ما الثراء ليوزّعه على الآخرين. وأصبح اليوم هذا الناشط الشيوعي السابق بطلاً وطنيّاً.

كذلك، يعود تقدّم حيدراباد (جزء منه على الأقلّ) في عالم التكنولوجيا المعلوماتيّة كعاصمة أندرا براديش إلى حاكمها الساحر شاندرابادو نايدو، وشركته القائدة ساتيام، ومؤسّسها رامالينغا راجا. فإذا قمت بزيارة ساتيام في ضواحي حيدراباد، لن تصدّق أنّ هذه الشركة في الهند. فإنّ التسهيلات تنتشر في هضباها، كما يتوفّر حوض للسباحة وملعب غولف ذي تسع حفر.

لا عجب أنّ شركات برامج الكمبيوتر في الهند تتساءل: "إذا استطاعت ساتيام النجاح هكذا، لماذا لا نستطيع غن أيضاً أن ننجح؟". وتؤمّن ساتيام اليوم العمل لحوالي 16,000 موظّف في 300 مكتب منتشرين في 45 دولة. وتقود إنفوسيس وساتيام المؤشّرات الناتجة عن الهند. وتشكّل بنغالوري وحيدراباد غوذجّين للمدن الأخرى مثل بيون وشيناي (التي كانت تُعرف سابقاً باسم مادراس). فإنّ النجاح يولّد النجاح. إلاّ أنّ الهند لم تصبح بعد أمّةً ثريّةً. ولكن المهمة أنّها سوف تملك في المستقبل المال الوافر لتعليم أبنائها. وتملك الهند وجارها باكستان المال الوافر لتطوير القذائف والصواريخ النوويّة كما أنهما تحافظان على قوق عسكريّة كبيرة. أمّا الأجواء المشحونة بين هاتين الدولتين فيحب أن ترحّب بتحفيض المال الذي يُنفق على حماية الدفاع.

يأمل الاقتصاد العالمي أن يمكّن الأقاليم من حذب الثراء من حول العالم عوضاً عـن سـرقة ثراء الدول المجاورة. ويتطلّب هذا الأمر من الأقاليم أن تتحهّز بشعب مثقّف ومنتظم يخضع لقائد يستطيع التواصل مع دول العالم.

#### جزيرة هاينان

كانت جمهوريّة الصين الشعبيّة تشبه صَحْفة بتري في المختبر. فقد أظهرت للعالم كيف تستطيع الأقاليم أن تزدهر. ومن المحتمل أن تتطوّر الأقاليم الجديدة هنا ولكن يصبعب تأكيد هذا الأمر. ولسوف ينتشر الإزدهار من نصف دزينة من السدول الإقليميّة عسلى طول الساحل الشرقي والمناطق المجاورة كما في جيلين

وهايلونغجيانغ من داليان في مقاطعة لياونينغ. وقد يهدد هذا الإنتشار قابليّة وجود دول إقليميّة تعاني من ارتفاع الأجور والضغط على الموارد. ومن المحتمل أن تستجيب الدولة الإقليميّة لهذا الأمر من خلال عمليّة تشبه تفكّك الخليّة في الطبيعة. ففي حين ينمو حجم الخليّة، يتمّ تطوير خليّة أخرى قبل أن يحصل الإنقسام. تشكّل مقاطعة جزيرة هاينان إقليماً قويّاً لا بدّ من مراقبته. وتقع هذه الجزيرة بين حينوب مقاطعة غوانغدونغ الصينيّة وخليج طونكين والبحر الصيني الجنوبي. وصل عدد سكّافها إلى حوالي 8 مليون نسمة ويتكلّم غالبيّتهم الصينيّة.

كان اقتصاد هايان في القديم يعتمد على الزراعة. ويتألّف السكّان من مجموعات عرقية مثل لي ومياو، وهم لا يزالون يتّكلون على سكّان الجزيرة الأخرين فيما يختص بمستوى الدخل. وفي الخمسينات والستينات، انتقل عشرات ألسوف الصينيّين الأصليّين إلى الجزيرة لإنشاء معامل المطّاط، وسبّبت هذه الحملة أذى كبيراً لبيئة الجزيرة.

تملك هاينان ثراء طبيعيًا يتألف من المعادن كالذهب والحديد الخام. وتستفيد من الإستخراج المستمر للنفط والغاز الطبيعي من بحر الصين الجنوبي. ويجذب جمال طبيعة الجزيرة السيّاح، خصوصاً من هونغ كونغ والصين ودول بعيدة أخرى. وتملك البلاد موقعاً شبه إستوائي. فهي قريبة من جنوب شرق آسيا كأيّ جزء من الصين. وتقدّم منتجعاتها وشواطئها التسهيلات نفسها التي تقدّمها ماليزيا أوتايلند أو الفيليبين. واستضافت سانيا على الساحل الجنوبي من الجزيرة مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2003، ممّا شكّل حدثاً هاماً للجزيرة والدولة.

وعلى الرغم من كون الجزيرة قريبة نسبيًا من الأقاليم الصينيّة المزدهرة مثل غوانغزو ودلتا بيرل ريفر، إلا أنها لم تتمتّع بالإزدهار عينه. ولا يعود السبب إلى النقص على مستوى البنية التحتيّة. وتمّ تعيين واي ليوتشانغ، الرئيس السابق لشركة السنفط الصييني الوطني، حاكماً. فأكّد عزمه على العمل كمدير الجزيرة التنفيذي ليحذب الإستثمار من الصين ودول العالم. كما أكّد على متابعته المشاريع القائمة. وانعكس انفتاح الجزيرة على دول العالم من خلال إنشاء خطوط جويّة بين الجزيرة وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

جعلت جغرافيا المقاطعة من هذه الجزيرة بلاداً مكتفيةً ذاتيًا. وتعمل حكومتها على التشبّه بالقادة المؤسّسين للدول الإقليميّة في الصين. وقد تستفيد الجزيرة من المسافة بينها وبين بكين التي تعتبرها أبعد من أن تكفل أيّ تدخّل خارجي.

# بتروبافلوسك-كامشاتسيلي، روسيا

لا يجب اعتبار أياً من الأقاليم التي أذكرها كرهان أكيد على الإزدهار المستقبلي. فإنَّ التطلّع إلى المستقبل بتأكيد أمرٌ مستحيلٌ. ولكن، تتمتّع كلَّ هذه الأقاليم بالقوّة لتزدهر. فمن مظاهر الإزدهار في ظلَّ الاقتصاد العالمي أنَّ المنطقة لا تحتاج لأن تكون ثريّة لتزدهر. وبالنسبة إلى علماء الاقتصاد، لا تحتاج المنطقة إلى أن تملك عامل منح سخي أو معتدل. ففي أيّام الثورة الصناعيّة والصناعة الثقيلة، كانست العوامل مسئل الثراء المعدني وتعتبر تسهيلات الموارد الكثيرة ورأس المال ضروريّةً. وفي غياب هذه العوامل، يمكن لاحتياطي العمالة البشريّة الرخيصة أن تعوّض هذا النقص.

كتب ألفرد مارشال خلال مناقشته للقيمة عن القيمة الوظيفيّة. فلقد أضيفت قسيمة كبيرة إلى قطعة من الأرض بسبب قرها من مجموعة كبيرة من الشعوب والأسواق والمعامل. هذا يعني حلول الوسائل الفعّالة للنقل الطويل المسافة والمنطقيّات الفعّالة أنّ القيمة الوظيفيّة لم تعد تعتمد على كولها باب السوق القوي. ففي الماضي، إذا كانت الأرض قريبة من سكّة حديديّة لنقل السلع، كان هذا الأمر كافياً لمنحها قيمةً وظيفيّة مُعززةً.

لقد تغيّرت مفاهيم القيمة الوظيفيّة جذريّاً في ظلّ الاقتصاد العالمي اللامحدود. وتوجد مواقع على الأرض يمكنها أن تلفت اهتمام الجميع لولا صعوبة إقناع المستكشفين المقيمين هناك والمؤسّسين للأعمال. ومن هذه المواقع: سيبيريا والقطب الشمالي الألاسكي والكندي وغرينلاند. فلهذه المواقع مساوىء كثيرة على مستوى الطقس والجغرافيا. فهي مناطق باردة جداً وبعيدة عن طرق النقل الجيويّة.

لنتخــيّل معــاً تاجر العملات أو الشخص الذي يكره الرفقة الإنسانيّة. فهو شــخصٌ قاسٍ لا يرتاح للبدايات. وهو يملك أفكاراً غريبة قد تصعق بعض الناس.

ويريد أن ينشىء عمل سمسرة في شمال سيبيريا أو على الساحل الشرقي لغرينلاند. ربّما لا يحبّ الطقس البارد وإنّما تشكّل الوحدة له قيمةً كبيرةً لذا يسعى إلى إنشاء عمل سمسرة يمتد إلى جزر جنوب المحيط الهادىء. قد يجعل هذا المشروع معظم المراقبين يشكّلون في صحة عقله ولكن من الممكن تنفيذه. فإنّ حاجات الاتصالات يمكن تأمينها مهما كان الثمن، لا سيّما وأنّ الإنترنت تسيطر على عالمنا اليوم.

يمكن للإنسان المثوري ذو المحيّلة الواسعة أن يعيش في بتروبافلوسك كامشاتسيلي عاصمة كامشاتكا. وعلى الرغم من طقسها وشتائها القارس البرودة فيان موقع هذه البلاد شبية بموقع غلاسغو في المملكة المتّحدة أو الدنمارك. فإن حرارة الطقس في الشتاء ليست أسوأ من حرارة كالامازو في ميشيغان، بل هي شبيهة لحرارة طقس وينييغ، مانيتوبا. وبما أنّ كامشاتكا هي المدينة الأولى التي تشرق فيها الشمس في الصباح (وإن ليس في الشتاء)، فإذا اخترت أن تعيش فيها، يمكنك أن تجدب تجارة العملة والسندات من حول العالم. وإن لم تكن تموى الطقس، فيمكنك القيام بالعمل نفسه في توفالو في فيدجي في جنوب المحيط الماديء.

# فانكوفر وكولومبيا البريطانية

تستخدم صناعة السفر مسافات ثلاث: المسافة الطبيعيّة، ومسافة الزمن، والأسعار. أمّا رجل الأعمال المنشغل فلا يهتمّ سوى بالمسافة الثانية: ما هي الطريقة الأسرع للسفر؟ لهذا السبب، يحتلّ السفر جواً الأولوية على السيّارات والقطارات التي لطالما اعتبرت النظام المعياري لأعمال السفر. وتقوم شركات السمسرة المتصلة بالإنترنت مثل إكسبيدا وترافيلوسيتي بتغيير هذا الأمر، ممّا يجعل المسافة الثالثة أكثر حاذبيّة. فإنّ الرحلة الإنكفائيّة من طوكيو إلى كيوشو أكثر كلفةً من الرحلة من طوكيو إلى هونولولوو. هذا يفسّر لماذا أفلست شركة سي غايا التي قدّر تطوّرها على عات ملايين الدولارات. فهي أعادت خلق هاواي في هالة محيطيّة كبيرة مقفلة. عمد وتمّ بعدها تخفيض الرحلة الإنكفائيّة بين طوكيو وهونولولو بحوالي 300 دولار.

فأصبحت هاواي الحقيقية "أقرب". وتعاني المنتزهات اليابانية اليوم مشاكل كثيرة للسبب نفسه. وأصبح من الأوفر السفر إلى الدنمارك عوضاً عن زيارة منتزه هانز تين فوس في أوكاياما، والسفر إلى هولسندا عوضاً عن زيارة منتزه هانز تين فوس في ناغاساكي، والسفر إلى لوس أنجلوس عوضاً عن زيارة يونيفرسال ستوديوز في أوساكا.

كذلك، من المنظور الآسيوي، فإنّ منطقة فانكوفر تزداد فتنةً. وهي تشكّل امتداداً حغرافيًا وتجاريًا لشيمال غرب ولاية واشنطن. لقد وصل موطن مايكروسوفت وستاربكس (وأمازون أيضاً) إلى القمّة. كما أنّ المواصلات بين هاتين المنطقتين سهلةً حدّاً. ولقد بدأ بعض مزوّدي الخدمات كشركات الإعلانات يستفيدون من الكلفة المنخفضة في كولومبيا الإنكليزيّة إذ أنّ بصمات البثّ عبر الأقمار الصناعيّة تشمل هذه المنطقة.

تــرتفع كلفــة المعيشة في كولومبيا الإنكليزيّة تماماً كما في ولاية واشنطن. وترتفع كذلك الضرائب في حين أنَّ نطاق العمل المنظّم التابع لفروع أعمال عديدة صــارمٌ جــدّاً. ولكــن، لقد نشأت رغبةٌ عارمةٌ جديدةٌ من قبل حكومة المقاطعة للإنفتاح على دول العالم الأخرى. فإنَّ فانكوفر لا تنفتح فقط على سياتل بل إنها تقــع أيضاً على الساحل الشرقي للمحيط الهادىء. وهي الأقرب إلى آسيا من بين جميع مقاطعات كندا.

امتلكتُ لبعض الوقت مترلاً لقضاء العطلة في كولومبيا الإنكليزية. كان مترلي الأوّل يقع في جزيرة فانكوفر. أمّا مترلي الثاني فكان في ويستلير كريك (والتي أصبحت منحدرات الترلّج فيها شعبيّة منذ الثمانينات). ثمّ انتقلت إلى بلاك كومب عسندما أصبحت قرية ويستلر منتجع الترلّج الأوّل في أميركا الشماليّة. جوهريّا، فلقد نقلتُ ممتلكاتي تماماً كما يفعل السكّان المحليّون. ومن الأفضل مغادرة المنتجع قبل استضافته للألعاب الأولمبيّة الشتويّة لعام 2010. أمّا مسافة الطيران من طوكيو إلى فانكوفر أو ويستلر فهي مماثلة للمسافة إلى سابورو، إلاّ إن منحدرات الترلّج والتسهيلات ميزة الطبقة الإحتماعيّة الرفيعة.

#### إستونيا

تقع إستونيا في الجهة الجنوبية لخليج فنلندا. وتبعد إستونيا عن فنلندا حوالي 120 كيلوم تراً (74 ميل). أمّا سكّان هذين البلدين فإهما متشاهان أخلاقياً. إنّ اللغة الإستونية من اللغات القليلة في أوروبا المتصلة بالفنلندية. وتُعتبر هاتان اللغتان واضحتَين. وعلى الرغم من قرب هاتين الدولتين جغرافياً، فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين محاولة جدية لعزل إستونيا عن البلدان المجاورة،. ففي عام 1939، وكنتيجة لميثاق مولوتوف ريينتروب، تمّ إعادة تحديد موقع إستونيا (وإتنين من البلدان الجاورة) في نطاق نفوذ الإتحاد السوفياتي. ومهد هذا الأمر الطريق أمام الإحتلال السوفياتي للجمهوريّات الثلاث (ليتوانيا، لاتفيا، وإستونيا) وتوحيد قوّة الإتّحاد على طول بحر البلطيك. فتمّ إعدام القادة السياسيّين ورجال الكنيسة ورجال الأعمال أو نقطعت بسبب غير أنّ هذه العمليّة قد انقطعت بسبب غير و السنازيّين للإتّحاد السوفياتي سنة 1941. ونتجت عنها قوّةٌ متزايدةٌ تبعت هاية الحرب. فتمّ نقل عشرات آلاف الروسيّين للإستقرار في المدن.

ولكن في ظلّ الإحتلال السوفياتي، أدرك سكّان إستونيا أنهم غير منعزلين. فكانت فنلندا قريبةً حديًا. وعلى الرغم من "جعل كلّ الأمور شبيهةً بما هي عليه في فنلندا"، شعّ نور الحريّة الغربيّة الطراز: فكان من الممكن وجود برامج التلفزيون والسراديو الفنلندي في تالينّ، عاصمة إستونيا. ولطالما عمد الإستونيّون إلى اتّباع المنموذج السرقي. وقد المنموذج السرقي المنموذج الشرقي. وقد ساعدت سياسة الحكومة السوفياتيّة، وإن عَرضاً، هذه العمليّة، إذ سمحت ترجمة بعض المواضيع المتعلّقة بالأدب الغربي "المنحطّ" إلى اللغة الإستونيّة، مفترضةً أنّ الروسي المنشق لن يتعلّم الإستونيّة من أجل قراءة هذه المواضيع. وفي السبعينات والثمانينات، نشأت مقاومة صامتة رفضت انتشار اللغة الروسيّة. واتّخذت هذه والثمانينات، نشأت مقاومة صامتة رفضت انتشار اللغة الروسيّة. واتّخذت هذه إستونيا ودول البلطيك الأخرى على إستعادة حريّتها. وقبل إستعادة إستونيا الستقلالها رسميّاً، تمّ إنشاء مبادرات أعمال القطاع الخاصّ بما فيها سوق غير رسمية للأرض الزراعيّة.

ما أن استعادت إستونيا استقلالها حتّى بدا من الطبيعي أن تنطلّع إلى الدول المحاورة مثل فنلندا والسويد لللتأثّر بهما. وكانت فنلندا في هذا الوقت قد دخلت مرحلة الإنفتاح على العالم وجذب الإستثمار الخارجي المباشر. والنتيجة أنّ إستونيا قلّـدت النموذج الفنلندي - فهي لم تتّبع النظام القديم المتعلّق بالحكومات الكبيرة والضرائب المرتفعة، بل الاقتصاد الجديد المرتكز على الإبتكار وإلغاء بعض الأنظمة. فأصبحت إستونيا قادرةً على إنشاء اقتصاد منخفض الضرائب. وما زال هذا الأمر قائماً ويتطوّر، بالإضافة إلى امتلاك احتياط يتألّف من عمّال مثقفين، عازمون على العمل حتى في مستويات أجور منخفضة عن أجور نظرائهم الفنلنديّين، يشكّل إحدى مميّزات إستونيا المستمرّة. واستفادت إستونيا من عودة المهاجرين وأولادهم من الولايات المتحدة وكندا، لا سيّما أن عدداً كبيراً عاد متسلّحاً بالمعرفة أكان على مستوى الأعمال أو التقنيّة.

يُعتبر وضع الأقليّة الروسيّة التي تشكّل ثلث السكان 1.4 مليون نسمة (مما فيها الأوكرانيّن والبيلاًروسيّين) من أكبر المشاكل التي تواجه إستونيا. فلقد عاني الشعب الروسي منذ الإستقلال من مستويات التمييز، كما أنه لم يتمكّن من استلام أيّة وظيفة في القطاع الخاص. ويعود سبب هذا الرفض، مهما بدت ظالمة وغير عادلة، إلى العقود التي عاشها الإستونيّون أنفسهم في ظلّ الإحتلال الروسي. ويستحدّر معظم هؤلاء الروس من عائلات عاشت في البلاد لأكثر من قرن وعانت من اضطهادات بسبب الدين في ظلّ عهد الإتحاد السوفياتي. ويُؤمل أن يزيل إنضمام إستونيا إلى المجموعة الأوروبيّة عيوب التمييز الحقيقيّة.

تُعتبر استعادة الاقتصاد الإستوني صحّته حاليًا سطحيّةً لأنّها ترتكز على السيّاح الفنالنديّين. فإنّ تالين تقع على بعد 85 كلم (53 ميل) فقط من جنوب هلسينكي - أي تحتاج إلى 90 دقيقة إذا ما استقليت وسيلة نقل هيدروليّة فائقة السرعة. وفي عام 2003، استقبلت إستونيا 5 ملايين زائر فنلندي، ما يعادل عدد الشعب الفنلندي بأسره. ويقوم الفنلنديّون بزيارة مدينة تالين الجميلة القديمة في حين يقضون معظم وقتهم يصرفون أموالهم في المدينة الزاخرة بصالات الكازينو. ولا بدّ من الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت إستونيا تطوّر نفسها لتصبح منطقةً صناعيةً أو بلاداً شبيهةً بلاس فيغاس فحسب.

## زاوية البلطيق

البلطيق بحيرة أكثر ممّا هو بحر، وإن كان لــه بحسب الدنماركيّين منفذاً صغيراً على البحر. فتغيب عنه حركات المدّ والجزر، وتتجمّد مياهه في فصل الشتاء بحيث يعبره المسافرون المشاة المنتقلين من هلسينكي إلى ستوكهو لم أو سانت بيترسبورغ.

للبلطيق تاريخ طويل من حيث التجارة. ففي الأيّام التي سبقت الثورة الصناعيّة، كانت الأراضي الممتدّة على طول الشاطىء غنيّة بالخشب والقمح والفرو. وفي القرون الوسطى، سيطرت مجموعة المدن التجاريّة الألمانية هانسا على البلطيق فأنشأت البني التحتيّة التجاريّة الأولى لمدن مثل ريغا وميميل (كلايبيدا العصريّة) وتالين. وقد استلم السويديّون دور هانسا الألمانية إلاّ أنّه لم يتم أبداً محو التأثير الألماني. وكانت الناحية الجنوبيّة الشرقية للبلطيق، وتحديداً المنطقة الممتدّة من دينة دانسزيغ (غدانسك العصريّة) إلى ليتوانيا ولاتفيا، جزءاً من المقاطعة الألمانية لشرق بروسيا وذلك حتى العام 1918.

شهد القرن العشرين دمار المنطقة وترحيل سكّانها. وفي عهد الحرب الباردة، تمّ تركيز القواعد البحريّة السوفياتيّة ومعدّات الحرب في منطقة الحكم السوفياتي.

شهد سقوط الشيوعية والإتحاد السوفياتي نشأة رُقعَة الداما السياسية. فانضمّت بولندا كدولة مستقلة إلى ليتوانيا ولاتفيا، في حين أصبحت المنطقة الخلفيّة لمدينة كونيغسبيرغ القديمة والمعروفة اليوم باسم كالينينغراد مقاطعة متعارضة مع الحكومة الفدراليّة الروسيّة، فلم تعد العضو الخامس والعشرين من الإتّحاد الأوروبي.

تتمتّع المساحة الساحليّة الممتدّة بين غدانسك وريغا بقوّة تمكّنها من أن تصبح دولـة إقليمـيّة مزدهـرة في ظـلّ الاقتصاد العالمي. فهي مُوطن الأعمال الألمانية والدنماركيّة والسويديّة تحديداً، في حين تستقبل منطقة غدانسك العمليّات الخارجيّة الهادفة إلى تقليص كلفة الإنتاج، وذلك على الرغم من كون العلاقات البولنديّة مع الولايـات المتّحدة وفرنسا متينةً. واقتنع أهل البلاد أنّ دول العالم الأخرى تشكّل مصدر ازدهار، كما كانت الحال في عهد عصبة هانسا.

سـوف تـتطوّر دول البلطيق الثلاث على المستوى الفردي والجماعي. فإنّ القــيود واضحة على المستوى الفردي. وهي بالنسبة إلى ليتوانيا قائمة مع الدنمارك وألمانــيا. وبالنسبة إلى لاتفيا، فهي قائمة مع السويد. أمّا بالنسبة إلى إستونيا، فهي قائمــة مــع فنلندا. ويتمّ مقاسمة كالينينغراد التي تشكّل العضو الجنوبي بين بولندا وليتوانــيا. ولــيس هناك مهرب من عمليّة إدخال منطقة البلطيق عامّة إلى الإتّحاد الأوروبي.

كانت مقاطعة كالينينغ اد سابقاً الأرض المحيطة لمدينة كونيغسبرغ البروسيّة، ومركزاً مدنيًّا مزدهراً متعدّد الحياة الثقافيَّة وجامعةً مشهورةً. وكانت كونيغسبرغ موطن نجوم فكريّن أمثال الفيلسوف إيمانويل كانت وعالم الرياضيّات ليونارد أويلر. ومع نهاية الحرب العالميّة الثانية، دُمّرَت هذه المدينة وقام الجيش الأحمر بإبعاد سكَّاهَا الإلمان. فأطلق عليها إسم كالينينغراد وذلك على شرف رئيس الإتّحاد السوفياتي في آيام حكم ستالين. وبعدما استعادت دول البلطيك استقلالها، بقيت كالينينغراد تابعةً لروسيا. وكثرت الشائعات حول الإستثمار الألماني - والأحاديث حــول طريق متعدّدة الخطوط تمتدّ من برلين إلى غدانسك - إلاّ أنّ القادة المحليّين وحلفاؤهم في الكريملين الذين يخشون التقدّم للمطالبة بإعادة الملكيّة قاموا بصقل المصالح الألمانية في هذه المنطقة. والنتيجة، أصبحت كالينينغراد كأثر ومنتزه يذكّر بالحرب الباردة يضم آلات صناعية تآكلها الصدأ، وبنايات لشقق ذات أنابيب تسرُّب المياه القذرة إلى قنوات المياه. فإذا تمُّ تحسين الوضع، ستجذب المنطقة عدداً كبيراً من السيّاح إلاّ أنّ السباحة في المياه على طول الشاطيء سيكون أمراً غير مجبِّذاً. لقد اكتسبت كالينينغراد عدداً من صيغ التفضيل العليا. فهي تضمّ على سبيل المثال أعلى نسبة من المصابين بالسيدا والأمراض في روسيا. وتتواجد المافيا بقوّة في هـــذه المــنطقة الــيوم، وتنمو من خلال الأعمال غير الشرعيّة كتجارة المخدّرات وغيرها.

تتمــتّع المـنطقة باستراتيجيّة ملحوظة من حيث الاقتصاد، لا سيّما أنّها تحتلّ موقعاً محوريّاً بين أوروبا الشرقيّة والشرق من جهة، والبلدان الإسكندنافيّة من جهة أحرى.

# مدينة هو تشى مينه، فييتنام

عانت مدينة هو تشي مينه التي كانت تُعرَف سابقاً باسم سايغون من تعاقبات حرب فييتنام. فمع انتهاء الحرب، لم تمنحها الدول الشرقية المنتصرة "الإهتمام" السلازم. فاعتُبرَت المكان الأكثر تلوّئاً بسبب "رذائل" الرأس ماليّة. لذا، ومع تغيير الإسم، حرت محاولةٌ لمحو ماضي المدينة. غير أنّ هذا الأمر نجح حزئيّاً.

عام 1986، وتحت تأثير مُصلحيها المتمركزين في موسكو، أدخلت فييتنام سياسة جديدة اسمها دوي موي (الإحياء). كانت هذه السياسة حذرة في البدء إذ توجّب على عدد من الإيديولوجيّن العنيدين التنحّي عن المعارضة. وفي التسعينات، ازدهرت هده السياسة من خلال إنشاء مشاريع تجاريّة مشتركة مع شركات فييتناميّة وقيام الشركات الخاصّة المحليّة. إنّ بذور السوق الحرّة في مدينة هو تشي مينه التي كانت نائمة لأكثر من عقدين لم تأخذ وقتاً طويلاً لتنبت من حديد. وأصبحت تايوان أكبر مستثمر في فييتنام وتبعها كلِّ من كوريا واليابان وسنغافورة وتايلند خلال التسعينات. ولكن، بعد العام 1998، وبعدما أثرت إصلاحات زو رونغجي على الصين، اتجهت تايوان نحو فييتنام. وقامت جمعيّة أمم جنوب شرق آسيا بالمثل. فتعلّمت فييتنام أنّ الصين تشكّل المنافس الأوّل من حيث جذب الإستثمار الأجنبي، وأنّ عليها تقديم أمور أفضل من التي تقدّمها الصين لجذب المال.

لم تكن مدينة هو تشي مينه قد استفادت بعد من موقعها في قلب الأسواق الآسيويّة. فإن اليابان والصين تقعان في شمال وشمال شرق فييتنام، في حين تقع ماليزيا وتايلند في غرب وجنوب غرب البلاد. وتحاول فييتنام اليوم أن تدخل في عمليّة إرسال الأعمال إلى الخارج بحدف تقليص كلفة الإنتاج، وإن كان النقص في تكلّم الإنكليزيّة (أو أي لغة أخرى رئيسيّة) بطلاقة يعيق هذا الأمر. فقد اعتاد البعض تكلّم اللغات الأجنبيّة بطلاقة في الأيّام التي استضافت فيها البلاد الجيش الفرنسي ثمّ الأميركي. وبعد انتصار الشيوعيّين الفييتناميّين، تمّ تقليص المهارات اللغوية الإنكليزيّة، ونادراً ما كان يجري إلقاء الضوء عليها، حتى ولو اعتُبرَ هذا العائق الخفيّ اليوم مصدر قوّة. وعلى الرغم من ذكريات التورّط الأميركي المؤلمة في فييتنام، إلاّ أنّ هذا الأمر لم يثن الإستثمار الأميركي المباشر من دخول البلاد.

إنّ فييت نام مستقرّة سياسياً. أمّا محاولات تحسين تسهيلات الاتصالات فما زالت بطيئةً. لأنّ استعمال الإنترنت والهواتف النقّالة ضعيف، ثمّا يعكس ضعف البلاد على صعيد البنية التحتيّة. وتشكّل فييتنام دولة أحاديّة الطرف. وفي حين أنّ هذه المسألة لم تعق جهود جمهوريّة الصين الشعبيّة في محاولة التقائها مع دول العالم الأخرى، يشتكي عدد من رجال الأعمال المحليين والأجانب من عراقيل البيروقراطيّة ومن السياسيّين الفاسدين. وتتمتّع فييتنام بيد عاملة مجتهدة، مستعدّة للعمل مقابل مستوى أجور ينخفض عن مستوى الأجور في معظم مناطق الصين. وتعامل معظم شركات فييتنام كمحطّة قائمة في وجه الصين. فإذا ما حصل أي سوء في الصين - مثل تقلّب العملة - فستبدو فييتنام بديلاً جذاباً.

تعان البلاد بأكملها من مشكلتين أساسيتين: النقص في البني التحتية واتخاذ القرارات الفائق المركزية. فإنّ مرافى و فيتنام، بما فيها مرفأ هو تشي مينه متهدّمة مقارنة بمرافى حنوب غرب آسيا. وبما أنّ هو تشي مينه غير قادرة على تولّي المسائل الكبيرة، فغالباً ما تُعيق أعمال الشحن المرفأ، خصوصاً تلك المتعلّقة بعملية تفريغ المواد الأولية وتصدير المنتجات. كما أنّ مرافى و فيتنام غير قادرة على العمل على مدار الساعة بسبب ضعف تنظيمات العمل. غير أنّ هذا الأمر لن يسبّب أية مشكلة لمصنّعين مثل شركة نايكي التي قام شركاؤها بالإستثمار في ضواحي مدينة هسو تشي مينه. لأنّ المنتوج الذي يصنّعونه غير قابل للفساد. كما أنّ مسألة تسليم المنتج إلى السوق بسرعة لسيس بأمر مهم، في حين أنّ النقل البحري للمواد والمنتجات أمر صعب في ما يشكّل استعمال الجسر مشاكل أكثر. فإنّ نظام السكك والطرقات في فيتنام سيّئ جداً. وهو مصدر مشاكل كثيرة من المكن حلّها مسع الوقت. ويمكن تحسين وضع المرافىء الفييتناميّة من خلال تقديم النصح والمساعدة من قبل شركات مثل سلطة المرافىء الشيغافوريّة الخاصّة.

لا تزال فيبتنام دولةً شيوعيةً، ولا يزال الحزب الشيوعي يحتكر السلطة السياسية. ومسا مسن إرادة في تحقيق الشفافية والإنفتاح. ففي ربيع 2004، أعلنت الحكومة عدم اهستمامها بعسد الآن بالمساعدة المائية من قبل صندوق النقد الدولي بسبب طلب هذا الأخير إجراء التحقيق في بعض نواحى نظام الحساب الفييتنامي القومي.

تشبه إدارة العملة الفييتنامية السياسية عملية إدارة العملة الصينية. فإنّ الصين لم تكتف بالإنفتاح على الرأس مالية فحسب، بل أنجزت أيضاً إبطال المركزية في صاعة القرارات. ولا تزال السلطات الفييتنامية الشيوعية غير عازمة على السماح للقرارات الهامة بالخروج من الدائرة المقفلة. ولكن لن يستمرّ هذا الأمر إلى الأبد. وقد تنتج المعارك الداخلية انتصار بعض العناصر الإصلاحية. فإنّ الأحداث التي جرت في الصين والتي لم تربطها علاقات وديّة مُحكمة مع الفييتناميين الشيوعيين قد يمكن احتمالها. فإذا اعتبرت نخبة الحكم الفييتنامي أنّ إبطال مركزية صناعة القرار لا تقود إلى خسارة القوى والإمتيازات، وإنّما إلى نموّ الفرص التحارية، الإنفتاح على العالم وخصوصاً إذا أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية. ويمكن التغلّب على مشاكل البن التحتيّة من خلال الإستثمار الكافي شرط أن يأتي من المتحيل أن يتحقّق هذا الأمر إن لم تستعلا الحكومة الفييتنامية إلى اعتماد بنية حكوميّة فدراليّة لامركزيّة. ومع ذلك، تستطيع مدينة مثل هو تشي مينه، وعن طريق قائد ساحر، أن تنغيّر بسرعة لا سيّما وأن فيتنام تمتّع بكلّ مكوّنات النجاح على صعيد السوق العالمية.

# خاباروفسك، مقاطعة (بريموري) البحرية وجزيرة ساخالين، روسيا

هي منطقة شاسعة قليلة السكّان. جذبت على مدى قرون مستكشفين يسعون وراء المعادن الثمينة. وفي ظلّ حكم الأباطرة الروس، كانت ساخالين مكان احتجاز السجناء السياسيّين، واستمر استعمال هذا المكان كسحن بشري خلال فترة الحكم السوفياتي.

تقـع محافظة خاباروفسك في شمال الصين. وفي عهد الحرب الباردة، كانت هـذه المقاطعـة منطقة نزاعات ونشوب عنف عرضي. ويسهل الإنتقال اليوم بين الصين وروسيا، ويعـبر آلاف الـتحّار الصينيّون يوميّاً الحدود إلى مدن مثل خاباروفسك لبيع البضائع.

وعلى صعيد البنية التحتية، تعبر سكّة حديد سيبيريا البلاد ثمّا يسهّل المرور مسنها إلى أوروبا. ويساعد لهر أمور أيضاً عمليّة المرور إلى أوروبا إذ يساعد المدن مسئل خاباروفسك في الوصول إلى مراكب تجوب المحيطات. ويقع مرفأ عميق الميته في فلاديفوستوك، عاصمة مقاطعة روسيا البحريّة (بريموري). وتبعُد جزيرة ساخالين عن جزيرة هوكّايدو اليابانيّة حوالي 50 كيلومتراً أو أقلّ (31 ميل) وهي السيوم إحدى مناطق سيبيريا الأكثر حيويّة بسبب نجاحها على صعيد استخراج النفط والغاز.

كانت هذه المنطقة الواقعة على عتبة شرق آسيا منعزلة لعقود عن العالم الخسارجي بسبب الحرب الباردة. وتحتاج معظم البنية التحتيّة التقنيّة إلى الإستثمار والتحسين. وتتمتّع المنطقة اليوم بفرصة مشابهة لما قامت به الدول الأخرى لجهة تحسين معايير المعيشة.

سيتوجّب على موسكو اعتماد سياسة تسمح للأقاليم وضواحيها التفاعل بحرية مع دول العالم الأحرى. وهي اليوم شبيهة بما كانت عليه الصين في بداية التسعينات. أسّما القرارات الحاسمة فهي مُتّخذة مركزيًا. وستدعو البنية الفدرالية وخصوصاً مفهوم الأقاليم المستقلة رأس المال والتكنولوجيا من حول العالم. وما أن يستحقّق هذا الأمر، حتى تصبح المدن الأساسية، التي يمكن الإنتقال إليها في غضون سماعات، مشل طوكيو وأوساكا وسابورو وسيول وشرق سيبيريا، مناطق نمو حيوي.

#### ساو باولو، البرازيل

تبدو ساو باولو، ومحيطها المؤلّف من المدن الضخمة، وكأنّها تغلّف البرازيل بأكملها في موقع واحد: وفرة غير قابلة للتصديق وفقر ظالمّ. كانت ساو باولو في القديم مركز البرازيل المالي. فكانت أساس قوّة الدولة المصنّعة للقهوة، وقد أتى معظم قادة الدولة من هذه المقاطعة. بدت ساو باولو في التسعينات والسنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين منفصلةً عن البرازيل، تستفيد من معدّلات النمو بعيداً عن المجدّل القومي. ويعود الفضل في ذلك إلى نجاحها في جذب أعمال

التكنولوجيا المعلوماتية وتسهيلات مراكز الإتصال ومكاتب الدعم التابعة لشركات تتعامل مع البرازيل والبرتغال على حدٍّ سواء.

إنَّ المقاطعات البرازيليّة مستقلّة. ولكن لطالما كان عدم استقرار السياسات والاقتصاد البرازيلي سبباً لمشاكل عديدة.

تستطيع ساو باولو وجارتها بارانا التعامل مباشرةً مع دول العالم، وخصوصاً مع أميركا الشماليّة وأوروبا واليابان والأرجنتين وتشيلي. مع ذلك، سعى سياسيّو العاصمة برازيليا إلى تأدية دور متوازن مع ريو دو جانيرو أوَّلاً، المنافس القديم لباوليستا، ومع المناطق الشماليّة الشرقيّة (الأمازون) ثانياً الأقلّ تطوراً. فإذا استطاعوا اقتطاع ساو باولو من حكم المركز المتشدد، ستدخل الدولة الإقليميّة بســرعة إلى منظّمة التعاون والتطوّر الاقتصادي. وقد يشجّع تشكيل عملةً موحّدةً بين أعضاء منظمة التحارة الإقليميّة ميركوسور أو القبول بالدولار كعملة الأمير كيِّين الموحّدة هذا الأمر. وإذا ما تحقّق هذا، لن تعانى ساو باولو بعد الآن من تقلُّبات العملة البرازيليَّة الوطنيَّة. فلقد تقلَّبت في القديم العملة الحقيقيَّة السابقة، الكروزيرو، كـــثيراً (وغالباً ما كانت تنخفض بقوّة)، بحيث شكّلت التجارة مع البرازيل خطراً كبيراً بالنسبة إلى الشركات العالميّة. ولكنّ منافسة الإقليم الحقيقيّة على صعيد الموارد الطبيعيّة والبشريّة مرتفعة جدّاً، ومن الممكن أن تكون الأولى لتــبرهن أنّــه لا يوجــد سبب لعدم دخول أميركا اللاتينيّة في المنافسة مع الأقاليم الآسيوية حول جلب المستثمرين العالمين.

## كيوشو، البابان

كانت جزيرة كيوشو اليابانيّة تشكّل دولةً إقليميّةً ناجحةً لو كانت اليابان منقسمة إلى 10 أو 11 دوشو. ويشكّل الدوشو، مثل هو كايدو وكيوشو، إقليماً واسعاً يستألُّف من محافظات عديدة. فخلال الحركة الشعبيّة التي نظَّمتها سنة 1989 والمعسروفة باسم هايزاي إيشين، اقترحت أن تعتمد اليابان رسميًّا بنية حكوميّة جمهوريّة فدراليّة تتألّف من 11 دوشو. فتشكّل كيوشو الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة، وتتألُّف من 7 محافظات، من دون أن تضمّ جزر أو كيناوا

جزيرة كيوشو محاطة بالبحر الأصفر من الغرب وبحر الصين الشمالي من الجنوب والمحيط الهادىء والبحر الياباني الداخلي من الشرق وبحر اليابان من الشسمال. ويصل عدد سكّان هذه الجزيرة إلى 13.5 مليون نسمة، في حين تعدّى إجمالي الناتج المحلّي لعام 2003 الخمس مئة بليون دولار أميركي. فلو كانت هذه الجزيرة مستقلة، لكان تمّ تصنيف حجمها الاقتصادي من بين الأحجام الخمسة عشرة الأفضل - إذ أنها بنفس حجم البرازيل وكوريا. وهي تُسمّى جزيرة السيليكون إذ تضمّ مصانع كبيرة تابعة لشركات مثل أن إي سي وتوشيبا وأوكي وسوني. وقامت مؤخراً شركات تصنيع السيّارات بتوسيع قدرات إنتاجها في كيوشو.

إذا نظر الله الشرق (باتجاه طوكيو)، قد تشكّل موقعاً مثاليًا للشركات المتعدّدة المنظر إلى الشرق (باتجاه طوكيو)، قد تشكّل موقعاً مثاليًا للشركات المتعدّدة الجنسيّات، ليتقوم بعمليّات دعم هندسيّة على غرار المصانع في شرق آسيا. فإن وظيفة كيوشو اليوم معدومة إذ إنّ النقل الجوّي مقسّم بين المحافظات السبع الصغيرة، وهي غالبًا ما تنقل المسافرين بين طوكيو وأوساكا. ويمكن لمطار توسو المحوري اليذي يشكّل مركز كيوشو اللوجيسيّ أن يصبح محجة آسيا الحقيقيّة، الميس لرجال الأعمال فقط بل للسيّاح. وتضمّ كيوشو براكين عديدة وينابيع مياه ساخنة ومئات الجزر الصغيرة والجميلة، حيث تكثر الخضار والسمك. وتستطيع السيان اللامركزيّة أن تنتج عدداً من الأقاليم الناجحة مثل كيوشو وهوكايدو. وأكثر من ذلك، فإنّ هذه الأقاليم لا تحتاج إلى أن تتكل على تحصيل المال من قبل مسدّدي الضرائب في طوكيو.

إن ما شهدناه في هاينان وكولومبيا الإنكليزيّة وزاوية البلطيق ومدينة هو تشمي مينه وسيبيريا وساو باولو وكيوشو ليس سوى مثالاً صغيراً عن القدرة العالميّة. فإذا تنعّمت هذه المناطق بالرؤى الصحيحة التي يمتلكها مجموعة من الأسحاص، وإذا فهم المركر عوامل النجاح الأساسيّة في القرن الواحد

والعشرين، التي تسمح للأقاليم التفاعل مع باقي الدول، فإن هذه الأقاليم بالإضافة إلى أقاليم كثيرة أحرى ستتمكن من تأدية دور كبير على صعيد المسرح العالمي.

إن صيغة النجاح ليست بفائقة التعقيد. فإن التعقيد يكمن في الحاجة إلى محو تراث الدولة القوميّة، واكتساب مهارات جديدة للعمل مع أنظمة الأعمال العالميّة.

إنّ لائحة الأقاليم الجنّابة تزداد طولاً بحسب المستثمرين. وتُعدّ مسألة الإندراج على اللائحة القصيرة أمراً أساسيّاً. ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلاّ إذا برهن الإقليم حجّة وجوده. فماذا يجب أن يقدّم هذا الإقليم على صعيد المسرح العالمي؟ وكيف يختلف عن غيره؟ ويجب أن يتعرّف المستثمرون إلى أقاليم تحتضن ماركات بحاريّة عالميّة مثل كوكا كولا وآي بي أم ونايكي وديزي التي تتميّز من حيث المنافسة العالية.

# ما بعد النص

# إعادة فتح عقل المخطّط

لقد ألَّفتُ كتاب عقل المخطَّط في سنة 1975. وتُرجم هذا الكتاب بعدها إلى الإنكليزيّة ونُشرَ سنة 1982. وطلب منّي البعض مراجعته لجعله عصريّاً. وما زال هـــذا الكتاب يُباع بالنسخة الأصليّة في اليابان. وأحبُّ الإبقاء على صيغته الأصليّة لأنّــي قمـــت بكاتبته وأنا بين 29 و31 من العمر. وهو يعكس تفكيري ومتابعتي للشأن العام خلال تلك الأيّام الماضية.

وعلى الرغم من أنّ بعض التعليقات حول التفكير التخطيطي والمقاربات والوسائل التي اقترحتها في الكتاب ما زال يمكن تطبيقها، إلاّ أنّ تحديد معنى الخطّة من خلل الشركة والمنافسة والزبون لم يعد صالحاً. لذلك قمت بتحديد الخطّة الجديدة كونها متطوّرةً وتلبّي احتياجات الزبائن بحيث يمكن استعمال فوائد الشركة النسبيّة مقابل المنافسة على أسس مستدامة.

وتكمن المشكلة على صعيد المسرح العالمي الحالي في عدم قدرتنا على تحديد المنافسين والشركة والزبائن بطريقة واضحة. فلقد سبق أن رأينا في الفصل التاسع "سوق المستقبل" أنّ فودجي، أو أغفا لم تعد تشكّل منافساً بالنسبة إلى كوداك. والحقيقة أنّ كوداك أيضاً لم تعد تستطيع تحديد نفسها بعد الآن. فإذا أرادت أن تصنّع من الآن فصاعداً آلات تصوير رقميّة، فهل يعني هذا استعدادها للدخول إلى ساحة

أعمال الهواتف النقّالة؟ وإذا أرادت الإبقاء على مختبراتها، هل ستعمل على رقاقات الذاكرة وآلات الطباعة؟ فمتى وأين ستدخل المنافسة وعلى آية أسس؟

تُعدد الإجابة على هذه الأسئلة عمليّة أساسيّة من حيث تطوير الخطّة بالنسبة إلى شـــركة مثل كوداك. إلاّ أنَّ هذه المسألة لا تشكّل مشكلةً بالنسبة إلى كوداك وحدها. فلنا خذ على سبيل المثال شركة ديل. ففيما كانت تنافس كلاً من آي بي أم وغايتواي في التسمينات، تبدو اليوم أكبر منافس لشركة إيتش بي. ويوحى دحول ديل إلى عالم تصنيع آلات الطباعة أنها مدركة لوضعها والعكس صحيح. ولكن، إذا كانت ديل شركة مختصة بإدارة الإستحابة لطلبات الزبائن مرتكزة على المبيعات المباشرة، فيحب ألاُّ تقتصر صناعتها على أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة. فهي تستطيع أن تعمل أيضاً على صعيد الإلكترونيّات الرقميّة وتجهيزات المكاتب التفنيّة من دون إجراء تعديلات كمشيرة عملي أنظمتها. في الواقع، لا تحتاج ديل إلى تصنيع السلع في مصانعها الخاصّة، كما كانت تفعل في السابق. فهي تستطيع أن تتصل بعدد من خدمات الصناعة الإلكترونيّة - كما تفعل سيسكو - وإضافة مجموعة جديدة من المنتجات إلى لاتحتها الســـابقة. وفي الـــنهاية، يمكـــن أن تصبح ديل الشركة الأولى عالميًّا التي تنتج أدوات إلكترونيّة مصنّعة ومُعدّة لاستعمالات محدّدة، كما هي حال أجهزة الكمبيوتر اليوم. ويقــوم محال الأعمال بالنسبة إلى شركة مثل ديل على طموح التخطيط. فهو لا يعتمد كيثيراً عيلي المنافسين وإنّما على المواجهة بين الشركة والزبون. ولا مجال لدخول المنافسين طالمًا أنَّ ديل تحافظ على خطوط مواصلات مباشرة مع الملايين من زبائها.

ويصعب تحديد الزبائن والمنافسة بالنسبة إلى شركة مثل سوني أيضاً. فلقد أصبحت مايكروسوفت المنافس الأكبر لسوني من حيث جهاز لعبة البلاي ستايشن 2، إذ يمكن أن يشكل هذا الجهاز بحد ذاته جهاز كمبيوتر في غرفة الجلوس. ولن تكتفي مايكروسوفت بكونها بطلة سطح المكتب فقط. فهي تود أن تكون البطلة المطلقة (أو مزودة أنظمة التشغيل الكلية الوجود)، على مستوى تجهيزات المترل والهاتف والمكتب.

ويشكّل الكمبيوتر أيضاً برنامج تقدّم للألعاب. كما يقوم عمل سوني الأوّل على تقــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلّم من حيث نشاطات الشركة للتطوّر داخليّاً والمحافظة على مركزها على

مستوى الألعاب. وتحاول هذه الشركة أن تنتج محرّكاتما الخاصة (وذلك من خلال العمل المشترك مع توشيبا) المتعلّقة بالألعاب. ولكن لا يمكن مساندة هذا الأمر إذا ما امستدّ إلى الهواتف النقالة (مع إيريكسون) وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات المسطّحة الشاشات، والأقراص الفائقة الكثافة وآلات التصوير وأجهزة الدي في دي ذات الأشعّة البزرقاء وتجهيزات البثّ وأجهزة الفيديو التقليديّة، مع المحافظة على شركات الأفلام والتسجيل. ويشهد كلِّ من هذه الأعمال تحويلاً ساحقاً سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة. فأصبح تحديد الشركة بالنسبة إلى سوني نقطةً حاسمةً للخطّة، التي لا نستطيع من دو لها تحديد المنافسة والزبائن.

تواجه معظم الشركات حالات مماثلة لما واجهته ديل وسوني. وإذا انتقلنا إلى القرن الواحد والعشرين، وحاولنا اعتلاء المسرح العالمي، لاتضح أنَّ تحديد الشركة والمنافسة والربون أصبح تحدياً، وأنَّ الخطَّة تتطوّر لتحديد هذه المسائل الثلاث بوضوح. وتم تطوير الخطّة في الثمانينات لتحديد العلاقة بين الشركة والمنافسة والربون ولكن تسعى الخطّة اليوم إلى تحديد كلا من هذه المسائل الثلاث على حدة، محاولة تحديد علاقاتهم بطريقة حيويّة ومتزامنة.

غـــير أنَّ هــــذه العملـــيَّة تقـــود إلى مشكلة أخرى. فعندما تريد تحديد نفسك (شـــركتك)، تحتاج إلى التفكير بمهاراتك وتحديد المهارات الأخرى التي يمكن إيجادها. ويمكــنك تحديـــد الزبائن والمنافسة كونهما يتواجدان في جزر منعزلة أو قارّات ناشئة مجتمعة. وتُعتبر هذه العمليّة محدّدةً للفرد لأنّها تعتمد بشكل كبير على القائم بها.

وعا أثنا نتعامل مع القارّة الخفيّة لعالم الإنترنت اللاعكدود، فإنّ مجال الأعمال الذي توجده يتعلّق بالفرد المختصّ. فعوضاً عن اعتماد التحديد التقليدي لتطوير الخطّة القائمة على استعمال مجالات أوهمي الثلاث (الشركة والمنافسة والزبون) أو قيمة سلاسل بورتر أو تأكيد بارني المرتكز على الموارد، إنّنا نحتاج إلى القبول بأنّ هذا التحديد يعتمد على كيفيّة رؤيته من قبل المخطّط الذي يُنشيء مجال أعماله على أساس مع كنه.

# ما بعد حلم اليقظة

تستواجد في السيابان جملةً رائعةً هي كوسوريوكو، وهي كلّ ما تحتاج إليه لستطوير الخطّـة. وتشبه كوسوريوكو "الرؤيا" كما أنّها تتضمّن نظريّة "المفهوم"

و"الخيال". ولكن، على عكس الخيال، الذي يتضمّن أحياناً معنى إضافياً لحلم اليقظة، تعتبر كوسوريوكو قادرة على رؤية الأمور الخفيّة وتشكيل ما لا شكل له. وهمي القدرة لإيجاد رؤيا ضروريّة وتنفيذها في الوقت عينه إلى أن يتمّ تحقيق النجاح. وهي منتوج خيال يرتكز على الفهم الواقعي لشكل العالم القادم، ومناطق الأعمال التي يمكنك أن تختارها بنجاح، وذلك لأنك تملك وسائل تنفيذ الرؤيا.

عـندما تصـف رؤيـتك مسـتعملاً حـيالك بالكامل (حسب متطلّبات الكوسـوريوكيو)، يمكنك توضيح رؤيتك. وعندما تمتلك الرؤيا، تستطيع تطوير خطّـة عمـل توضح حصص الموارد الإنسانيّة والرأس ماليّة، ونطاق الوقت لتنفيذ هـنده الخطـط. ومن المهمّ جدّاً ألاّ تطبّق القوالب القديمة في المرحلة الأولى لتطوير الخطّـة. كمـا يجب أن تكون منفتحاً على مجال الأعمال الذي ستدخله لتخوض معـاركك، وعـلى سرعتك وقوّتك في احتلال هذا المجال. وتشكّل هذه العمليّة الفكريّة إنطلاقةً واضحةً من نمط تعليم مدرسة الأعمال التقليديّة لتطوير الخطّة.

ومن أجل تطويس هذا النوع من المواهب، نحتاج إلى تعزيز قادة الأعمال المستقبليّين تماماً كما نطوّر الرياضيّين والفنّانين العالميّين. فنحتاج إلى أن نبدأ باكراً من خلال الإستعانة بأساتذة ومدرّبين كفوئين. ويتساعد في عمليّة الأخذ والعطاء السرحال والنساء على تشكيل وجه العالم الجديد. ومن الصعب رسم صورة لهذا العالم وإن كنّا نعرف السرعة التي تجري فيها الأمور. فالمسألة شبيهة بعمليّة وصف غيمة كبيرة في سماء تعصف بها رياح عاتية. فيمكننا رؤية شكلها وتحديد مكالها لا سيّما وأتنا نراها ونشعر بها. وعلى الرغم من عدم إمكانيّة وصفها بطريقة مستقرّة، إلاّ أنّ المستعبّد العالمي يستطيع وصفها والتقاط قطعة كبيرة منها وتحويلها إلى رذاذ مطر وبالتالي الإستفادة منها.

آمل أن يساعدكم هذا الكتاب على تطوير بعض المشاعر تجاه الاقتصاد العالمي الجديد، والشكل المستقبلي للخريطة الجغرافيّة السيسيّة، والمحرّكات الأساسيّة التي يمكن للشركات أن تجذبها وديناميكيّة مجالات الأعمال التي يمكننا التنقّل بينها. ولقد حان الوقت الآن لاعتلاء المسرح العالمي وتأدية أدواركم.





# الاقتصاد العالوي.. الورحلة التالية؟

إنّ العولمة صفقةٌ معقودةٌ. والسؤال الكبير الذي يُطرح هو: ماذا بعد؟ في كتابه «الاقتصاد العالمي.. المرحلة التالية؟»، يكشف كينيشي أوهمي النّقاب عن

عالم ما بعد العولمة . ويحدّد بالتفصيل متطلبات النّجاح على صعيد الشّركة والدّولة والفرد.

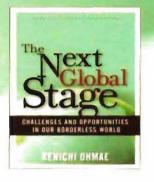

ويوضح أوهمي سبب انهيار نظريًات الاقتصاد السابقة، ويلقي الضوء على عالم جديد تقوده «الدول الإقليميّة» والبرامج الاقتصادية الجديدة وليس الدول التقليديّة أو علوم الاقتصاد التقليدية. كما يقدّم رؤى ثاقبة حول تأثيرات التعقيدات التي لا سابق لها... وحول مراكز العمل المستقبلية الجديدة ومراكز النّمو الجغرافيّة...

وحول نشوء مجتمعات الإنترنت العالمية «لمستخدمي الإنترنت»، ودور القادة في عالم بلا حدود فعلياً.

وعلى غرار أهميّة كتاب هنتينغتون، «صراع الحضارات»، وسحر كتاب فريدمان «الليكزوس وشجرة الزّيتون»، فإنّ هذا الكتاب لا يكتفي بتفسير ما جرى: بل إنّه يقدّم خريطة طريق للعمل في عالم قيد النشوء.

- وضع قواعد جذرية جديدة للسياسات والأعمال والنّجاح الشّخصي
  - تفعيل قدرات جديدة لمحركات التطور والقدرات الاقتصادية
    - سقوط الدولة القومية. وماذا سيحل مكانها
    - التَّخطيط والقيادة في عالم اقتصاده بالا حدود
- كتاب يجب أن يقرأه جميع الاداريين ومخطّطى الأعمال وصانعى السّياسات والمواطنين



مكتبة محبولي Madbouli Bookshop 6 ميدان طلعت حرب – القاهرة 756421

الدارالعترنست للعمر المؤمر Arab Scientific Publishers www.asp.com.lb

ص بـ 43-5574 شوران2050 1102 بيروت - لبنان هاتف 785107/8 (1961) ناكس 786230 (1961+) البريد الإلكتروني asp@asp.com.lb